

تَأَلَیفےؒ شَهَا کِالدِّیںۤ اُحۡدَیرے عَکُبالوہَا کِالدِّوۡرَعِیؒ انتَوۡوۡ۳۷۷منہ۔

4 -- 19

تختشيق

الأشتاذعِأدعُلمِحَصِرَة

الأشتكأ ذعمتها للجيد تركحيني

مستشورات محرفعلی بینون دارالکنبالعلمیة سینوت نستان



دار الكانب العلميلة. جميع الحقوق محفوظة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

# Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liben

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'édition est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطبعــة الأولى ٢٠٠٤ م. ١٤٢٤ هـ

#### دارالكنب العلمية

رمل النظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة الهامة: عرمون - القية - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ٢١/١١/١٢/١ (م ٢٩٠١) صندوق دريد: ٢٤٤٤ - ١١ بيروت - لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor
Head office

Head office Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban
Ramil Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melikart, 1er Étage
Administration général
Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Tel & Fax: (4961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحَيلَةِ

اللهم يُسَر ولا تعسّر، واختِمْ بخيراتك إِنَّك على كل شيء قدير، وصلَّى الله على سيّدنا محمد.

الباب الثاني من القسم الخامس من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وأيّام الحسن بن عليّ رضوان الله عليهم أجمعين

# ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله

هو أبو بكر، واسمه عبدُ الله بن أبي تُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم بن مرّة بن كغب بن لؤيّ بن غالب، ومجتمع نسبه مع نسب رسول الله ﷺ عند مرّة بن كعب. وأمه سَلَمى ـ وكنيتها أمّ الخير ـ بنت صخر بن كعب بن سعد بن تيّم بن مرّة، وهي بنت عمّ آبيه.

وكان رضي الله عنه يُنعَت بغَتِيق، وقد اختُلف في سبب نعته بذلك؛ فقال اللَّيث بن سعد<sup>(۱)</sup>، وجماعة معه: إنَّما قبل له عَتِيق لجماله وعَتاقة وجهه.

<sup>(</sup>١) الليث بن سعد: هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث؛ كان مولى قيس بن رفاعة، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهان، وكان ثقة سريًا سخيًا... (وفيات الأهيان ١٣٢٤).

وقال مصعب الزُّبيريّ وطائفة من أهل النُّسب: إنَّما سُمَّىَ عَتيقًا لأنَّه لم يكن في نسبه شيء يُعاب.

وقال آخرون: كان له أخوان: أحدهما يسمَّى عَتِيقًا، والآخر عُتيْقًا؛ مات عَتيق

قىلە، فسمّى باسمە.

ورُوي عن مُوسى بن طلحة، قال: سألتُ أبي طلحة بن عبيد الله، قلت له: يا أبت، بأيّ شيء سُمِّيَ أبو بكر عتيقًا؟ قال: كانت أُمّه لا يعيش لها ولد، فلمّا ولدَّتْهُ استقبلت به البيت، وقالت: اللهمُّ إنَّ هذا عتيقُك من الموت فهبُه لي.

وقال آخرون: إنَّما سُمِّي عَتِيقًا لأَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ سَرَّه أن ينظُر إلى

عَتِيق مِن النَّار فلينظُرُ إلى هذا؛ ، فسمَّيَ عتيقًا بذلك. وروى عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها، قالت: إنّي لفِي بيت رسول الله ﷺ، وأصحابه بالفِناء؛ وبينهم السُّر، إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه، فقال

رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرّه أن ينظر إلى عَتِي من النار فلينظُر إلى هذا». قالت: وإنَّ اسمه الذي سمَّاه أهلُه لَعبد الله بن عثمان، وسمَّى رضي الله عنه بالصَّدّيق؛ لمبادرته إلى تصديق رسول الله ﷺ في كلِّ ما جاء به.

وقيل: بل قيل له الصديق؛ لتصديقه رسولَ الله ﷺ في خبر الإسراء. وقال أبو مِحْجَن الثقفيّ (١) في أبي بكر رضي الله عنه: [من الطويل]

وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا، وكلُّ مهاجِرِ ﴿ سُواكُ تَسَمَّى بِالسَّمِهِ غَيْرِ مَنْكُرِ سَبَقْتَ إِلَى الإِسْلام، والله شاهد، وكنتَ جليسًا بالعريش المشهّر

وبالغار إذ سُمّيتَ بالغار صاحبًا وكنت رفيقًا لِلنّبيّ المطهّر

يعني بقوله: «بالعريش» في يوم بدر؛ لأنه رضي الله عنه كان معَ رسول الله ﷺ في العريش؛ لم يكن معه فيه غيرُه. وبقوله:

\* وبالغار إذْ سُمِّيت بالغار صاحبا \*

قوله تـعالى: ﴿ وَالِكَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْفَكَادِ إِذْ يَكُولُ لِصَكَيْمِهِ. لَا تَحْسَزُنْ انَ اللَّهُ مَعَنَّا ﴾ [التوبة: ٤٠].

 <sup>(</sup>۱) هو من ثقيف وكان مولعًا بالشراب مشتهرًا به وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيه. ولما كان يوم القادسية أطلقته أم ولد لسعد بعد أن أخذت عليه المواثيق، فأبلى بلاءً حسنًا، فقال سعد: الولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن..... (طبقات الشعراء لابن قبية).

ولنبدأ من أخباره رضي الله عنه بذكر شيء من فضائله، والله المستعان، وعليه التَّكْلاَن.

### ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق ومآثره في الجاهلية والإسلام

كان رضي الله عنه في الجاهلية وجيهًا، رئيسًا من رؤساء قريش، وإليه كانت الأشناق في الجاهلية ـ والأشناق الديات ـ فكان إذ حمل شيئًا قالت فيه قريش: صدِّقوه، وامضُوا حَمالته (۱) وحَمالةً من قام معه أبو بكر، وإن احتملها غيرُه خذلوه ولم يصدِّقوه.

وكان رضي الله عنه ممن حرّم الخمر على نفسه، وتنزّه عنها في الجاهليّة، وكان أشراف قريش تختلف إليه وتزوره، وتستشيره وتقتدي برأيه، وتتربص في الأمور المعضلة إذا غاب إلى أن يقدّم، ويدلُّ على ذلك ما قدّمناه في أوائل السيرة النبويّة من خبره مع الشيخ الكبير الأرديّ في سفره إلى اليمن، وما بشّره الارديّ به من مبعث رسول الله ﷺ، وأنه يعاونه على أمره، وأنّ أبا بكر رضي الله عنه لمّا رجع إلى مكّة، جاه شبيّة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختريّ "، وعُفية بن أبي مُعَيط، ورجالاتٌ قريش مسلمين عليه. وقولهم له: حدث أمر عظيم؛ هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبيّ أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به؛ فإذ جئت فأنت النّهية، وقد تقدم ذكو هذه القصة في المبشرات برسول الله ﷺ.

ومثل ذلك لا ينتظرُ به إلا مَنْ لا يمكن أن يُقطع الأمر دونه. وفي هذا أقوى ذلالة على فضله وشرّفه، ومكانته لديهم. وكان أنسبَ قريش لقريش، وأعلم قريش بما فيها من خير وشر.

وأما نضائله رضي الله عنه ومناقبه في الإسلام فكثيرة جدًا، قد أبانه رسول الله ﷺ بفضائل ومناقب، وخضه بمزايا لم يخصّ بها غيرَه، وذكره في مواطن لم يُذكر فيها سواه.

(١) الحمالة: الدية.

أبو البختري: وهو وهب بن وهب، والبختري منسوب إلى التبختر في المشي.. وهو من رجال بني عبد العزى بن قصي.. (الاشتقاق لابن دريد).

وقد تقدم من ذلك جملة في أثناء السيرة النبوية فنشير الآن إليها، ونذكر ما سواها ممّا تقف عليه إن شاء الله تعالى.

فمن فضائله التي تقدم ذكرها سابقته في الإسلام، وأنَّه رضوان الله عليه أول مَنْ أسلم من الذكور، وأول من صلَّى مع رسول الله على.

روى أبو عمر بن عبد البرّ بسنده إلى الشعبي (١)، قال: سألت ابنَ عباس ـ أو سئل ابنُ عباس رضى الله عنهما: أيّ الناس كان أوَّلَ إسلامًا؟ فقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت: [من البسيط]

فاذكُرْ أَخَاكُ أَبا بكر بما فَعلا إذا تذكُّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَخِي ثُقَّةٍ بعد النبيّ، وأوفاها بما حملا خيرَ البرية، أتقاها وأعدَلُها وأوّل الناس حقًا صدّق الرُّسُلا الثاني التالي المحمود مشهده

ويروى أن رسول الله ﷺ، قال لحسان بن ثابت: هل قلت في أبي بكر شيئًا؟ قال: نعم؛ وأنشده هذه الأبيات، وفيها بيت رابع، وهو:

طاف العدو به إذ صعدوا الجبلا وثانيَ اثنين في الغار المنيف وقد فسرّ رسول الله ﷺ، وقال: ﴿أَحسنت يا حسانٌ ۗ.

وروى أنَّ فيها بيتًا خامسًا، وهو:

وكان حِبُّ رسول الله إذ علموا خير البرية لم يَعْدِل به رجلا

ومما يؤيد أنه رضوان الله عليه أول من أسلم ما رواه الجَرِيري، عن أبي نضرة،

قال: قال أبو بكر لعليُّ رضي الله عنهما: أنا أسلمت قبلك...، في حديث ذكره، فلم ينكر عليه.

ومن ذلك أنه رضى الله عنه فَدَى رسول الله ﷺ بنفسه.

رُوى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما: أنها قالت، وقد قيل لها: ما أشدُّ ما رأيتِ المشركين بلغُوا من رسول الله ﷺ؛ فقالت: كان المشركون قُعودًا في المسجدِ الحرام، فتَذَكَّرُوا رسولَ الله ﷺ، وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك إذ دخل رسولُ الله ﷺ، فقاموا إليه، وكانوا إذا سألوه عن شيء صدَقهم،

<sup>(</sup>١) الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار. . وهو من حمير وعداده في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . (وفيات الأعيان ١٢:٣).

فقالوا: ألستَ تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ قال: بلى، قال: قتشبُّوا به بأجمعهم، فأتى الصريخُ<sup>(۱)</sup> إلى أبي بكر، فقيل له: أدرك صاحبَك، فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد، فوجد رسولَ الله ﷺ والناس مجتمعون عليه، فقال: ويلكم! ﴿أَلْقَتْلُونَ رَبُّلاً أَنْ يَقُولُ رَقِّتَ اللهُ وَقَدْ جَأَتَكُم بِأَلْيَتَتَتِ بن تَرَيِّكُمُّ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ قول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

ومنها، أنه رضي الله عنه أنفق على رسول الله ﷺ ما كان يملكه، طيّبةً بذلك نفسُه.

روي عن هشام بن عُروة<sup>(٢٧)</sup>، عن أبيه، قال: أسلمَ أبو بكر وله أربعون ألفًا، أنفقها كلّها على رسول الله ﷺ، وفي سبيل الله. وقال رسول الله ﷺ: «ما نفضي مالً مثل ما نفعني مالُ أبي بكرة.

ومن رواية أخرى عنه قال: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف دينار، وأعتق سبعة كلُهم يعذّب في الله، أعتق بلالاً، وعامر بن فُهَيرة، وزئيرة، واللّهٰدية وابنتها، وجادية بني نوفل، وأم عُبيّس. وقد تقدّم خبرهم في السيرة النبوية.

ومنها، أنه رضي الله عنه أسلم على بديه بدعايه نصف العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم: الزُّبير بن العوّام، وعشمان بن عشّان، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمٰن بن عوّف، وسعد بن أبي وقاص، رضوان الله عليهم أجمعين.

وأسلم أبواه، وصحبا رسولَ الله ﷺ، وأسلمَ بنوه كأنهم، وصحبَ رسول الله ﷺ هو وأبوه أبو تُحافق، وابتُه عبد الرحلين بن أبي بكر، وابن ابنه محمد بن عبد الرحلين، وليست هذه المنقبة لأحد من الصحابة غيره.

ومن ذلك أنه رضي الله عنه كان مع رسول الله ﷺ في الغار، ورفيقه في هجرته، وناهيك بهما! وسنّا، عزّ وجل في كتابه: (صاحبه). فقال تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ لِعَمْمِيهِ. لَا تَحْدَرُهُ إِلَكَ اللّهُ مَنْكُأُهُ [النوبة: ٤٠].

<sup>(</sup>١) الصريخ: الاستغاثة، أو المغيث، أو المستغيث وهو المراد هنا.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة: هو أبو السنفر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي.. وكان أحد تابعي المدينة المشهورين المكترين في الحديث، المعدودين من أكابر العلماء وجلة التابعين، وهو معدود في الطبقة الرابعة من أهل المدينة رضي الله عنهم.. (وفيات الأعيان ٢: ٨).

روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله ﷺ، وخرج أبو بكر معه؛ لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغار.

وعن حبيب بن أبي ثابت في قوله تعالى: ﴿ فَأَسْرَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَيْمِ ﴾ [النوبة: ٤٠]. قال: عَلَى أبي بكر؛ فأمّا النبيّ ﷺ فقد كانت عليه السّكِينَة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: فأنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار؛.

وعن سُفيان بن عُبَيْنَة، قال: عاتب الله عزّ وجلَّ المسلمين كُلُهم في رسول الله ﷺ إلاَّ أبا بكر، فإنه خَرْج من المعاتبة، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا تُفْسَرُونُ مُنْكَذِّ نَسَكُنُ اللَّهُ إِذَ أَشْرَبُهُ اللَّذِينَ كَمَكُوا قَالِ النَّبِيْ إِذْ مُمَا فِي ٱلْكَارِكِ [الوية: 8].

ومن فضائله ومزاياه رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله 蘇 قدمه للصّلاة بالمسلمين في حياته، وأمر بسدَ الأبواب الشارعة إلى المسجد، إلاَّ باب أبي بكر، وقد تقدّم ذلك.

ومنها ما روي عن رسول الله ﷺ، أنه قال: فرأيت في المنام ألّي وُزِنْت بأمّتي فريَحْت، ثم وُزِنْ أبو بكر فرجعَ، ثمّ وزن عمر فرجع، وهذا دليل على أنه رضوان الله عليه أرجع من الأمّة أكثر من مرتين، فإنه رجع الأمة، وعمر رضي الله عنه فيهم، ورجع عمر الأمّة. ورؤيا رسول الله ﷺ حقٌ لا محالة.

ورُدِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما سابقت أبا بكر إلى خير قطُ إِلاَّ سِيْقِي إِلَيهِ؛ ولووِذْت أني شغرة في صدر أبي بكر.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبيّ ﷺ أمر بالصدقة، قال عمر بن الخطاب وكان عندي مال كثير. فقلت: والله لأنضَلَقُ أبا يكرٍ هذه المرّة، فأخذتُ نصف مالي وتركت نصفَه، فأتيت به النبيّ ﷺ، فقال: اهمذا مال كثير، فما تركتَ لأملك؟؟ قال: تركتُ لهم نصفَه؛ وجاء أبو بكر بمال كثير، فقال رسول الله ﷺ: قما تركتُ لأهلك؟؟ قال: تركتُ لهم اللّة ورسولَه.

وفي رواية: قلت: لا أُسابقك إلى شيء أبدًا.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَمَا مَنْ أَصَّلُ وَأَنَّهُ ﴿ ۗ ۗ وَمَدَّنَ بِأَلْكُنَ ۚ ﴾ [الليل: ٥، ٦]؛ نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنتُ عند النبي ﷺ، وعنده أبو بكر الصديق، وعليه عَبريل، أبو بكر الصديق، وعليه عَبريل، فقال: يا فقال: يا محمد، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قذ خُلها في صدره بخلال! فقال: فيا جبريل، أنفق ماله عليّ قبل الفتح»، قال: فإنَّ الله عزَّ وجل يقرأ عليك السّلام، ويقول: قل له: أراض أنت عليّ في فقوك هذا، أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أسخط على ربّي! أنا عن ربّي راض، أنا عن ربي راض.

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: هبط عليّ جبريل وعليه طِلنُهِسة (٢٠)، وهو متخلّل بها، فقلت: يا جبريل، لِمَ نزلُتَ إليّ في مثل هذا الزّيّ؟ قال: إنَّ الله أمر الملائكة أن تتخلّل في السماء كتخلل أبي بكر في الأرض.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: قمنَ أصبح منكم صائمًا اليوم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: قمنَ أطعم اليوم مسكينًا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: قمنَ عاد اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا، فقال: قمنَ شهد اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله ﷺ: قما اجتمعت هذه الخِصال في رجل قطً إلاً دخل الجنة،

وعن ابن أبي أوقى، قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ، فأقبل على أبي بكر وقال: «إني لأعرف اسم رجل واسم أبيه، واسم أنه؛ إذا دخل الجئة لم تبق غرفةً من غرفها، ولا شُرفة من شُرفها إلا قال: مرحبًا مرحبًا!"، فقال سَلْمان: «إن هذا لغيرُ خائب»، فقال: «ذاك أبو بكر بن أبي تُحافة».

وعن سليمان بن يسار<sup>(٣)</sup>، قال: قال رسول الله 總: «أبو بكر وعُمر خيرُ الأرض إلا أن يكون نبيًا».

قال: وقال رسولُ الله ﷺ: «الخير ثلاثمانة وستون خَصْلة، إذا أراد الله بعبدِ خيرًا جعل فيه واحدة منهنّ يدخل بها الجنة، قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل فيّ شيء منهنّ؟ قال: «نعم، جميعًا من كلّ».

<sup>(</sup>١) المراد بقوله خلها أي ربطها.

<sup>(</sup>Y) الطنفسة: البساط؛ أو النمرقة فوق الرحل.

 <sup>(</sup>٣) سليمان بن يسار: هو أبو أيوب ويقال أبو عبد الرحمٰن، ويقال أبو عبد الله - سليمان بن يسار
مولى ميمونة زرجة رسول ال 義宗؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . . . وكان سليمان المذكور أخا
عطاء بن يسار، وكان عالمًا ثقة عابدًا ورعًا حجة . . . (وفيات الأعيان ٢٩٩١).

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل فأخذ بيدي، فأراني باب الجنّة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: وددّت أني كنت معك حتى أنظر إليه! فقال رسولُ الله ﷺ: اإنك يا أبا بكر أوّلُ مَنْ يدخل الجنّة من أمتيهً.

وعن إبي أمامة قال: استطال أبو بكر ذات يوم على عُمر، فقام عمر منفّبًا، فقام أبو بكر أدات يوم على عُمر، فقام عمر منفّبًا، حتى دخل عمر الذار وأغلق الباب دون أبي بكر ولم يكلمه؛ فبلغ ذلك النبي على فغضب لأبي بكر، فلمًا صلى الظهر جاء عُمر، فجلس بين يديه، فصرف النبي في فغضب لأبي بكر، فلمًا صلى الظهر جاء عُمر، فجلس بين يديه، فصرف النبي في رضون النبي في دسول الله، قد أرى إعراضك عني، وقد علمت أنك لم تغمل هذا إلا لأمر قد بلغك عني، موجدة علي في نفسك، وما خير حياتي وأنت على ساخطا، وفي نفسك علي شيء! فقال: «أن القائل لأبي بكر كذا وكذا، ثم يعتفر إليك فلا تقبل منه!» ثم قام النبي في فقال: «أن أنه عز وجل بعثني إليكم أشم باكون لي صاحبي! فهل أثم تاركون لي صاحبي! فلل بناه تقال: يا رسول الله، رضيت بنه رئا، وبمحمد نبيًا. فقال: الرض عني رضي الله عنك، فقال أبو بكر: تقال: ارض عني رضي الله عنك، فقال أبو بكر: يغفر الله لك! فذهب عن رسول الله في غشبه.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله ﷺ: القد هممتُ أنْ أبحث رجالاً من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعونَهُم إلى الإسلام كما بَعث عيسى ابن مريم الحواريّين، قالوا: يا رسول الله، أفلا تَبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ! فقال: «لا غنى لي عنهما؛ إنما منزلتهما من الدِّين منزلة السمع والبصر من الجسد».

وعن أبي أروى الدُّوْسِيّ، قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ جالسًا، فطلع أبو بكر وعمر، فقال رسولُ الله ﷺ: «الحمدُ لله الذي آيَدْني بكما» .

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: ﴿يَا أَبا بَكُر، إِذْ اللهُ أعطاني ثواب مَنْ آمن بي منذ خَلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وإن الله أعطاك يا أبا بكر ثواب مَنْ آمن بي منذ بعثني إلى يوم تقوم الساعة».

وعن أبي سعيد الخُذري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: الي وزيران من أهل السماء: جبريل وميكائيل، ووزيران من أهل الأرض: أبو بكر وعمرًا. وعن عمّار بن ياسر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: اثاني جبريل آنفًا، فقلت له: يا جبريل حدّشي بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال: يا محمد، لو حدَّتك بفضائل عمر بن الخطاب في السّماء مثل ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا ما نفدت فضائل عمر، وإنَّ عُمرَ حسنة من حسنات أبي بكرء.

وعن أبي هُرَبرة رضي الله عنه، قال: هبط جبريل على النبيّ ﷺ فوقف ثلاثًا يناجبه؛ فمرّ أبو بكر الصديق فقال جبريل: يا محمّد، هذا ابن أبي قُحافة؛ قال: يا جبريل، وتعرفونه في السماء؟ قال: إي والذي بعثك بالحقّ؛ لهو أشهر في السماء منه في الأرض، وإن اسمه في السماء للَخليم».

وعن ابن عُمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ لُو وُزُن إِيمان أَبِي بكر بإيمان أهل الأرض لَرَجِحِ».

وعن عبد الرحمٰن بن أبي بكر؛ أنّه كان يوم بدر مع المشركين، فلمَا أسلم قال لأبيه: لقد اهتدفَتُ<sup>(۱)</sup> لي يوم بدر، فشرِفت، عنك ولم أقتلك؛ فقال أبو بكر: لكلك لو الهتدفت لى لم أنصرف عنك.

وعن ابن غَنْم، أنَّ النبيِّ ﷺ قال لأبي بكر، وعمر: ﴿لُو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما﴾.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: اأتاني جبريل فقال: يا محمّد، إنّ الله يأمرك أن تستشير أبا بكر».

وعن أنس قال: كان رسولُ الله ﷺ خرج إلى المسجد ومعه المهاجرون والأنصار، ما أحد منهم يرفع رأسه من حبوته إلا أبو بكر وعمر، فإنَّه كان يبتسم إليهما ويتسمان إليه.

<sup>(</sup>١) اهتدفت: أي جعلت عرضة للطعن.

وعن الربير بن الموام، قال: قال رسولُ الله ﷺ في غزوة تَبُوك: «اللَّهمَ بارك لأمتي في أصحابي، فلا تسلبهم البركة، وباركُ لأصحابي في أبي بكر، فلا تسلبه البركة، واجمعهم عليه، ولا تشتت أمره؛ فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره. اللهم أيمن عمر بن الخطاب، وصبّر عثمان بن عثّان، ووفّق عليّ بن أبي طالب، وثبّت الزبير، واغفر لطلحة، وسلّم سعدًا، ووقّر عبد الرحمٰن، وألحق بي السّابقين الأولين بن المهاجرين والأنصار والتابعن بإحسان.

وقيل: لمّا قدم رسولُ الله ﷺ من حَجّة الوداع صبعد المنبر، فحبيد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يأيّها الناس، إنْ أبا بكر لم يسؤني قطّ، فاعرفوا ذلك له. يأيّها الناس، إنّي واضِ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله والرُّيور بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمٰن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا ذلك لهم. يأيّها الناس، إنَّ الله قد غفر لأمل بدر والمحليبيّة. يأيّها الناس، احفظوني في أحبابي وأصهاري وفي أصحابي، لا يطلبتكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها ليست فيما يوهب. يأيّها الناس، اوفعوا السنتكم عن المسلمين، إذا مات الرجل، فلا تقولوا فيه إلا خيرًا، ثم نزل ﷺ.

وعن عَمْرو بن العاص، أنَّه أتى النبيَّ ﷺ، فقال: أيّ الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها. قال: ثم مَنْ؟ قال: عمر.

وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنّا مع النبيّ ﷺ، فقال: "أبي مشتاق إلى إخوابي، فقلنا: أنّي مشتاق إلى إخوابي، فقلنا: أوّلتُنا إجازاتُك يا رسول الله! قال: «كلاً، أنتم أصحابي وإخوابي، فقلنا: ألسنا فيها، أبو بكر الصديق، فقلنا عمر: إنه قال: «إني لمشتاق إلى إجوابي، فقلنا: ألسنا إخوابي، فقلنا: لله يُحبّ أخوابي قوم يؤمنون بي ولم يروني. فقال النبي ﷺ: «ألا تُحبّ قومًا بلغهم ألله!

وعنه قال: رايتُ رسولَ الله ﷺ متُكِنّا على عليّ، وإذا أبو بكر وعمر قد أقبلا، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَجِنْهِما فحيُّهما يدخل الجِنَّةِ».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "حبُّ أبي بكر وشكرُه واجبٌ على أُمنيًّا.

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: قحبٌ أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما كفر».

وعن ابن عُمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الش ﷺ: الله ولِد أبو بكر الصَّدِينَ أقبل الله تعالى على جنَّة عَذْنِ، فقال: وعزَّني وجلالِي لا أُدخلك إلاَّ من يحبِّ هذا المولودة ـ يعنى أبا بكر ـ. وعن أبي خُريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول اله ﷺ: الأن السماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون الله تعالى لمن أحبّ أبا بكر وعمر؛ وفي السماء الثانية ثمانين ألف ملك يلعنون منّ أبغض أبا بكر وعمر».

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: دخل رسولُ الله ﷺ المسجد بين أبي بكر وعمر، وهو معتمد عليهما، فقال: اهكذا ندخل الجنة جميمًا».

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: فأوّلُ مَنْ يعطَى كتَابُه من هذه الأَمّة أبو بكر؛ الناس كلهم يحاسَبُون إلا أبا بكر).

وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تأتي الملائكة بأبي بكر الصديق مع النبيّين والصّديّقين تَزَفُهُ إلى الجنة رَفّاه.

وعن ثابت، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَوَلُ مَنْ يَعْفَى كَتَابُهُ مِنْ هَذَهُ الْأَمْدُ عمر بن الخطاب، وله شُعاع كشُعاع الشمس؛ فقيل له: فأين أبو بكر يا رسول الله؟ قال: ﴿هيهات! رَقْتُ الملاكمة إلى الجنة».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله 織: «كاتّي بك يا أبا بكر على باب الجنّة تشفع لأمّتي،

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله ﷺ: اإذا كان يومُ الله ﷺ: القالمة نبوتي بأبي بكر القيامة نادى منادٍ من تحت العرش: ألا هاتوا أصحاب محمد، قال: فيوتي بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فيقال الأبي بكر: قِف على باب الجقة، فأدخِل الجنة من شئت برحمة الله، ودغ من شئت بعلم الله، ويقال لعمر بن الخطاب: قف على الميزان فقتًل من شئت برحمة الله، وخفّف من شئت بعلم الله، ويعطى عثمان بن عفًان عصا آس (۱)، التي غرسها الله عزً وجل في الجنة، ويقال له: ذُدِ

وقد ورد في الصحيحين من فضائل أبي بكر رضي الله عنه ما فيه مقنع، وفضائله رضوان الله عليه كثيرة، وقد ذكرنا جملة كافية، فلنذكر صفته.

 <sup>(</sup>١) الآس: شجر دائم الخضر، بيضي الورق، أبيض الزهر أو ورديه، عطري، وثماره لبية سود
 تؤكل غضة، وتجفف فتكون من التوابل. وهو من فصيلة الأسيات.

#### ذكر صفة أبي بكر الصديق

كان رجلاً نحيفًا طويلاً أبيض، خفيف العارضين أجناً (() لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حَقْويه ()، معروق الوجه ()، غائر العينين، ناتى، الجبهة، عاري الاشاجم (!).

هكذا وصفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان يخضب بالجنَّاء والكَتَم (٥).

### ذكر ما ورد من أن رسول الله ﷺ استخلف أبا بكر على أمته من بعده وحجة من قال ذلك

قال الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمويّ (") وحمه الله: استخلف رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق رضي الله عنه على أمته من بعده؛ بما أظهر من الدلائل البيّنة على محبّية في ذلك، وبالتعريض الذي يقوم مقام التُصريح، ولم يصرّح بذلك لأنه لم يؤمّر فيه بشيء.

وكان ﷺ لا يصنع شيئًا في دين الله إلا بوحي، والخلافة ركن من أركان الدين.

قال: ومن الدليل الواضع على ما قلنا، ما حدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سُفيان، قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن رُهير، قال: حدّثنا منصور بن سَلَمَة. وأخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينيّ بمصر، قال: حدّثنا الطّحاوي؛ قال: حدّثنا المزنيّ، قال: حدّثنا الشافعيّ، قال:

<sup>(</sup>١) الأجنأ: الذي أشرف كاهله على صدره. (٢) الحقو: الكشح والإزار أو معقده.

<sup>(</sup>٣) معروق الوجه: أي قليل اللحم فيه.

<sup>(</sup>٤) األشاجع: مفردها األشجع، وهو عرق ظاهر الكف.

 <sup>(</sup>٥) الكتم: المشهور أنه النيلاء، وقيل نبت له ورق دقيق وزهر أصفر وحمل أسود كالفلفل... يقوي الشعر ويمنع سقوطه... (تذكرة داود الأنطاكي).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ألبر بن عاصم النمري القرطي؛ إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما، ووى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ وعبد الوارث بن مثيان وصيد نصر وأبي محمد بن عبد المؤمن وأبي عمر الباجي وغيرهم... وكتب إليه من أمل المشرق أبو القاسم السقطي المكي وعبد الفني بن مسجد الحافظ وغيرها... (وقيات الأحيان ١٤٦٧).

حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن محمد بن جُبير بن مُطَهِم، عن أبيه، قال: أنت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فسألها عن شيء، فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جثتُ ولم أجدك؟ - تعني الموت - فقال لها رسول الله ﷺ: (إن لم تجديني فأت أبا بكر».

قال الشافعيّ رحمه الله: في هذا الحديث دليلً على أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر.

وقد تقدم في السيرة النبوية عن عاصم، عن قنادة ((')، قال: ايناع النبي مجدًا من رجل إلى أجلٍ، فقال: يا رسولُ الله، إن جنْتُ فلم أجدك؟ \_ يعني الموت \_ قال: فأت أبا بكر، قال: فإن جنت فلم أجد أبا بكر؟ \_ يعني بعد الموت \_ قال: فأت عمر، قال: إن جنتُ فلم أجد عمر؟ قال: إن استطعتَ أن تموتَ إذا مات عمر، فمت.

وساق أبو عمر بن عبد البرّ في أدلتُه على استخلاف رسول الله ﷺ له أحاديث الصلاة، وكونه استخلفه أن يصلّي بالناس في مرضه.

وقد قدمنا ذكر ذلك كلُّه في خبر وفاة رسُول الله ﷺ.

وممّا يؤيد ذلك ويعضده ما قدّمناه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقول رسول الله ﷺ لا: «لقد هممتُ - أو أردت - أن أرسل إلى أبيك، أو أخيك فأقشِيَ أمري، وأعهد عهدي؛ فلا يطمع في الأمر طامع، ولا يقول القائلون، أو يتمنَّى المتمنُّونَ، ثم قال: «كلا يأبي الله ويدفع المؤمنونَ»، أو «يدفع الله ويأبي المؤمنونَ».

وقال بعضهم في حديثه: «ويأبى الله إلا أبا بكرة.

وفي الحديث الآخر عن أبي مُليكة، قال: قال النبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه: "ادعوا إليّ أبا بكره، فقالت عائشة: إنّ أبا بكر رجل يغلبه البكاء؛ ولكن إن شئت دعونا لك ابن الخطاب؛ قال: "ادعوا إليّ أبا بكر، قالت: إنّ أبا بكر يرق، ولكن إن شئت دعونا لك ابن الخطاب، فقال: "إنكنّ صواحبٌ يوسف، ادعوا أبا بكر وابنه؛ فليكتب؛ أن يطمع في أمر أبي بكر طامع، أو يتمنى متمنًا. ثم قال: "يأبي الله ذلك والمؤمنون، يأبي الله ذلك والمؤمنون!».

 <sup>(</sup>١) قنادة: هو أبر الخطاب ثنادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس، السدوسي البصري الأكمه، كان تابعيًا وعالمًا كبيرًا... وكان ثنادة أجمع الناس... (وفيات الأعيان ٤/٥٥:٤)

قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون.

وفي هذا الحديث والذي قبله تصريح على أنه الخليفة بعده، ودليل على أن الكتاب الذي أراد رسولُ الله ﷺ أن يكتبه، وتركه لما كثر عنده التنازع؛ إنما كان المراد به أن ينصُ على أبي بكر في الخلافة. والله تعالى أعلم.

وروى أبو محمر بسند. إلى عبد الله بن مسعود، أنه قال: اجعلوا إمامكم خيركم؛ فإن رسولَ الله ﷺ جمل إمامنا خيرنا بعده.

وروى الحسن البصري، عن قيس بن عباد، قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله هرض ليالي وأيامًا، يناذى بالمسلاة فيقول: «مرُوا أبا بكر يصلّي بالناس؟ فلما قيض رسولُ الله هي، نظرتُ، فإذا الصلاة علَم الإسلام، وقوامً الذين، فرضيًا لدنيانا ما رضي رسولُ الله هي لدينا، فبايعنا أبا بكر.

وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا خليفة رسول الله ﷺ؛ ولذلك كان يدعي: يا خليفة رسول الله ﷺ.

وروي عن ابن أبي مليكة، قال: قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله، قال: لستُ خليفة الله؛ ولكن أنا خليفة رسول الله ﷺ، وأنا راض بذلك.

وروى أبو عمر بسنده، عن عليّ بن أبي طالَب رضي الله عنه، أنه قال: خيرُ هذه الأمة بعد نيبُها أبو بكر وعمر رضى الله عنهما.

وكان عليَّ رضي الله عنه يقول: سبق رسولُ الله ﷺ، وصلَّى أبو بكر، وتلُّت عمر، ثم خيطتنا فتنة يغفر الله فيها عنن يشاء. وقال: رحم الله أبا بكر! كان أول من جمع بين اللُّوجين "،

وقال أبو عمر بن عبد البر: وروينا من وجوه، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أنه قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة، أرحمه بنا؛ وأحناه علينا.

وقال مسروق: حبّ أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنّة.

وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: لا يفضُّلُني أحدٌ على أبي بكر وعمر إلاَّ جلدته جَلد المفتري.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) اللوح المحفوظ: أي مستودع مشيئات الله تعالى، وإنما هو على المثل... وقوله عز وجل: ﴿رُحَكَتِنَا أَمْ إِنَّ ٱلْأَلِيّا﴾ [الأعراف: ١٤٥] قال الزجاج: قبل في النفسير إنهما كانا لوحين، ويجوز أن يقال للوحين الواح، ويجوز أن يكون الواح جمع أكثر من النين... (اللسان مادة ل.و.ج).

#### ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخبر السقيفة، وما وقع بين المهاجرين والأنصار من التراجع في الإمارة

بويع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه بالخلافة في يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل، سنة إحدى عشرة من الهجرة؛ وهو اليوم الّذِي مات فيه رسول الله 瓣، في سقيفة بني سَاعدة، وذلك قبل أن يُشرّع في جهاز رسول لله 瓣.

وكان من خبر سقيفة بني ساعدة، أنّه لمّا تُوفّي رسول الله ﷺ، اجتمعت الأنصار في سَقيفة بني ساعدة، وقالوا: نولي هذا الأمر بعد رسول الله ﷺ سَعد بن عُبادة، وآخرجوا سعدًا إليهم وهو مريض، فلمّا اجتمعوا قال سعد لأبيه - أو لبمض بني عنه -: إني لا أقدر أشكو، أي أن أشبع القوم كلهم كلامي؛ ولكن تُلقّ مني قولي فأسيغهموه، فكان سعد يتكلّم ويحفظ الرجل قولَه، فيرفع به صوته، فيسمّع أصحابه، فقال بعد أن حيد الله وأننى عليه: يا معشر الأنصار، إنّ لكم سابقة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمدًا ﷺ لبت بضع عشرة سعة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمٰن، وخلع الأوثان، فما آمن به من قومه إلا يقدون على أن يعنوا رسلف، ولا أن يُعزُوا دينه، ولا أن يُغوُوا دينه، ولا أن يُغوُوا دينه، ولا أن يُغوُّوا دينه، ولا أن يُغوُّم المرباء والمنتج له والأحمائية، الكر الكراب أن والمنجابه، والإعزاز له ولاينه والمجهاد والإعزاز له ولدينه، والجهاد لأعداله. فكتتم أشد الناس على عدره من غيركم، حتى استفامت العرب لأمر الله طوعًا وكرهًا، وأعطى البعيد المقادة صاغرًا (() كافريًا ()؟ وحتى المعرف وبكم الوس. وتوفَّه الله إليه وهو عنكم راض، وبكم الرض، ودانت بأسيافكم له العرب. وتوفَّه الله إليه ومون الناس، عنكم راض، وبكم وربر العين، استدُّوا بهذا الأمر دون الناس؛ فإنه لكم دون الناس.

فأجابوه بأجمعهم، أن قد وفَقتَ في الرأي، وأصبت في القول، ولَنْ نَعْلُو ما رأيت؛ نولَيك هذا الأمر؛ فإنك فينا رفيع، ولصالح المؤمنين رضًا.

ثم إنهم تراؤوا الكلام، فقالوا: فإن أبت مهاجرةً قريش؟ فقالوا: نحن المهاجرون وصحابةً رسول الله ﷺ الأولون، ونحن عشيرتُه وأولياؤه؛ فعلام تنازعوننا

الصاغر: الذي رضي بالذل والمهانة. (٢) الداخر: الذليل المهان.

<sup>(</sup>٣) يقال: أثخن في الأرض: إذا بالغ في قتل أعدائه. وأثخن الشيء: علمه حق العلم.

الأمرَ من بعده؟ فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إذًا فمثًا أمير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون هذا أبدًا. فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أول الوهن(<sup>1)</sup>ا

وأتى عمرَ رضي الله عنه الخبرُ، فأقبل إلى منزل النبيّ ﷺ، فأرسل إلى أبي بكر، وأبو بكر في الدار، وعليّ بن أبي طالب دائب في جهاز النبيّ ﷺ؛ فأرسل إلى أبي بكر، أن اخرج إليّ؛ فأرسل إليه: إنّي مشتغل، فأرسل إليه: إنه قد حَدث أمرٌ لا بذ لك من حضوره، فخرج إليه، فقال: أما علمتَ أنّ الأنصار قد اجتمعتْ في سقيفة بني ساعدة، يريدون أن يولُوا هذا الأمر سعد بن عبادة؛ وأحسئهم مقالة مَنْ يقول: منّا أميرٌ ومن قريش أمير!

فخرجا مسرعين نحوهم، فلقيا أبا عبيدة بن الجراح، فتماشؤا إليهم ثلاثفهم، فلقيّهم عاصم بن عديّ وعُوّيم بن ساعدة، فقالا لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فارجعوا. فاقضوا أمركم بينكم؛ فإنّه لم يكن إلا ما تجون، فقالوا: لا نفعل.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: فقلت: والله لنأتينهم اقال: فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وإذا بين أظهرهم<sup>(٢)</sup> رجل مزشل<sup>(٢)</sup>، فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت: ما شأنه؟ قالوا: وَجِع، فقام رجل منهم، فحمد الله وقال: أمّا بعد، فنحن الأنصار، وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر قريش رهطنا، وقد دقّت<sup>(1)</sup> إلينا من قومكم دافة.

قال: فلما رايتهم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، ويغصبونا الأمر. وقد كنت زوّرت<sup>(۵)</sup> في نفسي مقالة أقدّمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحدّ، وهو كان أوقرَ مني وأحلم، فلمنا أردتُ أن أتكلّم قال لي: على رسُلِك<sup>(۲)</sup>ا وكرهت أن أغضبه، فقام، فحيد الله، وأثنى عليه، فما ترك شيئًا زوّرت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمت، إلا قد جاء به، أو بأحسن منه.

(٢) بين أظهرهم: أي بينهم.

<sup>(</sup>١) الوهن: الضعف وذبول الحيوية.

<sup>(</sup>٣) الرجل المزمل: الذي تلفف وتغطى.

<sup>(</sup>٤) الدافة: الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>٥) يقال: زور الكلام: إذا زخرفه وموّهه. وزور الكلام في نفسه: أي هيأه وحضره.

<sup>(</sup>٦) على رسلك: أي على مهلك.

وقال: أمّا بعد، يا معشرَ الأنصار، فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلاّ أنتم له أهلٌ، وإنَّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلاَّ لهذا الحيّ من قريش؛ هم أوسط العرب دارًا ونسبًا، وإنِّي قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيّهما شنتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح.

يقول عمر وهو على المنبر: وإنّي والله ما كرهتُ من كلامه شيئًا غير هذه الكلمة، أن كنت أُقدُمُ فتضرَب عنني أحبُّ إليّ مِنْ أنْ أَوْشَر عَلَى قوم فيهم أبو بكر.

قال: فلما قضى أبو بكر كلامَه قام منهم رجل، فقال: أنا جُلَيْلُهَا<sup>(١)</sup> المحكِّك، وعُذيقُها<sup>(١)</sup> المرجَّب؛ منّا أميرً ومنكم أمير يا معشر قريش.

قال عمر: وارتفعت الأصوات، وكثر اللغط، فلما أشفقت الاختلاف قلت لأبي بكر: ابسط يدك نبايعك، فبسط يده فبايعتُّه، وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار، ثمّ نُزَوَّاً على سعد؛ حتى قال قائلهم: قتلتم سعد بن عُبادة. فقلت: قتل الله سعدًا! وإنا والله ما وجدنا أمرًا هو أقوى من مبايعة أبي بكر، إنَّا خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أنْ يُخدثوا بعدنا بيعة، فإما أنْ نبايعَهم على ما نرضى، أو نخالفهم فيكون فَشَل.

ومن رواية عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي عمر الأنصاري، وذكر ما تكلّم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما قاله الأنصار، فقال بعد أن ساق ما تقدم أو نحوه، ثم قال: فبدأ أبو بكر، فحيد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ الله بعث نحداً ﷺ رسولاً إلى خَلْقه، وشهيئاً على أُمته؛ ليمبئوا الله ويوخدو، وهم يعبدون من دونه آلهة شتى، يَزْعمون أنَّها لهم عنده شافعة، ولهم نافعة، وإنَّما هي حَجْر منحوت، وخشب منجور. ثم قرآ: ﴿وَيَهَارُونَ مِن دُونِ آلَةٍ مَا لاَ يَشَرُّكُمُ وَلاَ يَتَمَمُّهُمُ وَلاَ يَسَلّمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ والعبر معه، على شدة أذى الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به، والمواساة له والصبر معه، على شدة أذى

 <sup>(</sup>١) الجذل: عود يُنصب للإبل الجربي لتحتك به. ويقال: هو جذيلها المحكك: لمن يستشفى برأيه.

 <sup>(</sup>٣) رحب النخلة: أي دعمها ببناء تعتمد عليه، أو ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لئلا تفضها الربح. والعذق: قنو النخلة.

<sup>(</sup>٣) نزا عليه: أي وثب عليه.

قومهم لهم، وتكذيبهم إياهم، وكل الناس لهم مُخالف، وعليهم زار<sup>(()</sup> فلم يستوحشوا لقلة عددهم، وشنف (() الناس لهم، وإجماع قومهم عليهم، فهم أوّل مَنْ عَبد الله في الأرض، وآمن بالله والرسول، وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعُهم ذلك إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار، أنتم مَنْ لا ينكُر فضلُهم في الدّين، ولا سابقتُهم العظيمة في الإسلام، رضيكم الله أنصارًا لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم جِلّة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا أحد بمنزلتكم، فنحن الأمراء، وأنتم الوزراء، لا تفاتون بمشورة ولا تقضّى دونكم الأمور.

قال: فقام الحباب بن المنذر بن الجموح، فقال: يا معشر الأنصار، املكوا على أيديكم. فإن الناس في فيتكم وفي ظلكم، ولن يجترى، مجترى، على خلافكم، ولن يُصير الناس إلا عن رايكم؛ وأنتم أهل العز والشروة، وأولو العدد والتجربة، ودوو التأس والشجدة؛ وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون، فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم، وتنتقض عليكم أموركم، فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم، فعنا أمير ومنهم أمير.

فقال عمر: هيهات! لا يجتمع اثنان في قرن (٢٠٠٠) إنه والله لا يرضى العرب أن يوقري ونبيتها ﷺ من غيركم؛ ولكن العرب لا تمتنع أن تولَي أمورها من كانت النبوة فيهم، وولي أمورهم منهم؛ ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجّة الظاهرة والسلطان المبين. مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته؛ ونحن أولياؤه وعشيرته إلا يمالل، أو متجانف (٤) لإثم أو متورّط في مملكة!.

فقام الحُبابُ بن المنذر، فقال: يا معشر الأنصار، الملكوا على أيديكم، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه، فيلهجوا بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبؤا عليكم ما سأنتموه، فأجلوهم عن هذه البلاد، وتولّوا عليهم هذه الأمور؛ فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم؛ فإنه بأسيافكم دان لهذا اللهن من لم يكن يدين، أنا جُذيلُها المحكّك وعُذَيقها المرتجب؛ أما والله لتن شئتم لنعيدتُها جَذَعَةً(أَقَةً(أَ)! فقال له عمر: إذن يقتلك الله! قال، بل إليك يتل.

 <sup>(</sup>۱) الزار: المختقر.
 (۲) يقال: شنف له: أي فطن.

 <sup>(</sup>٣) القرن: الحبل يقرن به البعيران.
 (٤) المتجانف: المتمايل.

<sup>(</sup>٥) جذعة: فتية.

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار، إنَّكم أوَّل مَنْ نصر وآزر، فلا تكونوا أوَّل من بذَّل وغيّر.

فقال بشير بن سعد، أبو النعمان بن بشير:

يا معشر الأنصار، إنَّا والله لئن كنَّا أُولِي فضيلة في جهاد المشركين، وسابقةٍ في هذا الدِّين، ما أردنا به إلا رضا ربِّنا، وطاعة نبيّنا ﷺ، والكذّح لانفسنا؛ ما ينبغي لنا أن نستطيل بذلك على الناس، ولا نبتغي به من الدنيا عَرْضًا، فإن الله وليّ المنة علينا بذلك؛ ألا إن محمدًا ﷺ من قريش، وقومه أحقٌ به وأولى. وأيمُ اللّهِ لا يراني اللهُ أتازعهم هذا الأمر أبدًا! فاتقوا الله ولا تخالفوهم، ولا تنازعوهم.

فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا عمر وأبو عبيدة، فأيهما شنتم فبايعوا؛ فقالا: والله لا نتولَى هذا الأمر عليك، وأنت أفضلُ المهاجرين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة رسول الله 瓣 على الصلاة، والصّلاة أفضل دين المسلمين، فمن ذا ينغى له أن يتقدّمك أو يتولَى هذا الأمر عليك! ابسُط نبايعك.

فلمًا ذهبا ليبايعاه سبَقهما إليه بَشير بن سعد فبايعَه، فناداه المنذر بن السُباب: يا بشيرَ بن سعد، عققتَ عَقَاقِ! ما أحرجك إلى ما صنعت! أنفَست على ابن عَمَك الإمارة! قال: لا والله، ولكن كرهت أن أنازع قومًا حقًا جعله الله لهم.

قال: ولمنًا رأت الأوسُ ما صنع بشير بن سعد، وما تذَّعُو إليه قريش، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض - وفيهم أُسَيد بن خُضَيْر: والله لئن وليتُها الخزرج عليكم مرّة، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبًا أبدًا فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه، وانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من أمرهم.

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري<sup>(۱)</sup> في تاريخه: فروي عن أبي بكو بن محمد الخُزاعيّ: إذّ أسلمُ أقبلت بجماعتها حتى تضايقت بها السكك ليبايموا أبا يكر، فكان عمر يقول: ما هُرَ إلاّ أن رأيتُ أسلمَ، فايقنت بالنّضر.

<sup>(</sup>١) الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، وقبل يزيد بن كثير بن غالب؛ صاحب التفسير الكثير والتاريخ الشهر، كان امامًا في قنون كثيرة شها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الألمة المجتهدين . . (وفيات الأعيان ١٩١٤).

قال عبد الله بن عبد الرحلين: فأقبَل النّاس من كلّ جانب بيابعون أبا بكر، وكارُوا يطؤون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعدًا لا تَطؤون، فقال عمر: اقتلوه، اقتلوه، قتله الله! ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تُلدُرُ (١) عِضُوك؛ فأخذ قيس بن سعد بلحية عمر، ثم قال: والله لو حَصَصَتُ (١) منها شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة (١).

مها الله و بكر: مَهْلاً يا عمر، الرفق هاهنا أبلغ! فأعرض عنه عمر؛ وقال سعد: فقال أبو بكر: مَهْلاً يا عمر، الرفق هاهنا أبلغ! فأعرض للسمعتم مني في أقطارها أما والله لو أن بي من قوتي ما أقوى على النهوض للسمعتم مني في أقطارها وسككها (أن زيرًا يُجْحِركُ (أن أواصحابك. أما والله إذا الالحقائك بقوم كنت فيهم تابعًا غير متبوع. احملوني عن هذا المكان، فحملوه فأدخلوه داره، وتُركُ أيامًا ثم بُعث إليه أن أبَلَ فبلغ؛ فقد بابع الناس وبابع قومُك؛ فقال: أمّا والله حتى أرميكم بما في كنانني من نَبْل، وأخضب منكم سنان رمحي، وأضربكم بسيغي ما ملكته يدي، وأقاتكلم بأهل بيتي ومَن أطاعني من قومي، فلا أفعل وأيمُ الله: لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أغرض على ربي وأعلم ما حسابي.

لما أَتِيَ أَبِو بكر بللك قال له عمر: لا تدغه حتى يبليع؛ فقال له بشير بن سعد: إنه قد لتج وأبى وإنه ليس يبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائقة من عشيرته. فاتركوه، فليس تركه يضازكم، إنما هو رجل واحد. فتركوه، وقبلوا مشورة بشير بن سعد، واستنصحوه لِما بدا لهم منه؛ فكان سعد بن عبادة لا يصلي بصلاتهم، ولا يجمع مَعَهم، ويحج ولا يُغيض معهم بإذا ضهر إن غذلك حتى هلك أبر بكر الصديق رضي الله عنه.

وعن الضحّاك بن خليفة، أنَّ سعد بن عبادة بايع.

وعن جابر، قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إنكم يا معشر المهاجرين حسدتموني على الإمارة، وإنك وقومي أجبرتموني على البيعة؛ فقال أبو بكر: إنّا لو إخْبَرْناك على الغرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سَعة، ولكنّا أجبرناك على الجماعة فلا إقالة فيها؛ لثن نزعت ينّا من طاعة، أو فرّقت جماعة لأضربن الذي فيه عيناك.

<sup>(</sup>١) يقال: يندر الشيء: أي يزال عن موضعه.

 <sup>(</sup>٢) حصصت: أسقطت.
 (٣) الواضحة من الأسنان: التي تبدو عند الضحك.

 <sup>(</sup>٦) الواضحه من الاستان: التي بدو عد الصحف.
 (٤) السكة: السطر المصطف من الشجر والتخيل، أو الطريق المستوي. جمع سكك.

<sup>(</sup>٥) بجحرك وأصحابك: أي يدخلكم المضايق.

<sup>(</sup>٦) الإفاضة: انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة.

وحكى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله؛ أنّ عمر رضي الله عنه قال: نشدتكم الله! هل تعلمون أنّ رسولَ الله ﷺ أمر أبا بكر أن يصلِّي بالناس! فقالوا: اللهم نعم، قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيلَه عن مقامٍ أقامه فيه رسول الله ﷺ ققالوا: كلنا لا تطيب نفسه، ونستغفر الله، وبايعوه.

قال: ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم، وتخلّف عن بيعته سعد بن عبادة، وطائفة من الخزرج، وفرقة من تُويش، ثم بايعوه بعدُ غير سعد.

وقيل: إنه لم يتخلِّف عن بيعته يومثذ أحدٌ من قريش.

وقبل: تخلّف عنه من قريش: عليّ، والزُّبير، وطلحة، وخالد بن سعد بن العاص. ثم بايعوه بعد.

وقد قبل: إن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه لم يباينه إلا بعد موت فاطمة رضي الله عنها، ثم لم يزل سامعًا مطيعًا له، يثني عليه ويفضّله.

وقيل: إنه تخلّف عليَّ وبنو هاشم والزّبير وطلحة عن البيعة، وقال الزّبير: لا أغبد سيفي حتى يبايع عليّ، فقال عمر: خذوا سيفه، فاضربوا به الحجّر؛ ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة.

وقيل: إنّ عليًّا لما سمع ببيعة أبي بكر خرج في قميصٍ، ما عليه إزار ولا رداء، عَجِلاً حتى بايعه، ثم استدعى إزاره ورداء.

وحكى محمد بن إسحاق رحمه الله؛ عن عبد الله بن أبي بكر، أن خالد بن سعيد بن العاص قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله ﷺ، فتربّص ببيعته لأبي بكر شهرين، وكان يقول: قد أمّرني رسول الله ﷺ ولم يعزلني، ثم بايع أبا بكر. فلما بعث أبو بكر الجنود إلى الشام، كان أولَ مَنْ بعث على رُبْع منها خالد بن سعيد، فلم يزل به عمر حتى عزله، وأمّر يزيد بن أبي سفيان، وكأن عمر رضي الله عنه قد اضطغن عليه تأخره عن بيعة أبي بكر.

وعن بِحُرِمة (١) قال: لمّا بويع لأبي بكر تخلّف عن بيعيّه عليّ، وجلس في بيته، فلقيّه عمر، فقال: تخلّفت عن بيعة أبي بكر، فقال: إنّي أكتب بيمين حين قيض رسول الله ﷺ الأ أرتديّ برداء إلاّ إلى الصلاة المكتوبة؛ حتى أجمع القرآن؛ فإني خشيت أن ينفلت، ثم خرج فيايم.

<sup>(</sup>١) عكرة: هر أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أصله من البرير من أهل المغرب، كان لحصين بن الحر العنبري، قوميه لابن عباس رضي الله عنهما حين ولي البصرة لعلمي بن أبي طالب رضي الله عنه، واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن وسماه بأسماه العرب... (فيات الأعيان ٢٥١٣).

وعن مالك بن يغول، عن ابن أبجر، قال: لما بُويع لأبي بكر الصديق جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي، فقال: غَلَبكم علَى هذا الأمر أدذلُ بيت في قريش! أمّا والله الأملائها خيلاً ورَجُلاً! فقال له عليّ: با زلتَ عدو الإسلام وأملِه، فما ضرّ ذلك الإسلام وأهلَه شيئًا. إنّا رأينا أبا بكر لها أهلاً. ورواه عد الرزاق، عن ابن المبارك.

ورؤى أبو عمر بن عبد البر بسنده، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عليًا والزبير كانا حين بويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها في أمرهم، فبلغ ذلك عمر، فدخل عليها فقال: يا بنت رسول الله، ما كان من الخلق أحدً أحبً إلينا من أبيك، وما أحد أحبّ إلينا بعده منك، وقد بلغني أن هؤلاء القنر يدخلون عليك، ولثن بلغني لأفعلن ولأفعلنًا! ثم خرج وجاؤوها فقالت لهم: إن عمر قد جاءني وحلف إن عدتم ليفعلن، وأيم الله ليفين بها، فانظروا في أمركم، ولا تنظروا إليّ؛ فانصرفوا ولم يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. رضى الله عنهم أجمعين.

وهذا الحديث يردّ قول من زعم أن عليّ بن أبي طالب لم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها.

ولما بُويع لأبي بكر رضي الله عنه، قال ابن أبي عَزُهُ<sup>(۱)</sup> القرشي الجُمحيّ: [من الكامل]

ذهب اللّجاخ وبويع الصّدَيقُ (") ورجبا رجاء دونّه العبّوق (") فأتى به الصديق والفاروق نفس المؤمّل للبقاء تَتُوق عمرٌ وأؤلاهم بتلك عَتِبق إنّ المنوّه باسمه الموثوقُ

شكرًا لمن هُوَ بالنّناء خَلِينُ مِنْ بعد ما ذهبتْ بسعدِ بغُلُه جاءت به الأنصار عاصبَ رأيه وأبو عبيدة والذين إليهم كنّا نقول لها عليْ والرّضا فدعت قريش باسمه فأجابها

 <sup>(</sup>١) أبو عزة: هو عمرو بن عبد الله بن عمير بن أهيب بن جذافة.. أحد رجال بني جمع، كان يحشض على الني ﷺ، قأسر يوم بدر... (الاشتقاق لابن دريد).

<sup>(</sup>٢) اللجاج: واحدتها اللجة، وهي اختلاط الأصوات، أو الجلبة.

 <sup>(</sup>٣) العيوق: نجم أحمر مضي، في طرف المجرة الأيمن، يتلو الثريا لا يتقدمها. ويطلع قبل الحدزاء.

وروي عن سعيد بن المسيّب، قال: لما قُبِض رسول الله ﷺ ارتبّت مكة، فسمع أبو قُحافة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: تُبِض رسول الله ﷺ قال: أمرٌ جَلُل، فمن وَليّ بعده؟ قالوا: ابنك، قال: فهل رضيتْ بذلك ينو عبد مناف وينو المغيرة؟ قالوا: نعم. قال: لا مانع لما أغطى الله، ولا معطي لما منع الله. والله تعالى أعلم، والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# ذكر ما تكلم به أبو بكر الصديق بعد بيعته وما قاله عمر بن الخطاب بعد البيعة الأولى وقبل البيعة الثانية العامة

روَى أنس بن مالك<sup>(۱)</sup>، قال: لما بُويع أبو بكر رضي الله عنه في السُقيفة، وكان الغَدُ، جلس أبو بكر على المِنْبر، فقام عمرُ فتكلَّم قبل أبي بكر، فحمِد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، وقال:

أيها الناس، إنّي قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلاَّ عَنْ رأيي، وما وجدتُها في كتاب الله ولا كانت عهدًا عهده إلينا رسولُ الله ﷺ، ولكن قد كنتُ أرى أنَّ رسولُ الله ﷺ، ولكن قد كنتُ أرى أنَّ رسولُ الله ﷺ، فيكم كتابُه الذي هدَّه ي فيكم كتابُه الذي هدَّه ي رسولُه، فإن اعتصمتم به هَداكم الله لما كان هذاه له، وإنَّ الله قد جمعُ أمرُكم على خيركم، صاجب رسول الله ﷺ، وثاني اثنين إذ هما في الغار؛ فقوموا فبايعوا. فبايع السقيقة.

ثم تكلَّم أبر بكر، فحيد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أمّا بعد؛ أيها النّاس، فإنِّي قد وُلَيثُ عليكم، ولستُ بخيركم، فإنَّ احسنتُ فأعينوني، وإنَّ أسأَتُ فقوّموني، الصّدق أمانة، والكلّب خيانة، والشَّميف فيكم قويٌّ عندي حتى أربح عليه حقه إن شاء الله، والقويّ منكم الضعيف عندي، حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا ينّع قومٌ الجهادَ في سبيل الله، فإنّه لا يَنَعه قوم إلاَّ ضَرَبهم الله بالذلّ، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلاَّ صَرَبهم الله بالذلّ، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلاَّ حَمَّم الله بالله.

أطيعوني ما أطعتُ الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلاً طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.

<sup>(</sup>۱) هو أنس بن مالك بن النفير بن ضمضم بن زيد بن حرام، صحب رسول الله 義 وخدم...(الاشتقاق لابن دريد).

يعني بالصّلاة هنا، الصّلاة على رسول الله 畫 - فإن خطبته هذه كانت قبل
 دفته 叢.

وقول عمر بن الخطاب في كلامه: (إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة»، إشارة إلى ما كان قد تكلَّم به عند وفاة رسول الله ﷺ من إنكاره أنه مات، على ما قدمنا ذكره في خبر وفاة رسول الله ﷺ؛ وإنَّما أرضحنا مذا الكلام في هذا الموضع لئلا يتباذر إلى ذهن من يسمعه بمن لم يطالع ما قبله، ولا علم الواقعة فيتوهّم أن كلامه بذلك رجوعٌ عمّا تكلَّم به بالأمس في شأن يَهة أبي بكر رضي الله تعالى عنه.

وعن عاصم بن عدي (1) أنه قال: وقام أبو بكر رضي الله عنه من بعد الغد 
يعني من يوم بيعتد . فحيد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال: يأيّها الناس؛ إنما أنا مثلكم ، 
وأني لا أدري لعلكم ستكلّفونني ما كان رسول الله على يعليق ، إنَّ الله اصطفى محمّدًا 
على العالَمين ، وعصّمه من الآفات ، فإنّما أنا مثيع ولست بمبتدع فإن استقمت 
فاتبنوني ، وإن زغّتُ فقوموني ، وإن رسول الله الله مُنيّطان يعتربني ، فإذا أتاني 
يطلبه بمظلمة ، ضربة سوط فما وزنها؛ إلا وإنما لي مُنيظان يعتربني ، فإذا أتاني 
يطلبه بمظلمة ، فإن استطعم ألا يُنشِي مَلا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فاقعلوا 
عنكم علمه ، فإن الشاق المناقوا في مهل آجالكم إلى أن تسليكم آجالكم إلى 
انتظاع الأعمال ، فإنّ قومًا نُشوا آجاليم ، وجعلوا أعمالهم لغيرهم ، فأنهاكم أن تكونوا 
أشائهم . الجدّ الجدّ ، والوحي الوحي (1) ، والنّجاة النّجاة ، والأ وراءكم طالبًا حنينًا 
أجلا مرة سريع . واحذروا الموت ، واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ، ولا تغبطوا 
الأحداء إلا بما تُخيَط به الأموات .

وقام أيضًا رضي الله عنه، فحمِد الله وأثنَى عليه، ثم قال:

إنَّ الله لا يقبلُ من الأعمال إلاَّ ما أُريدُ به وجهه، فأريدُوا الله بأعمالكم، واعلموا أنَّ ما أخلصتم لله من أعمالكم، فطاعةً أتيتموها، وحظَّ ظفِرتم به، وضوائب أُوتيتموها، وسلَفَ قدمتموه من أيام فانية لأُخرى باقية، لحين فقْرِكم وحاجيّكم، وأعيرُوا يا عبادَ الله بعن مات منكم، وفكُروا فيعن كان قبلكم.

 <sup>(</sup>۱) هو من بني أسماه بهراء بن عمرو واسمه عاصم بن عدي بن الجد، صحب النبي 繼·.
 (الاشتقاق لاين دريا).

<sup>(</sup>٢) الوحى: الإسراع.

أين كانوا أمس وأين هم اليوم! أين الجبّارون الذين كان لهم ذكرُ القتال والغُلبة ومواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم الذهر وصاوا رميمًا، قد تُوكتُ عليهم الفالات<sup>(6)</sup>؛ الخسّات للخسّر، • الخسّان.

وأين المُلُوك الذين أثاروا الأرض وعمَرُوها، قد بَعُدوا، ونُسِيَ ذكرُهم، وصاروا كلا شيء. ألا إنّ الله قد أبقى عليهم النَّبِعات، وقطَع عنهم الشُهوات، ومضَوّا والأعمالُ أعمالهم، والدُّنيا دُنْيًا غيرِهم، وبقينا خَلْفًا بعدهم، فإنْ نحنُ اعتبرنا بهم نجوّنا.

أين الوُضّاءً<sup>17</sup> الحسّنة وجوهُهم، المعجَبُون بشَبابهم! صاروا ترابًا، وصار ما فرَّطُوا فيه حسرةً عليهم.

أينَ الذين بنُوا المدائن؛ وحضّنوها بالحوائط، وجَمَلُوا فيها الأعاجيب! قد تركوها لهنْ خلْفهم، فيلُك مساكنُهم خاوية وهُم في ظلمات القبور، هل تحسُّ منهم من أحدٍ، أو تسمع لهم ركزًا<sup>(۱7)</sup>!

أَيْنَ مَنْ تعرِفون من أبنائكم وإخوانكم؟ قد انتهت به آجالهم؛ فوردوا على ما قدّموا، فحلُوا عليه، وأقاموا للشُقُوة أو السَّمَادة فيما بعد الموت؛ ألا إنَّ الله لا شريك له، ليس بينه وبين أحدِ من خلّقه سبب يُعطيه به خيرًا، ولا يصرف به عنه شرًا إلا بطاعته وأثبًاع أمره.

واعلموا أنكم عبيد مذنبون، وأنّ ما عنده لا يُدْرَك إلاّ بطاعته. ألا وإنَّه لا خير بخير بعده النَّار، ولا شرّ بشرّ بعده الجنة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### ذكر إنفاذ جيش أسامة

قد ذكرنا في السُّيرة النبويّة في الغَزَوات والسُّرايا؛ أنَّ رسول الله ﷺ كان قد جَهُزُ أَسامةً بنَّ زيد قبل وفاته، وندب معه جماعة من أعيان المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر.

وذكرنا أيضًا ما تكلُّم به من تكلُّم من الصحابة في شأنه، وما قاله رسول الله ﷺ

القالة: اسم للقول الفاشي في الناس، خيرًا كان أو شرًا. جمع قالات.

٢) الوضاء: أي الوضيء: وهو الذي حسن وجمل ونظف.

<sup>(</sup>٣) الركز: الصوت الخفق.

عندما بلغه ذلك، من الثناء على أسامة بن زيدٍ وعلى أبيه زيد بن حارثة، واستخلافه للإمارة، وأنّ رسول الله ﷺ قُبِضَ وجيش أسامة بالجُرفِ<sup>(۱)</sup>

فلمًا بويع أبو بكرِ الصديق رضي الله عنه، كان أوّلَ ما بدأ به أن أمر منايّعُ فنادى في الناسِ من بعد الغد من متوفّى رسول الله ﷺ ليتمّم بعثُ أسامة: ألاّ لا يقِينُ في المدينة أحدٌ من مجدِّد أَسَامة إلاّ خرج إلى عَسْكُرِهِ بالمُجْرَفِ.

رُوي ذلك عن عاصم بن عدي، وعن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: لما بُويع أبو بكر الشديق رضي الله عنه، وجمع الأنصار على الأمر الذي افترقوا عنه، قال: ليَّتَم بعث أَسامة، وقد ارتقت العرب، إمّا عامّة، وإمّا خاصةً في كلّ فيلة، ونَجم (٣ الطّقاق، واشرابّت اليهودية والتُصرانية، والمسلمون كالغنم المُطيرة (٣) في اللّية الساتية؛ لفقد نيتِهم وقلتِهم، وكثرة عدوهم.

فقال له النَّاس: إن هؤلاء جُلُّ المسلمين، والعرب علَى ما ترى؛ قد انتقضَتْ بك، فليس ينبغي لك أنْ تُقَوّق عَلْكَ جماعة المسلمين.

فقال أبو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننتُ أنَّ السُّباع تخطفُني لأنفلتُ بعثَ أسامة كما أمَّر به رسولُ الله ﷺ، ولو لم ينَّق في القرى غيري لأنفلتُه.

وعن الحسن بن أبي الحسن، قال: ضربَ رسولُ اللهِ ﷺ قبل وفاته بغنًا على أهلِ المدينة وَمَنْ حولهم، وقيهم عمر بن الخطاب، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فلم يجاوزُ آخِرُهم الخندق حتى قَبِض رسولُ الله ﷺ، فوقف أسامة بالناس، ثم قال لعمر بن الخطاب: ارجع إلى خليفة رسولِ الله ﷺ، فاستأؤنه، يأذَّن لي ان أرجع بالناس، فإنَّ معي وجوه الناس وحدهم، ولا آمن على خليفة رسولِ الله ﷺ وتُقُل رسول الله وأثقالِ المسلمين أن يتخطّفهم المشركون، وقالت الأنصار: فإنَّ أبي إلاَ أنَّ نمضيً؛ فأبلغُه عَنَّا، واطلب إليه أن يُولِّي أَمْرَنا رجلاً أقدمً سنًا من أسامة.

فخرج عمر بأمر أسامة، فأتى أبا بكر، فأخبره بما قال أسامة، فقال أبو بكر: لو خَطَفَتْنِي الكلاب أو الذَّئاب لم أردٌ قضاءً قضى به رسولُ لله ﷺ، قال: فإنَّ الأنصارَ

 <sup>(1)</sup> الجرف: بالضم ثم السكون... موضع على ثلاثة أميال من المدنية نحو الشام، به كانت أموال
 لعمر بن الخطاب ولأهل المديث، وفي بتر جشم ويثر جمل، قالوا: سعي الجرف لا نبعًا مر به
 فقال: خلط جرف الأرض، وكان يسمى العرض... (معجم البلدان لياتوت الحموي).

<sup>(</sup>٢) نجم الشيء: أي طلع وظهر، أو نشأ وحدث.

 <sup>(</sup>٣) المطيرة: التي أصابها المطر.

المروني أنْ أَبِلغَكَ أَنَّهُمْ يطلبون إليك أن تولِّيَ أموهم وجلاً أقدمَ سِنًا من أسامة. فوثب أبو بكر وكان جالسًا. فأخذ بلحية عمر، وقال: ثكلتك أُمُك وعليمَنْكَ يا بنَ الخطاب! استعمله رسول الله ﷺ، وتأمرني أن أنزعَهُ!

فخرج عمر إلى النَّاس، فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امضُوا ثكلتكم أُمُهاتكم! ما لقيت في سببكم اليوم من خليفةِ رسول الله ﷺ!

ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه حتى أناهم، فأشخصَهُمْ وشيُعهم وهو ماش؛ وأسامة راكبٌ، وعبد الرحمٰن بن عوف يقردُ دايّة أبي بكر، فقال له أسامة : يا خليفةً رسول الله، والله لتركبَن أو لأنزلنُ! فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركبُ، وما عَلمَيّ أَنْ أَغْبِرُ قَلمَيْ فِي سبيل الله ساعةً؛ فإنّ للغازي بكلُ خطرةٍ يخطوها سبعملة حسنة تكتبُ له، وسبعمائة درجة تُرفع له، وتُمحى عنه سبعمائة خطيئة؛ حتى إذا انتهى أبو بكر، قال لأسامة: إنْ رأيتُ أن تعيني بعمر فافعل، فأذِنَّ له. ثم قال:

يأيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تَغُلُوا (١) ولا تغلُوا (١) ولا تعليروا، ولا تعليرا فلا تعليروا، ولا سيخًا كبيرًا، ولا امراة، ولا تعليروا، ولا تعليروا، ولا تعليرا فلا تعقيروا (١٠ نخبو شاءً ولا بقرةً ولا تعقيروا (١٠ نخبو شاءً ولا بقرةً ولا بعيرًا الألمأكلة، وسوف تعرون بأقوام قد فرعوا أنفسهم بالصوامع فدَعُوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بأنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليهًا. وسوف تلقون أقوامًا قد فحصوا (١٠ أوساط رئوسهم، وتركوا حولها مثل العصائب، فاخْفِقُوهم (٥٠ بالسيف خفقًا، اندفِعوا باسم الله.

ثم أوصى أسامَة أن يفعل ما أمَره به رسولُ الله ﷺ، فسار وأوْقَع بقبائل قُضَاعة الّتي ارتَدْت، وغذِم وعاد، وكانت غببتُه أربعين يومًا، وقبل: سبعين يومًا، وقبل: أربعين؛ سوى مُقامه ومُقْفله راجِكًا.

<sup>(</sup>١) غلّ الشيء: أخذه من الغنيمة خفية قبل القسمة.

 <sup>(</sup>٢) مثل بفلان: أي نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء.

<sup>(</sup>٣) عقر النخلة: أي قطعها من أصلها فسقطت.

 <sup>(</sup>٤) العراد أن الشيطان قد جعلها مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصها. والأفحوص: حفرة تحفرها القطاة لتيض وترقد فيها، جمع أفاحص؛ وكذلك المفحص، جمع المفاحص.

<sup>(</sup>٥) خفقه بالسيف: أي ضربه به خفيفًا.

وكان إنفاذ جيش أُسامة من أعظم الأُمور نفعًا للمسلمين، فإنَّ العرب قالوا: لو لم تكن لهم قرَّةً ما أرسلوا هذا الجيش؛ فكفُّوا عن كثيرٍ مما كانوا عزمُوا على فعله، وذلك بيركة أتباع أمر رسول الله ﷺ.

# ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين وما كان من أمرهم، وتجهيز أبي بكر الصديق الجيوش إليهم، وإلى من ارتد من قبائل العرب

قال المؤرّخون: كان ادّعى النبرّة في حياة رسول الله ﷺ ثلاثة، وهم: الأسود العنسي، وطُلْيَحة الأسبِيّ، ومُسيلمة الكذّاب، وادّعت النبوّة سَجاح بنت الحارث التممية.

فأما الأسود العَنْسِي، واسمه عَلِمهاتـ بن كَغب بن عوف العنسيّ ـ بالنُون الساكنة، وعَنْس بطن من مَذْحج ـ فكان يُلقّب ذا الخِمار<sup>(١١</sup> لأنه كان متخمّرًا أبدًا.

وقال أحمد بن يحيى بن جابر البلادُوتِي: إنه كان له جمارٌ مُخلِم يقول له: اسجد لربك، فيسجد. ويقول له: ابرك فيبرك. فقيل له: ذا الجمار. والله تعالى أعلم.

وكانتْ رِدْتِه أَوْلَ رِدْةِ كانتْ في الإسلام، وغلب على صنعاء إلى عُمَان إلى الطائف.

وكان من خبره ما رُوي عن الضخاك بن فيروز الديلمي عن أبيه؛ قال: أَوْلُ رِدَةً كانت على عهد رسول الله ﷺ، على يد ذي الخمار عبه له الله ﷺ، على يد ذي الخمار عبهلة بن كغب و وهو الأسود - في عالمة ملحج، خرج بعد الوَدَاع . وكان الأسود كامنًا مشعبدًا ()، وكان بُريهم الأعاجيب، ويَشْرِي قلوب مَن سمع منطقه، وكان أول ما خرج أن خرج من كهف خُبّان - وهي كانت موطنه وداره، ويها ولد ونشأ - فكانته منجوج وواعدو، نُجُران، فوتبوا عليها، وأخرجوا عَمْرو بن حَزْم وخالد بن سعيد بن الماص، ثم أنزلُوه منزلُهما، ووثب قيس بن عبد يغوث على فرَوَة بن مُسَيِّك فأجلاه، ونرله منزله، فلم يلبث عَبْهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذها، وكتب بذلك إلى

<sup>(</sup>١) الخمار: ما يصيب شارب الخمر من ألمها وصداعها، أو ما خالط الإنسان من سكر الخمر.

 <sup>(</sup>٢) المشعبذ: المشعوذ: الذي يأخذ كالسحر، يجعلك ترى الشيء بغير ما عليه.

وكان رسول الله ﷺ جمع لباذام، حين أسلَم، وأسلمت اليمن كُلُها على جميع مخالفيها، فلم يزل عامل رسول الله ﷺ أيام حياته لم يعزله عنها ولا عن شيء منها، ولا أشرك معه فيها شريكًا حتى مات باذام، ففرق رسولُ الله ﷺ عمل اليمن على جماعة من أصحابه، وهم: شهر بن باذام، وعامر بن شَهر الهندَاني، وعبد الله بن قيس أبو موسى، وخالد بن سعيد بن العاص، والطّاهر بن أبي هالة، ويعلَى بن أبيته، وعمود بن خرْم. وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البيّاضيّ، وعُكَاشة بن ثور بن أَصْخَر الغَوْمْيُ؛ عَلَى السّكابك والسّكون، ومعاوية بن كِنْدة. وبعث مُعاذ بن جبل مُعلَمًا لأهل البلدين: اليمن وخضرموت.

وردي عن عُبيد بن صَخْو، قال: بينما نحن بالجُدد؛ قد أقمناهم على ما ينغي، وكتبا بيننا وبينهم الكتب؛ إذ جامنا كتاب من الأسود: أيها المتورّدُون علينا، أمبكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، ووقروا ما جَمَعتم، فنحن أولى به، وأنتم على ما أنتم عليه، فقلنا للرسول: بن أين جنت؟ قال: من كهف خُباك؛ ثم كان وجهه إلى نجرا حتى أخذها في عشر لمخرجه، وطابقة عوامُ ملحج؛ فينا نحن ننظر في أمرنا، ونحن نجمع بخمعنا إذ أيّينا. فقيل: هذا الأسود بشمُوب٬٬٬ وقد خرج إليه شهْر بن باذام، وذلك لعشرين ليلةً من مَنجمه؛ فينا نحن ننظر الخبر على مَنْ نكون الدُّبرة٬٬٬ إذ أتنا أنه قتل شهرًا، وهَزَم الأبناء، وغلَب على صنعاء، لخمس وعشرين ليلةً من مَنجمه؛ فينا نحن على صنعاء، لخمس وعشرين ليلةً من

وخرج مُعَاذ هاربًا حتى مرّ بأبي موسى وهو بمأدِب، فاقتحما حضوموت، فأمًا مُعاذ فإلَّه نزل في الشُكُون، وأمّا أبو موسى فإلَّه نزل في الشُكاسِك، وانحاذ سائرُ أمراء اليمن إلى المادينة، والطَّاهرُ يومنذ في وسط اليمن إلى المادينة، والطَّاهرُ يومنذ في وسط بلاد عَلنُ<sup>70</sup> بجيال صُنعاء؛ وغلب الأَسْود على ما بين صُهيد ـ مفازة حضرموت ـ إلى عمل الطائف، إلى البحرين قِبَل عَدُن، وطابقت عليه اليَمن، وعَكَ بَبْهَامة معترضون عليه اليَمن، وعَك بَبْهَامة معترضون عليه .

 <sup>(</sup>١) شعوب: يفتح أوله، وآخره ياء موحلة، قصر شعوب: قصر باليمن معروف بالارتفاع...
 وقبل: شعوب: يساتين بظاهر صنعاء.. (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) الدبرة: الهزيمة في القتال.

 <sup>(</sup>٣) عك: بفتح أوله: قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك، قال أبو القاسم الزجاجي: سميت بعك حين نزولها، واشتقاقها في اللغة جائز أن يكون من العك وهو شدة الحر... (معجم البلدان).

فارس سوى الرُّكبان، واستغلظ أمرُه، ودانت له سواحل من السواحل وعَدَن والجنَّد؛ ثم صنعاء إلى عمل الطائف إلى الأحسية وغيرها.

وعامله المسلمون بالبقيَّة، وعامله أهل الرُّدةِ بالكُفْر، والرجوع عن الإسلام.

وكان خليفتُه في مَذْجِج عمْرو بن معدي كرب، وأسند أمر جُنْلِه إلى قيس بن عبدِ يَغُوث، وأسند أمر الأبناء إلى فيروز وداذَوَيْه. فلمَّا أَتْخَنَ فِي الأرضِ استخفُّ بقيس ويفيروز ويداذَوَيْه. وتزوِّج امرأة شَهْر، وهي ابنة عم فيروز.

قال أبو عبيد بن صخر: فبينا نحن كذلك بحضرموت، ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود، أو أن يبعث إلينا جيشًا، أو يخرج بحضَّرموت خارجٌ يَدُّعي بمثل ما ادَّعى به الأسودُ، فنحن على ظهرٍ، تزوِّج مُعاذ إلَى بني بكرة ـ حيٍّ من السَّكون ـ امرأةً يُقَال لها: رَمْلَة، فحدببوا(١) لصهره علينا - وكان معاذ بها معجبًا - فإن كان يقول فيما يدعو الله به: اللَّهم ابعثني يوم القيامة مع السَّكون، ويقول أحيانًا: اللَّهم اغفر للسَّكون؛ إذ جاءتنا كتبُ النبيِّ ﷺ، يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته، وأن نُبلِغَ كُلُّ من رجا عنده شيئًا من ذلك عن النبي د

فقام مُعاذ في ذلك بالَّذِي أمِرَه به، فعرفنا القوَّة، ووثقْنَا بالنَّصر.

وعن جُشَيْش بن الدّيلميّ، قال: لمَّا قدِم علينا وَيَرُ بن يُحَشِّس بكتاب النبيُّ ﷺ يأمُرنا فيه بالقيام على ديننا، والنُّهوض في الحرُّب، والعمل في الأسود، إمَّا غيلةً، وإمّا مصادمة، وأن نُبْلغ عنه مَنْ رأينا أنّ عنده نجدة ودينًا، فعملنا في ذلك، فرأين امرًا كثيفًا، ورأيناه قد تغيَّر لقيس بن عبد يغوث ـ وكان على جنده ـ فقلنا: يُخاف على دَبِه فهو لأول دعوة، فدعوناه وأتَبَأْناه الشأن، وأبلغناه عن النبيِّ ﷺ، فكأنَّما وقعنا عليه من السَّماء، وكان في غمُّ وضيقٍ بأمرِه، فأجابنا إلى ما أحببنا من ذلك، وكاتبُنا النَّاس، ودعوناهم. فأخبره الشيطان بشيء، فأرسل إلى قيس وقال: يا قيس، ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: عمَدت إلى قيس فأكرمتُه؛ حتى إذا دخل منك كل مَدْخل، وصار في العِزِّ مثلَك؛ مالَ مَيْلَ عدوَّك، وحاول مُلْكَك، وأضمرَ على الغدر، إنهُ يقول: يا أسود يا أسود! يا سوأة، يا سوأة! اقطفْ قُنْتُه')، وخُذْ من قيس أعلاه؛ وإلاُّ سلبك، أو قطف قُتُتك.

فقال قيس وحلف به؛ كذب وذي الخِمار؛ لأنت أعظم في نفسي، وأرجى عندى من أن أحدُّث بك نفسى!

<sup>(</sup>۱) حدب عليه: انحنى وعطف.

<sup>(</sup>٢) قنة كل شيء: أعلاه.

فقال: ما أجفاك! أتكذب الملك! صدق الملك، وعرفتُ الآن أنَّك تائب مما اطُّلع عليه منك، ثم خرج فأتانا فقال: يا جُشَيش، يا فيْروز، يا داذوَيْه! إنه قد قال وقلت: فما الرأي؟ فقلنا: نحن على حذَر؛ فإنا في ذلك، إذ أرسل إلينا؛ فقال: ألم أشرُّفكم على قومكم! ألم يبلُّغني عنكم! فقلنا: أقِلْنا مرَّتنا هذه؛ فنجونا، ولم نكد، وهو في ارتياب من أمرنا وأمر قيس، ونحن في ارتياب وعلى خطر عظيم؛ إذ جاءنا اعتراضُ عامر بن شهر وذي زود وذي مُرَّان وذِي الكَلاع وذي ظُلَيْم عليه، وكاتبونا وبذلوا لنا النُّصْر، وكاتبناهم؛ وأمرناهم ألا يحرّكوا شيئًا حتى نُبْرِم الأمر، وإنما اهتاجوا لذلك حين جاء كتابُ رسول الله ﷺ إليهم. وكتب النبي ﷺ إلى أهل نجران، إلى عربهم وساكني الأرض من غير غربهم، فتنحُّوا، وانضمُّوا إلى مكان واحد. وبلغه ذلك، وأحسُّ بالهَلاك، وفرَق لنا الرأي، فدخلت على آزاد ـ وهي امرأته ـ فقلت: يا بنت عمَّ، قد عرفته بلاء هذا الرجل عند قومك؛ قتل زوجَك، وطأطأ(١) في قومك القتل، وسَفَل (٢) بمن بَقِيَ منهم، وفضَح النساء، فهل عندكِ من ممالأة (٦) عليه؟ فقالت: علَى أيّ أمره؟ قلت: إخراجه، فقالت: أو قتله! قلت: أو قتله، قالت: نعم والله ما خَلَق الله شخصًا أبغَض إلىّ منه؛ ما يقوم لله على حقٌّ، ولا ينتهي له عن حُرْمة، فإذا عزمتم فأعلموني أخبرُكم بمأتى هذا الأمر. فأخرُج فإذا فيروز وداذويَّه ينتظرانني، وجاء قيسٌ ونحن نريد أن نناهضه، فقال له رجل قبل أن يجلس إلينا: الْمَلِكُ يَدَّعُوكُ، فَدَخَلَ فَي عَشْرَةً مَنْ مَذْجِجِ وَهَمُّدَانَ فَلَمْ يَقَدِّرْ عَلَى قَتْلُهُ مَعْهُم.

فقال: يا عَبْهلة بن كعب بن غوث، أمِنِّي تَحصُنُ بالرجال! أَلَم أَخبِرك الحقّ وتخبرني الكذابة! إنه يقول: يا سوأة، إلا تقطع من قيس يده، يقطع قُتُتك المُلْيا، حى ظنَّ أنه قاتله.

فقال: إنه ليس من الحقّ أن أقتلك وأنت رسول الله؛ فمرني بما أحببت، فأمّا الخرف والفرع فأنا فيهما مخافّة أن تقتُلُني، وإنما قتلتني فموتة أهون عليّ من موتاتٍ أموتها كلَّ يوم. فرقّ له وأخرجه؛ فخرج إلينا، فأخيرنا. وقال: اعملوا عمّلكم، وخرج إلينا في جمع، فقمنا مُثُولاً له، وبالباب مائة ما بين بقرةٍ وبعير، فقام وخطً خطا، وأنيت من ورائه، وقام من دونها فنحرها غير محسِّةٍ ولا معمَّلة، ثم خلاهًا ما يقتحم الخطّ منها شيءً، ثم خلاهًا فجالت إلى أن زَهَقت'،

 <sup>(</sup>۱) طأطأ: وضع من قدره.
 (۳) مالأه علمه ممالأة: ساعده وعاونه.

<sup>(</sup>٢) سفل: نزل من أعلاه إلى أسفله.

<sup>(</sup>٤) زهقت نفسه: خرجت.

فما رأيث أمرًا كان أفظع منه، ولا يومًا أوحشَ منه، ثم قال: أحقَ ما بلغني عنك يا فيروزًا له الحربة ـ لقد هممتُ أن أنحرك فأتبَعَك هذه البهيمة؛ فقال: اخترتنا لهيمهرك، وقضَّلَتنا على الأبناء، فلو لم تكن نبيًا ما بعنا نصيبنًا منك بشيء، فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرُ آخرة ودنيا! لا تقبلنَ علينا أمثال ما يبلغك؛ فإنّا بحيث تحبُ؛ فقال: اقسمُ هذه، فأنت أعلم بعن هنا.

فاجتمع إلي آهل صنعاء، وجعلت آمر للرهط بالجزّور، ولأهل البيت بالبقرة، ولأهل البياب بالبقرة، ولأهل البولة بعداة، حتى أخذ أهل كل ناحية بقسطهم. فلجق به قبل أن يصل إلى داره - وهو واقف علي - رجل يسعى إليه بفيروز، فاستمع له، واستمع له فيروز، وهو يقول: أنا قاتله غذا وأصحابه، فاغذ علي، ثم التفت فإذا به؛ فقال: مَذا فأخبره بالمذي صنع؛ فقال: أحسنت، وضرب دابته داخلاً، فرجع إلينا فأخبرها بعزيمتنا فأرسلنا إلى قيس، فجاءنا، فأجمع ملؤهم أن أموذ إلى المرأة؛ فأخبرها بعزيمتنا لتخبرنا بما تأمر، فأتيت المرأة، وقلت: ما عندك؟ قالت: هو متحرز متحرّش، وليس من القصر شيء إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت؛ فإن ظَهْره إلى مكان كله من أوكا من أول الحرس؛ وليس دون قتله شيء. وقالت: إنكم سترون فيه سرايجا وسلاحًا، فخرجتُ فتلقاني الأسود خارجًا من وصاحت المرأة فأهميثين في ووجاً أن أسي حتى سقطت؛ وكان شديدًا، وصاحت المرأة فأهميثين في ولو وهبتُه لك فتزيلت عني، فأتيت أصحابي، فقلت: الشيءا ألهرب! وأخبرتُهم الخبر، فإنًا على ذلك حيّارى إذ جاءني رسولها: لا تَلعَنَّ الهرب! وأخبرتُهم الخبر، فإنًا على ذلك حيّارى إذ جاءني رسولها: لا تَلعَنَّ على المؤتئ عليه، فإني لم أزل به حنى اطمأنً.

فلمًا أسينا عبلنا في أمرنا، وقد واطأنًا أشياعُنا، وعجلنا عن مراسلة الهُمُدانَتِين والجمْيريّين، فنفبْنا البيتَ من خارج، ثم دخلنا وفيه سراجٌ تحت جفنةٍ<sup>(1)</sup>، والْتقينا بغيروز ـ وكان أنجنا وأشدُنا ـ فقلنا: انظر ماذا ترى؟ فخرج ونحن بينه وبين الخوس معه في مقصورته، فلمَّا دنا من باب البيت سمع غطيطًا شديدًا، فإذا العرأة جالسةً، فلمَّا قام على الباب أجلسه الشيطان، فكلِّمَه على لسانه وإنه ليفُّطُ جالسًا. وقال أيضًا:

<sup>(</sup>١) وجأ رأسه: ضربه.

<sup>(</sup>٢) أدهش: أذهب عقله من وله أو فزع أو حياء.

<sup>(</sup>٣) تابلت: احتشمت.(٤) الجفنة: القصعة.

ما لي ولك يا فيروز! فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة، فعاجله فخالطه (١٠ وهو مثل الجمل، فأخذ برأسه فقتله، فقق عُمّقه، ووضع ركبتيه في ظهره فدقًه، ثمّ قام ليخرج، فأخذت المرأة بثوبه، وهي ترى أنه لم يقتله، فقالت: إين تَدعَني؟ قال: أخبر أصحابي بمقتله؛ فأتانا، فقمنا معه، فأردنا حزَّ رأسه، فحرّكه الشيطان فاضطرب فلم يضبطه. فقلتُ: اجلسوا على صَدْره، فجلس اثنّان على صَدْره، وأخذت المرأة بشغره، وسمعنا بَرَيْرة (٤٠)، فأمر الشّفرة على حلّقه، فخار كأشدٌ خُوار ثور سمعته قطً.

فابتدر الحرسُ الباب وهم حول المقصورة، فقالوا: ما هذا، ما هذا؟ فقالت المرأة: النبيّ يوحى إليه؟ فخمد، ثم سَمَرُنا ليلتنا ونحن نأتمر كيف نخبر أشياعنا؟ ليس غيرنا ثلاثتنا فيروز وداذريه وقيس، فاجتمعنا على النداه بشعارنا الذي بيننا أو بين أشياعنا، ثم يناذى بالأذان فلمّا سمع بذلك، وطلع الفجر، نادى داذوّيه بالشعار، ففزع المسلمون والكافرون، وتجمّع الحرس فأحاطوا بنا.

ثم ناديت بالأذان، وتوافت خيولهم إلى الحرس، فناديتهم، أشهد أن محمدًا رسول الله، وأن عَبِهلة كذَّاب، والقينا إليهم رأسه؛ فأقام وبرَّ الصلاة، وشبَّها القوم غارة، ونادينا: يا أهل صنعاء؛ مَنْ دخل عليه داخل فتعلقوا به، ومَنْ كان عنده منهم أحد لم يخرج، فتعلقوا به، ونادينا بمَن في الطريق: تعلقوا بمن استطعتم، فاختطفوا صبيانًا كثيرًا، وانتهوا ما انتهبوا، ثم مضوا خارجين.

فلمًا برزوا فقدوا منهم سبعين فارسًا ركبانًا، وإذا ألهل الطريق والدُّور قد وافزنا بهم، وقَقَدْنا سبعمائة عَبِّل، ثم راسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في أيديهم، ونترك لهم ما في أيدينا، فقعلوا؛ فخرجوا لم يظفروا بشيء.

وتردُّوْوا فيما بين صنعاه وتُجْران، وخلصت صنعاه والجَنَد، وأعزَ الله الإسلام وأهله، وتنافسنا الإمارة، وتراجم أصحابُ النبيّ ﷺ إلى أعمالهم، فاضطَلَخنا على مُعاذ بن جبل فكان يصلّي بنا، وكتبنا إلى رسول الله ﷺ بالخبر، وذلك في حياة النبيّ ﷺ، فأتاه الخبر من ليلته، وقدمت رُسُلُنا، وقد ماتُ النبيّ ﷺ صبيحة تلك اللبلة، فأجابنا أبو بكر رضى الله عنه.

وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أنى الخبرُ النبيّ 瓣 من السماء الليلة التي قتل فيها العَنْسِيّ ليبشّرَنا فقال: قتِل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك من ألهل بيت مباركين قيل: ومن هو؟ قال: فيروز.

<sup>(</sup>١) خالطه: اشتبك معه.

وعن فيروز؛ قال: تتلنا الأسود، وعاد أمرنا كما كان، إلاً أنّا أرسلنا إلى مُعاذِ؛ فتراضينا عليه، فكان يصلّي بنا في ضنّعاء، فوالله ما صلّي بنا إلا ثلاثًا ونحن راجعون مومّلون، حتى أنى الخبرُ بوفاةِ رسول الله ﷺ، فانتقضت الأمور، وأنكرنا كثيرًا ممّا كنا نعرف، واضطربت الأرض.

وكانت مدَّة العنسيِّ من حين ظهور أمره إلى أن قبِّل ثلاثة أشهرٍ.

وعن الضحاك بن فيروز، قال: كان ما بين خروجه بكهف خُبَّان<sup>(۱)</sup> إلى مقتله نحوًا من أربعة أشهر، وقد كان قبل مشتسرًا بأمره حتى نادى بعد.

وقال أبو بشر الدّولابيّ: إنَّه قتل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. والله أعلم.

وقيل: أنى الخبر بمقتله إلى المدينة في آخر ربيع الأوّل، سنة إحدى عشرة، بعد إنفاذ جيش أسامة بن زيد، فكان ذلك أول فتح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

روى أبو عمر بن عبد البر بسند يرفعُه إلى شُرَخيل بن مسلم الخُولاني أنَّ الأسود بعث إلى أبي مسلم عبد الله الله الأسود بعث إلى أبي مسلم عبد الله الله الأسود بعث إلى أبي مسلم عبد الله الخولاني، قلما جاءه قال: أتشهد أنّ محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، فردُد ذلك عليه؛ كلّ ذلك يقول مثل ذلك. قال: فأمر بنار عظيمة فأجّبيت، ثم التي فيها أبا مسلم، فلم تشرّه شيًا. فقيل الله ان الله عليه مسلم المدينة وقد قيض رسول الله ﷺ واستُخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأنّ أبو بمسلم راحلته بباب المسجد، وقام فصلًى إلى سارية، ويَصُر به عمر بن فأنّا أخطاب رضي الله عنه تقال: مِن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن، قال: ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالتار؟ قال: ذلك عبد الله بن ثوب، قال: أنشدك الله أنت هو! قال: المهم نعم، قال: فاعمد الله يسمم، قال: فاحمد لله الذي يمر، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه ويبن أبي بكر، ثم قال: الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أرى في أمّةٍ محمد ﷺ من قبل به كما فعل الم بإبراهيم خليل الله ﷺ.

هذا ما كان من أمر العنسيّ، وأمّا بقية الكذَّابين؛ فسنذكر أخبارهم عند ذكرنا تجهيزَ أبي بكر الجيوش إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) خَبّان: بضم أوله، وتشديد ثانيه، وآخره نون: هي قرية باليمن في واد يقال له وادي خبّان
 (ب نجران، وكهف خبان: هي دارة الأسود العنسي وبها ولد ونشأ... (معجم البلدان).

### ذكر غزوة أبي بكر وقتاله أهل الردة وعبس وذُبيان

قالوا: لما قُبِض رسولُ الله ﷺ، ارتدَت العرب كُلُها إلا قريشًا وتَقْيَفًا، واتت وقُود العرب إلى أبي بكر الصّديق رضي الله عنه مرتدين يُقرّون بالصّلاء الزكاة، فلم يقبل ذلك منهم وردّهم، وقال: والله لو منعوني عِقَالاً الكاتاكاتان إلى رسول الله ﷺ لقاتلتُهم عليها. وخرج في جمادى الآخرة منها، واستخلف على المدينة أَشامة بن زيد، وقيل: سنانًا الصَّمريّ، وسار فنزل بذي القَصَّة (").

وكان رسول الله ﷺ بعث نُوفَل بن معاوية الدَّيلميّ على الصَّدقَة، فلقيه خارجة بن تحصين بالشَّربَةُ<sup>٣٧</sup>، فأخذ ما في يديه وردْه على بني فزارة، ورجع نوفل إلى أبي بكر بالمدينة.

فاؤلُ حربٍ كانت في الرّدةِ بعد وفاة رسول الله ﷺ حربِ العنسيّ باليمن، ثم حرب خارجة بن حصين ومنظور بن زيّان بن سيار في غَطَفان، والمسلمون غَارُون'')، فانحاز أبو بكر إلى أكمة فاستر بها، ثم هزم الله المشركين.

وردي أن أوّل غزاة غزاها أبو بكر، كانت إلى بني عبْس وذبيان، وأنه قاتلهم وهزمهم، وأتبعهم حتى نزل بذي القُصّة، وكان ذلك أول الفتح، ووضع أبو بكر رضي الله عنه بها النعمان بن مقرّن<sup>(د)</sup> في عدد ورجع إلى المدينة، فوّئب بنو عبس وثُبيان على مَنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم، فحلف أبو بكر رضي الله عنه: لَيقتُلَنْ في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة.

وقدمت رسل رسول الله ﷺ من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد، ووفود مَنْ كان كاتبه النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير.

 <sup>(</sup>٢) ذو القصة: جبل في سلمى من جبلي طبىء عند سقف وغضور، وقال نصر: ذو القصة موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً، وهو طريق الربلة. . . (معجم البلدان لياقوت).

 <sup>(</sup>٣) الشربة: يفتح أوله وثانيه، وتشديد الباء الموحدة، قبل: الشربة مُوضع بين السليلة والربذة، وقبل: إذا جاوزت النقرة وماوان تريد مكة وقعت في الشربة... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٤) غارون: غافلون.

النممان بن مقرن: هو من رجال مزينة (قبيلة من قبائل الرباب)، له صحبة. وكان على المسلمين يوم نهاوند في خلافة عمر رضي الله عنه، فقتحها وقتل يومنذ... (الاشتقاق لابن دريد).

وأَمِر أَمُرُه في الأسود ومُسَيِّلُمة وطلحة بالأخبارِ والكُتب، فدفَعُوا كُتْبَهُم إلى أبي بَكرٍ، وأخْبَروه الخبر؛ فقال لهم: لا تَبْرَحُوا حتى تَجيّه وسلُ أَمُوالِكُم وغيرهم بأدهى مما وَصَفْتُم، وأمرَّ بانتقاض الأمور؛ فلم يلبُّوا أن قَلِمَتْ كُتُبُ أَمُراء النبي ﷺ من كُلّ مكانِ بالنِقاض، عامة أو خاصّة، وتبسّط من ارتدُ على المُسْلِمِين بأنواع العيل.

فحاربهم أبو بكر رضي الله عنه بما كان النبي الله يحاربهم، حاربهم بالرسل، فردٌ رسَلَهُم، واتبع الرسَل رسَلاً، وانتظر بمصادَمتهم قدومَ أسامة بن زيْدٍ، وطوقتُ المدينة صدقات نفر كانوا على الشدقة؛ وهم صَفُوان بن صفُوانِ، والزَّبرقانِ<sup>(۱)</sup> بن بُنْرٍ، وعديّ بن حاتِم؛ فازداد المسلمون قُوءً، ثم قَدِمَ أسامَةُ بنُ زيدٍ، فاستَخَلَفه أبو بكرٍ على المدينة ومعه جند ليُستريحوا.

ثم خرج بمن كان معه، فناشدهُ المسلمون ليقيم، فأبى وقال: لأُوَاسِيَكُمُ بنفسي، فسار إلى حُسىّ وفي القَصَّةِ حتى نزل بالأبرقِ<sup>77</sup>، فقاتل من به من المشركين فهزمهم، وأخذُ الحطيئة أسيرًا، وأقام بالأبرقِ أيامًا ثم رجع إلى المدينة، ولحقّ مَنْ انهزَمَ من عَبْسِ وذُتِيَانُ وطُلِيَحَةً.

ورُويَ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه أنَّ أوَّل مَنْ صادَم أبو بكر رضي الله عنه بني عبس وذُثِيَان، عاجَلُو، فَقَاتَلُهم قبل رُجوعِ أُسامة.

ولما قدم أسامة استُخلف على المدينة، ومضى حتى انتهى إلى الزَيْلَة (٣)، فنلقًى بني عبس وذبيان وجماعةً من بني عبدِ مناة بن كنانة، فلقيهم بالأبرق، فَقَاتَلُهُمْ فَهَزَمُهُم اللهُ عَزَّ وجلَّ وَفَلْهِم، ثم رجَعَ إلى المدينة ففقد الألويَّة.

والله سبحانَه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعُ والمآب.

<sup>(</sup>۱) قيل: للزيرقان ثلاث كنى: أبو العباس، وأبو شذرة، وأبو عياش. وثلاثة أسماء الزيرقان، والقدر، والحصين: بن بدر بن امرى، القيس بن خلف بن بهدلة، وسعي بذلك لأنه كان يرفع له بيت من عمائم وثياب، وينضح بالزعفران والطيب. وكانت بنو تعبم تحجد... (الروض الأنف للسهيلي ٢٣٥٠٢).

السراد أبرق الريفة: بالتحريك والذال معجمة: موضع كانت به وقعة بين ألهل الردة وأبي بكر
 الصديق رضي الله عنه، ذكر في كتاب الفتوح: كان من منازل بني ذبيان فغلبهم عليه أبو بكر
 رضي الله عند لما ارتدوا وجعله حمى لخيول المسلمين... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) البلغة: بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضًا: من قرى العلمية على ثلاثة أيام قرية من
 (٣) البلغة: بفتح على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وبهذا الموضع قبر أبي فر الفقاري
 رضي الله عنه، واسعه جنلب بن جنادة... (معجم البلدان الناقت).

# ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب به من ارتد وما عهد

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جَريرِ الطبريّ رحمه الله في تاريخه ما مختصره ومعناه: لما رَجع أبو بكرِ رضي الله عنه إلى المدينة، وأراح أسامةُ وجُنده ظهْرُهُم وجمّوا (١٠) وقد جاءت صدقات كثيرةً تفضُلُ عَنْهم، قطع أبو بكرِ البعوث وعقد الألوية، فعقد أحد عشر لواءً:

عَقَدَ لخالدِ بن الوليد، وأمَره بطُلَيْحة؛ فإذا فرغ سار إلى مالك بن نُويْرَة بالبُطاحِ إن أقامَ له.

وعقد لعِكْرِمَةَ وأمَره بمسيلِمة الكذَّاب باليَمامة.

وعقد للمهاجر بن أبي أُمَيَّةً، وأمَره بجنود العَنْسي ومعونة الأبناء على قيس بنِ المكْشُوخ، ومن أغانَهُ من أهل اليمن عليهم، ثم يَنْضي إلى كِنْلَة بحضرمَوْت.

وعقد لخالد بن سعيد بن العاص، وبعثُهُ إلى الحمْقَتين من مشارِفِ الشام.

وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى جِماع قُضاعة ووَديعة والحارثِ.

وعقد لخُذَيْفَة بن محصن الغَلفانيّ، وأمره بأهلٍ دَبَا<sup>(١٢)</sup> لابن هَزْفمة، وأمره بمَهْرة وأمرهما أن يجتمع كل واحد منها في عمله.

وبعث شُرَخبِيل ابنَ حَسَنَةً في أثرِ عِكْرِمة بن أبي جهلٍ وقال: إذا فُرغَ من اليمامةِ فالحق بقُضاعةً؛ وأنت على خَيْلِكَ تُقاتلُ أهل الرُدّة.

وعقد لمُعْن بنِ حاجزٍ - ويقال: لِطُرَيْفة بن حاجزٍ - وأَمَره ببني سُلَيْم<sup>(٢)</sup> ومن مَعَهُمْ مِن هَوَازِن.

<sup>(</sup>١) جمّوا: أي استراحوا فذهب إعياؤهم.

<sup>(</sup>٢) دبا: بفتح أوله، والقصر، قال الأصمعي: صوق من أسواق العرب بعمان... وبعمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأشعارها، وكانت قديماً قصة عمان، ولعل هذه السوق المذكورة فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه... (معجم البلدان لياتوت).

 <sup>(</sup>٣) ينو سليم: هم بنو سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر. أو هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس. . (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب).

وعقد لسُوَيْدِ بنِ مُقرِّن؛ وأمره بتِهَامة<sup>(١)</sup> اليمن.

وعقد للعلاءِ بنِ الحَضْرِمِيّ، وأمَره بالبّخريْنِ.

فَفَصَلَتْ الأَمْرَاه من ذِي القَصْةِ، ولحق بَكُلُّ أمير جُنْد، وعهدَ إلى كُلُّ أُميرِ منْهم، وكنبَ رضي الله عنه إلى سائرِ من ارتد نُسْخَةً واحدةً، وهي:

#### ينسب ألمر الكنب التصالم

من أبي بكر خليفة رسولِ الله 難 إلى من بَلَغه كِتَابي هذا من عامْةِ أو خاصةِ، أقامَ على إسلامه أو رجع عنه.

سلام على مَن اتبع الهدى، ولم يَرْجِعْ بعدَ الهُدَى إلى الضَّلالة والعَمَى، فإني أَحْمَدُ اللهِ إليكُم الذي لا إله إلاَّ هو، وأشْهَدُ أن لا إله إلا الله وخدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عَبْدُهُ ورسُوله، وأقرُّ بعا جاء به.

أما بَمْد؛ فإنَّ الله أرسلَ محمدًا بالحقّ من عِنْده إلى خَلْقِه بَشِيرًا وَنَفيرًا وَوَاعِيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا؛ لينذرَ من كان خيًّا، ويَجقُّ القَوْل على الكافرين، فهدَى الله للحقّ من أخبَر عنه؛ حتى صار إلى الله للحقّ من أخبَر عنه؛ حتى صار إلى الإسلام طَوْعًا وكَرْهًا، ثم تُوفِّيَ رسولُ اللهِ على وقد نفذ لأمرِ اللهِ، وتَصْع لأَنْته، وتَصْع لأَنْته، وتَصَع لاَنْته، لاَنه وقد نفذ لأمرِ اللهِ، وتَصَع لاَنْته، وتَصَع لاَنْته، وتَصَع لاَنْته، وتَصَع لاَنه اللهِ ا

وكان الله قد بَيْن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي النَّزَلَهُ؛ فقال: ﴿ إِلَّكَ لَيْتُمْ مِنْ فَلِكِكَ النَّرِكَ فَقَال: ﴿ إِلَّكَ لَيْتُمْ مِنْ فَلِكِكَ النَّمَالَةُ الْمَالِّفَ الْمَالِقَ الْمَالِّفَةُ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُونَ مِنْ اللَّهِ الْمُلْكُ الْمَلْكِفُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِلْمُؤْلِمُ اللَّهُ

فمن كانَ إنمَا يغبُدُ محمدًا، ﷺ؛ فإنَّ محمدًا قد مات، ومَنْ كان إنّما يَعبُدُ الله وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، فإنَّ الله له بالمرصاد، حَيِّ قَبُومٌ لا يموتُ، ولا تَأْخُذُه سِنَةٌ ولا نَوْمٌ، حافِظُ لامْرِه، متقم من عدوه، يجزيه.

وإني أوصيكُم بتَقُوى اللّهِ، وحَظُكُم ونَصِيبُكُمْ مِن اللّهِ، وما جاء به نبيكم، وأن تهتدوا بهداه، وأن تعتصموا بدين الله، فإنَّ كل من لم يهذِه الله ضالُ، وكُل من لم يُعَانِه الله مَئِنَكَى، وكل مَنْ لم يُعِبَّه الله مَخْذُول.

 <sup>(</sup>١) تهامة: بالكسر: تهامة تساير البحر، منها مكة.. والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض...
 (معجم البلدان).

فَمَنْ هَدَاهُ اللّهُ كَانَ مُهْتَدِيّاً، ومن أَضَلُهُ الله كَانَ ضَالاً، فإنّهُ قال: ﴿مَن يَهُو اللّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتِذَّ وَمَن يُشْلِلْ فَنَى جَمَدَ لَمُ وَلِناً ثُمْتِئِناً﴾ [الكهف: ١٧]. ولَمْ يَلْفَبَلُ مِنهُ في الذُّنيَّا عَمَلُ حَى يَعْزَبُه، ولم يُغْبَلُ لَهُ في الآخرة صَرْفُ ولا عَذْلُ.

وقد بَلَغني رجُوعُ من رَجَع مِنْكُم عن دينه بعد أنْ أقرَّ بالإسلام، وعمِل به اغترازًا بالله وجَهَالةً بأثره، وإجابة للشيطان.

وقىال الله جَـَلْ شـنــاؤه: ﴿ وَإِنْ قُتَا الِمُلْتِكَةِ اَسَجُمُواْ الْإِنَّمَ مَسَجَدُواْ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِينَ فَفَسَقَ عَنْ آمَرِ رَقِيَّةً الْفَنْفَيْدَائِيمَ وَلَزِيَتُنَّهُ الْوَلِيمَآة مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَلَمُواْ بِنَّسَ الطَّلِيلِينَ بَدَلا ﷺ [الكهف: 80].

و الله عنه الله السَّبِيلُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَدُو اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللّلْمُلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِلْمُ اللَّا

وائي بعثتُ إليكم فلانًا في جيشِ من السهاجرينَ والأنصارِ والنَّابعين لهم بإحسان، وأمرتُه الاَّ يقاتل أحدًا ولا يقتله حتى يَذْعُوهُ إلى داعيةِ الله، فمن استجاب له وأقرُّ وكَفَّ، وعَمِلَ صَالِحًا قِبل مِنْهُ، وأعانَهُ عليه، ومَنْ أبى أمرت أن يُقاتِلُه على ذَلِكَ، ثم لا يُنْقى على أحدِ منهم قَدرَ عليه، وأنْ يُحْوِقَهُم بالنيران ويَقْتَلُهُمْ كل تِثْلَةٍ، ويَشْبِيَ النساة والذرارِيْ، ولا يَثْبَل مِنْ أحدٍ إلا الإسلامَ.

فَمَنْ أَتَنْهُمُ فَهُو خَيْرٌ له، ومن تركه فَلَنْ يُغْجِزَ الله، وقد أمرتُ رسُولِي أن يقرأ كِتابِي في كلّ مجمع لكم.

والدَّاعيةُ الأَذَانُ؛ فإذَا أَذُن المسلمون فأَذُنوا كُمُّوا عنهم، وإن لم يؤذُنوا عاجِلُوهُم؛ وإن أَذُنوا اسْألُوهم ما عِلْمَهم، فإن أَبُوّا عاجلُوهُم، وإن أَفُرُوا قِبِلَ منهم وحملهم على ما يُتَيِّغِي لهم.

قال: فنفذت الزُّسُلُ بالكتبِ أمامَ الجنودِ، وخرجَتْ الأَمْراءُ ومعهم العُهُودُ. ينســــد أَنَّهِ الرَّئِشُ لِ التَّحْسِـــةُ

هذا عهدٌ من أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ إلى فلانٍ؛ حين بعثُه فيمَن بعث لقتالٍ مَن رجعَ عن الإسلام؛ عهد إليه أن يَتْقِيَ الله ما استطاعَ في أمره كله؛ سره وعلانيتِه، وأمره بالجدُ في الله ومجاهدة مَنْ تولَى عنه، ورجَع عن الإسلام، فإن أَجَابُوه أَسْسَكَ عنهم، وإن لم يجيئوه شَنْ غارتَهُ عليهم حتى يُتِوُّوا له، ثم ينبُهم بالذي عليهم والذي لهم، ويأخذ ما عليهم، ويُغطِيهم الذي لهم؛ لا يُنظِرهم، ولا يردَ المسلمين عن قتالٍ عدوهم، فمَنْ أجاب إلى أمر الله وأقرَّ له قبل ذلك منه، وأعانه المسلمين عن قتالٍ عدوهم، فمَنْ أجاب إلى أمر الله وأقرَّ له قبل ذلك منه، وأعانه

عليه بالمعرُوفِ وإنَّما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله، وإذا أجاب الدَّعوةَ لم يكن عليه سبيلٌ، وكان الله حَسِيبَه فيما استسر به، ومَنْ لم يجب داعية الله قُتِلَ وقُوتِلَ حَيْثُ كان، وحيثُ بلغ مراغِمَهُ<sup>(١)</sup>؛ لا يقبَل من أحدٍ شيئًا أعطاه إلاً الإسلام، فمَنْ أجابَهُ وأقرَّ قُبِلَ منه وعَلْمه، ومَنْ أبى قاتله؛ فإنْ أظهرَهُ<sup>(٢)</sup> الله عليه قتل منهم كُلُّ قِتلةٍ، بالسلاحِ والنُّيرانِ، ثم قسمٍ ما أفاء الله عليه إلاَّ الخُمس، فإنه بيلُغناه، وأن يمنع أصحابَهُ العَجِلة والفساد، وألاَّ يُدخلَ فيهم حَشْوًا حتى يَعْرفهم ويعلَم ما هم؛ لا يكونوا عيونًا، ولئلاً يؤمَّى المسلمُون من قِبَلهم وأن يقتصد بالمسلمين، ويرفق بهم في السير والمُنْزِل، ويتفقدُهم ولا يُعْجِل بعضَهم عن بعض، ويستوصِيَ بالمسلمينَ في حسن الصُحْبَةِ ولين القَوْلِ.

والله تعالى أغْلَمُ بالصواب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلَّى الله على سيدنا محمد.

# ذكر خبر طليحة الأسدى وما كان من أمره وأمر من اتبعه من قبائل العرب وما آل إليه أمره بعد ذلك

كان خبر طَلَيْحة بنِ خَوْلِلد الأسديّ؛ أسد خَزَيْمةٍ، أنَّه ارتدَّ في حياة رسول الله ﷺ وادُّعي النُّبَوَّة، فلمَّا ظهر أمْرُهُ وجَّه رسولُ الله ﷺ ضِرارَ بنَ الأزور إلى عمَّاله على بني أَسَدٍ، وأمرهم بالقيام في أمر طلَيْحة ومَن ارتدَّ معه، ونزلَ المسلمون بوَاردَات<sup>(٣)</sup>، ونزلَ المشركون بسَميرَاء (٤).

فضعفَ أمر طُلَيْحة، وما زال المسلمون في نماءٍ، والمشركون في نُقصان حتى همُ ضرارُ بن الأزور أن يسير إلى طُلَيْحة، ولم يَبْق أحد إلاّ أخذه سَلَمَا<sup>(ه)</sup>، فاتْغُقَ أنّه ضرب ضَرْبَةً بسيفي فنبا<sup>(١)</sup> عنه، وشاعَتْ تلك الضربة في النَّاس، وقالوا: إنَّ السلاحَ لا يَعْمَلُ في طُلَيْحة، فبينما الناسُ على ذلك إذ ورد الخبر بوفاةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فما

<sup>(</sup>٢) أظهره الله عليه: أعانه. (١) المراغم: المهرب والمذهب.

واردات: موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها. (٤) سميراء: قال أبو عبيد السكوني: الربائع عن يسار سميراء وواردات عن يمينها، ويوم واردات

معروف بين بكر وتغلب... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) نبا السيف عن الشيء: لم يصبه. (٥) السلم: الاستسلام.

أمسى المسلمون مِن ذلك اليوم حتى عرفوا النقضان، وكَثَرَ جَمْعُ طُلَيْحة واستطار المُرَهُ، وأدْعَى أنَّ جبريل يأتيه، وسجع للناس الأكاذيب فكان مما أتى به قرالُهُ: والحمام والسمام، والصُرو(۱) الصُوّام، قد ضَمِنَ قبلكُمْ بأعوام، ليبلُغنُ ملكنا العواق والشماء، وأمَّرُ طُلَيْحة الناس بترك السجود في الصُّلاة، وتبِمَهُ كثيرُ من العرب، وكان أكثر أتباعه أسد وَعَظَفان وطئيم، ولما أغزمَتُ عبش وفنيان التحقوا به ببزاخة (۱) وأرسل طُلَيحة إلى جديلة والغوب وهما عنون من طيع على طلَيْحة وكانوا معه وأرسل طُلَيحة الى جديلة والغوب وهما بالمُحاق بهم، فقدموا على طُلَيْحة وكانوا معه بليه أناسُ من الحيين، وأمروا قومهم بالمُحاق بهم، فقدموا على طُلَيحة وكانوا معه قوم، وقال: أَذْرِكُهُم لا يُؤكّلُوا؛ فخرج عدي إليهم؛ فقلهم في الذُورة والغارب، وخرج خالد بنُ الوليد إلى وخرج خالد بنُ الوليد في أثره، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يَبْداً بطيّىء على وخرج خالد بنُ الوليد في أثره، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يَبْداً مَرَّع من قوم حتى يأذُن له، وأظهر أبو بكر أله خارج إلى خيْبرَ ومنصبُ عليهم مِنها، حتى يَلاقية حتى يأذن المُناف مُنها، حتى يَلاقتاف، اكناف مُنها،

قال ابن الكليق: وإنَّما قال ذلك أبو بكر مكيدةً حتى يبلغ ذلك عدوَّه فيُرعِبَهم، وكان قد أَوَعَبَ<sup>(۱)</sup> مع خالد الناس، فخرج خَالدٌ، فازُوارْ عَنْ البُوْاحَةِ وجَمَع إلى الجا<sup>(1)</sup>، وقدم عَدِيُّ بن حاتم عليهم؛ وتَعَاهم إلى الإسلام؛ فأَجَابُوه بعد امتناع، وقالوا له: أخْر عنَّا الجيش حتى نستخرج من ألحق بالبُواحة بنًا، فإنَّا إن طائفنًا طَلَيْحة وهم في يَدَيْه قتلَهُم أو ارتهنَهم، فاستقبل عديَّ خالدًا وهو بالسُّنع، فقال: يا خالد، أمسِكُ عني ثلاثًا؛ تجتمع لك خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدولًا؛ خيرُ من أن تُعْجِلَهم إلى النَّار، وتشاعَل بهم، فقعل وعاد إليْهم وقد أرسلوا إلى إخوانهم؛ فاتوقهم من يُراحَة كالد، وارتحل من يُزاحَة كالد، وارتحل

 <sup>(</sup>١) الصرد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات، وربما صاد
 العصفور، وكانوا يتشامعون به.

 <sup>(</sup>٢) بزاخة: بالشم والخاه معجمة، قال الأصمعي: بزاخة ماه لطبيء بأوض نجد، وقال أبو عمرو الشبياني: ماه لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر الصديق مع طليمة بن خويلد الأسدي... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) أوعب الناس: جمعهم.

 <sup>(3)</sup> أجاً: بوزن فعل، بالتحريك، مهموز مقصور، قال الزمخشري: أجاً وسلمي جبلان عن يسار سميراه، وقد رأيتهما، شاهقان. ولم يقل عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف منها... (معجم البلدان لياتوت).

خالد يريد بجديلة، فقال له عَدِيَّ: إنَّ طَيِّنًا كالطائر، وإنَّ جَدِيلَةَ أَحَدُ جَنَاحَيْ طَيِّي، فأَجُلْنِي لعلَّ اللهُ أَنْ يُنتِذ جديلَة لك كما أنقذ الغَوْث؛ ففعل، وأتاهم عديُّ؛ فلم يزَلُ بهم حتى بايَمُوهُ؛ فجاء بإسلامهم، ولحق بالمسلمين منهم ألفُ راكب، فكان خيرَ مولودٍ ولد في أرض طتىء وأعظمه عليهم بركة.

قال هشام الكُلّبي: وسار خالدٌ بن الوليد إلى طُلَيْحة، وكان أبو بكو رضي الله عنه قد جعل ثابت بن قيس على الأنصار وأشرَّه إلى خالدٍ، فلتا دنا خالدٌ من القوم، بَعثَ عُكُانة بن محصن، وثابت بن أقرم بن ثقلة الشجلائي البلوي خليف الأنصار طلبعةً؛ حتى إذا دنوا من القوم خرَجَ طلبعة واخُوهُ سلمة ينظران وسالانٍ، فلقياهما فبرزَ سَلمة لثابت، وبرز عُكَانَة لطلبعة فالما سلمة، فلم يُنهل ثابتًا أنْ تتله، ونادى طلبحة أخاه حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أن أعِنِّي على الرَّجُل فإنّه أكل، فاعتوناً كم عُكَانْه، فقتلاه ثم رجما، وأقبل خالدٌ بالناس، فمروا بثابت بن أقرم قبيلاً، فلم يغطنوا لم حتى وطئته المعلي بأخفافها، فكيرُ ذلك على المسلمين، ثم نظروا فإذا هُمْ بمُكانة ضريعًا، فجزع لذلك المسلمون وقالوا: قُبل سيّدان مِنْ ساداتِ المسلمين، وفارسانِ

قال: ثم التقى المسلمون بطليحة ومن معه على بُزاخَة، واقتتلوا أشد قتال، وطليحة متأفّف في كابه بفِناء تيت بتناً لهم بِرْغَهِ، وكان عينية بن حضن بن تحليفة الفازي مع طليحة في سبعماية من بني فرادة بُقاتل وقالاً شديدًا، فلما اشتد القتال كز عينية على طليحة، فقال: هل جادك جبريل بعد؟ قال: لا؛ فرجع فقاتل حتى إذا ضرس " القتال، وهرزته الحرب كر عليه، فقال له: لا أبا لك! هل جاءك جبريل بعد؟ فقال لا، فقال على جاءك جبريل بعد؟ قال ان لا أبا لك! هل جاءك جبريل بعد؟ فقال في لا فقال على عالى على الله على بالله على الله بعد كنا بعد فقال: فل الله على الله على الله بعد كنا ين على الله على الله على الله بعد الله ين على الله على الله على الله على الله على الله بعدين الله بعد الله بعدين الله بعدين الله بعدين الله بعدين الله بعد الله بعدين الله بعدين الله بعني فزارة؛ هكذا فانصرفوا وانهزم الناس فغشوا طليحة، يقولون: ماذا تأثرًا؟ وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته عنده، فلما عشله الناس: من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو بالهذا الراحلة فنجا فنجا فنجا والله كذا وينجو بالهذا

<sup>(</sup>١) اعتونا: تعاونا. (٢) ضرس القتال: اشتد.

فليفعل، ثم سلك الخُوشنيّة<sup>(۱)</sup> ولجنّ بالشام فاؤقضٌ جمْعُهُ، وقتل الله مَنْ قتل مِنْهُم، وأتت قبائِلُ سُلَيم وهوازن وفزَارَة وأسد وغطفان، وتلك القبائِلُ يقولون: نَلدُخُلُ فيما خرجْنا منه، ونُؤمِنُ بالله ويرسوله ونُسلَم لحكمه في أموالنا وأنْفُسِنًا.

فبايعهم خالدُ بن الوليد على الإسلام، ثمّ أقبلَتْ بنو عامرٍ بعد هزيمةٍ أهل بُزاخَة، يقولون: ندخل فيما خرجنا منه، فبايعهم خالدٌ على ما بابع عليه أهل البزاخة من أسد وغطفان وطبّىء قبلهم، وأعطؤ، بأيديهم على الإسلام.

قال أبو الحسن علي المعروف بابن الأثير ("): وكانت ببعته: عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمننً بالله ورسوله، ولنقيمن الصلاة، ولتؤمّن الزكاة، وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم ا فيقولون: نعم، ولم يقبل من أحد منهم إلا أن يأثوه بالذين حَرّقوا ومَنْوَا على المسلمين في حال ودّتهم، فأتوه بهم، فقبل منهم إلا قُرة بن هبيرة سيّد بني عامر ونفر معه أوثقهم، ومثل بالذين عَدّوا على المسلمين فأحرقهم بالنيران بالحجارة، ورمى بهم من الجبال، وتَكتمهم في الآبار وأرسل إلى أبي بكر يعمده ما فعل، ورضخهم، وبعث بقرة وبالأسارى إلى أبي بكر رضي الله عنه وكتب يعلمه ما فعل، ورضخهم، وبعث بقرة وبالأسارى إلى أبي بكر رضي الله عنه وكتب من أحد سألني شيئا حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين، فقتلتُهم كُل وَتَلْة، وبعث من ألحد سألني شيئا حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين، فقتلتُهم كُل وَتَلْة، وبعث

فكتب أبو بكر إليه: ليزِفُكَ ما أنْعَمَ اللّهُ به عليكَ خيرًا، فاتْق الله في أفرِك، فإنَّ الله مع الَّذين اتَّقَوْا والَّذِين هم محسنون، جِدُ في أمر الله ولا تنيَنَّ ولا تظفرنَّ باحدٍ قتلَ المسلمين إلا قتلتُه، وتَكُلتَّ به غيرُه.

وكان غُيِّيْنة بن حِصْنِ ممن أُسِرَ، روي عَنْ عُبِيْدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسْعُودٍ. قال: أخبرني مَنْ نظر إلى عبينة بن حصن مُجْمُوعة يدَاة إلى عَبِقه في حبل،

 <sup>(</sup>١) الجوشنية: بزيادة ياه النسب، والهاه: جبل اللضباب قرب ضرية من أوض نجد... (معجم البلدان).

٢) ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، اللفقب عز الدين؛ ولع بالجزيرة ونشأ بها، ثم سار إلى الموصل مع والده وأخويه ... كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به، وحافظًا للتواريخ المنقلمة والمتأخرة، وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم، صنف في التاريخ كتابًا كبيرًا سماء «الكامل» .. (وفيات الأعيان ٣٤٨:٣).

ينخسه غِلمان المدينة بالجريد<sup>(١)</sup> يقولون: أي عَدُو الله، أكفرتَ بالله بعد إيمانك! فيقول: والله ما كنت آمنت بالله قطُّ؛ حكاه أبو جَعفر الطبريّ.

قال: فتجاوَزَ أبو بكرِ رضي الله عنه، وحقن له دَمَه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأمًّا طُلَيحة وما آل إليه أمْرُهُ؛ فإلَّه لَجِقَ بالشام، ثم نزل على كُلْب، فأسلَم عين بلغه إسلام أسدٍ وغطفان، ولم يزلُ في بني كلب حتى مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وخرج في خلافة أبي بكر إلى مكة مُعْتَمِرًا، ومرَّ بجَنَباب المدينة. فقيل لأبي بكر: هذا طُليَعة، فقال: ما أصنع به؟ خُلُوا عَنْه، فقد هذاه الله للإسلام. فمضى نحو مكة، فقضى عُمْرته، ثم أتى عُمْرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه للبيعة حين استُخلِف، فقال له عمر: أنتَ قاتل عُكَاشة وثابت! والله لأ أُحِبُّكَ أَبدًا؛ فقال: يا أمير المؤمنين ما تنظم من رَجَائِن أكرمَهُما الله يبيع، ولم يُهني بأيديهما!

فبايعه عُمَر ورجع إلى دار قومه فأقام حتى خرج إلى العراق.

# ذكر خبر تميم وأمر سجاح ابنة الحارث بن سويد

كان من خبر بني تعيم أنَّ رسولَ الله ﷺ قبل وفاته فرَق عمَّاله فيهم، فكانَ الزَّرِقان بنُ بدرِ على الرَّبابِ ( موف والأبناء؛ وكان سهم بنُ بِنْجاب وقيس بنُ عاصم على مُقَاعِس ( اللَّبِيُون، وصفوان بن صفوان وسَبْرة بن عموو على بني عمودً، هذا على بُهْدَى، وهذا على خَضْم (قبيلتين بن بني تعيم)، ووكيع بن مالك ومالك بن يُزيرَة على بني حنظلة، هذا على بني مالك بن يُزيرَة على بني حنظلة، هذا على بني مالك بن يُزيرَة على بني مَالك بن يُزيرَة على بني مَالك بني يُزيرَة على بني يَزيرَة على بني مَالك بني يَزيرَة على بني عالله بني مالك بني يَزيرَة على بني عالم بني يَزيرَة على بني عالم بني عالم بني يَزيرَة على بني عالم بني عالم بني عالم بني يَزيرَة على بني عالم بني يَزيرَة على بني عالم بني

فأمّا صفوانُ فإنّه لما أناه الخبر بوفاةِ رسول الله ﷺ ضرب إلى أبي بكرِ الصّديق رضي الله عنه بصدّقات بني عمرو وما وليّ منها وبما وَليّ سبّرة، وأقامُ سبرة في قومه لحدّثِ إن ناب

الجريد: واحدتها الجريدة، وهي سعفة طويلة تقشر من خوصها.

 <sup>(</sup>۲) الرباب: تيم، وعدي، وعكل، ومزينة، وضية. وإنما سموا الرباب لأنهم تحالفوا فقالوا:
 اجتمعوا كاجتماع الربابة.. وقال قوم: بل غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا... (الاشتقاق لابن

 <sup>(</sup>۳) بيز مقاعس: هم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم. . ومن قبائل مقاعس: عمرو، وصريم،
 وأصرم، وربيم، وعمير، وعبيد. ومن رجال مقاعس: سليك بن السلكة. ومقاعس اسمه العارث بن عمود.

وأمّا قيس بن عاصم فإنه قـتّم ما وليه من الصَّدقات في مُقاعِس والبطون؛ وإنّما لَعَل ذلك مخالفةً للزّيرقان.

وأمَّا الزَيْرِقانُ فائَه أَتَمَ صفوان بالصَّلقاتِ التي أخلها مِمُنْ كانَتْ تليه، وقدم بها إلى المدينة على أبي بكرٍ وهو يقولُ ويُعرِّضُ بقيس بن عاصم(``: [من الطويل] وَفَيْتُ بِأَذُوادِ الرَّسول وقد أَبِثْ سُعاةً فلم يَرْدُد بعيرًا مُجيرُها

ثم ندم قيسُ بن عاصم على ما كان مِنْهُ، فلما أظلُه العلاءُ بنُ الحضرمِيّ تلقًا، بالصَّدقةِ، وخرج معه؛ وقال في ذلك: [من الطويل]

ألا أَبْلِغًا عنِّي قُريشًا رِسَالةً إذا ما أنتها بيِّناتُ الودائِع

قال: وتشاغل الناسُ في تلك الحالِ بعضهم ببعض، ونَشِبَ الشُرَّ، فتشاغلَتْ عَوْدَ وَخَصَّم بمالك وَبَهْدى عَوْفٌ والأبناء بالبُطون والرَّياب بمقاعِي، وتشاغلَتْ عمرو وخضَّم بمالك وبَهْدى بيرفوع؛ فيبنا الناس في بلاه تعبم على ذلك قد شغل بعضهم بعضاً، فَمُسْلِمهم بإزاه مَن قدَّم رِجْلًا والحَرِّ أَخْرى، وتريُس وارتاب؛ إذ فجئتهم مبحاح ابنة الحارث، قد أقبلُت من الجزيرة؛ وكانت ورفطها في بني متغلب، فأنت تقود أفناه ربيعة، معها الهُذيلُ بن عِبْران في بني تَغلب، وعَقَه بن هلالِ في النُّير، وزيادٌ النَّي فلانِ في إياد، والسَّلِيلُ بن قَبْسٍ في بني مَثلِب، وعَقه بن هلالٍ في النُّير، وزيادٌ النَّي فلانِ في إياد، والسَّلِيلُ بن قَبْسٍ في بني مُثلِب، فأنته بن هلالٍ في النُّير، ولاناس؛ لهجومها عليهم، ولما هُم فيه بن احتلافِ الكلمة والتشاغل بما بينهم. وكانت سَجَاح ابنه الحارث بن سُويَد بن عُفقان هي وينو أيبها بنو عُفقان في بني تغلِب، فاستجاب لها المهارثي، وترك النَّصوانية، فواسلت مالك بن تُويَرة ودعته إلى الموادعة، فأجابَها وحملها على أخياء بني تميم، فقالك: نعم فشائك بمن رأيت، فإنما أنا امرأة من بني يَربوء، فإن كان مُلكُ فالمُلكُ مُلكُمُم. وأرسلتْ إلى بني مالك وحنظلة تدعوهم إلى الموادعة.

فخرع عُطَارِد بن حاجب، وسَروات بني مالِك، حتى نزلوا في بني العَنْبر على سُبْرة بن عمرو هُرُاليًا، وخرج أشباههم من بني يَرْبُوع حتى نزلوا على الحصين بن نيار

<sup>(</sup>١) قيس بن عاصم المنتري، جده سنان بن خالد بن منقر أحد بني سعد بن زيد مناة بن تمييم وقيس يكنى أبا علي، وهو شارع فارس شجاع حليم، كثير الخارات مظفر في غزواته أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم وأحسن إسلامه وأتى إلى النبي ﷺ وصحبه في حياته وعمر بعده زمانًا... (شرح ديوان الحمامة للتبريزي ٢٣٠٢٢).

ني بني مازِن، وقد كرهوا ما صنع مالك، فلما جاءت رسُلُهَا إلى بني مالكِ تَطْلُب الموادَعَة اَجَابَها إلى ذلك وكيمُ بن مالكِ، فاجتمع وكيمُ ومالك بن نويرة وسَجَاح، وقد وادع بعضهم بعضًا، واجتمعوا على قتال الناس، وقالوا: بمَنْ نَبْدَأً؟ بِخَضْم أَمْ بِبَهْدَى، أَم بعَوْفِ والأبناء، أم بالزياب؟ وكُوا عن قيس بن عاصم لما رأوا بن تردُه ومعموا فيه. نقالت سجاح: «أعلوا الركاب، واستعدُوا للنهاب، ثم أغِيرُوا على الرئياب، فليس دونهم حجاب، وصملت سجاح للأحفار حتى تنزل بها، وقالت بلهم: «إنَّ الدُهناء حجازُ بني تعيم، ولن تَعَدوَ الرئياب، إذا شدُها المُصاب، أنْ تكون بالمِجادِي والدّهاني، والمُشار، فالمُتَّافِ، فالنَّرَلُها بعضُكُم،

قَتَرَجُه مالك بن تُوتِرة إلى اللَّجاني فنزلها، وسمعت بهذا الرَّباب، فاجتمعوا لها: ضَبِنُها وعِبْدُ مَنَاتِها، قَرَلِيَ وحيم ويشرَّ بني بكرِ بن ضَبِّة، وَوَلِيَ لَعلبُ بن سعد عقّه، وَوَلِي عَبْدَ مناةِ الهُذَيْل، فالتقى وحيمٌ ويشرُّ وينو بكرِ من بني ضَبَّة فَهُوما، وأُسِرَ سَمَاعَةً ووكيمٌ وقعير وقعية أهل الجزيرة، مناهتم بعد ذلك روساة أهل الجزيرة، وقالوا لسبَاح: ماذا تأثرينا؛ ققد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصرونا؟ فقالت: المبامة تعلقه: فقالم: فقالت: عمليكماة، وقُلُواً أَن فَيْفُ الحمامة، فإنها غزوةً صَرَّامة، ولا يلحقكُم بعدها ملامة، بالبيامة، وذفه أنه بل يلحقكُم بعدها ملامة، فقيم ينترفت اللهائية، وخاف إن هو شَيْل بها أن يدهمُه شُوعيل ابن خسَنة والقبائل، فأهدى لها، ثم أرسل إليها يستأمنُها على نفسه حتى مُنتياً المُنها، على مائتياً،

فأنزلت الجنود على الأمواه له وأنسه، فجامعا في أربعين بن بني حَنيفة. وكانت سَجَاح راسِخَةً في النَّمْرَائِية، قد عَلِمَتْ مِن عِلْم نصارى تَفْلِب، فقال لها مُسَيِّلِهَةً: لَنَا نصفُ الأرض، وكان لقريش نصفها لو عَلَنْت، وقد رَدُّ الله عليك النصف الذي رَدُت نصف، قريش، فحباك به، وكان لها لو قبلت؛ فقالت: «لا يَرُدُّ النَّصف إلا مَن حنف، فاحمل النصف إلى خيل تراها كالسَهقف، ". فقال مسيلمة: «سَمِعَ اللهُ لمَن سمم، وأطمعه بالخير إذا طبحة، ولا زال أمره في كُلِّ ما سرّ نفسه يجتمع. راكم ربُكم فعيّاكم، ومن وخشة خَلاكم، ويوم دينه أنجاكم فأخيّاكم، علينا من صلواتٍ مغشر أبرا؛ لا أشقياء ولا فيجار، يقومون الليل ويصومون النهار، لربكُم الكَبار، ربّ الغيوم والمنطارة.

<sup>(</sup>١) يقال: دفّ الطائر: إذا ضرب جنبيه بجناحيه، أو حرك جناحيه ورجلاه في الأرض.

<sup>(</sup>٢) نيدت: نهضت. (٣) السهف: الذي اشتد عطشه.

وقيل: إنَّ مُسَلِمة لما نزلتُ به سَجاح أغَلَق الحصن دُونَها. فقالت له: ازلُ. قال: فنحي عنكِ أصحابَكِ، فقعلَت. فقال مسلِمة: اضربوا لها قَبَّة وجمُروها أن لعلها تذكرَ الباه أنه فقعلوا، فلمَّا دخلت القَبَّة نزل مسلِلمة. فقال الأصحابه: ليقف هاهنا عشرةً، ثمَّ دارسها. فقالتُ: ما أُوحي إلَيْك؟ فقال: قالم ترَ إلى ربُك كيف فعلى بالحُبْلم، أخرج منها نسمة تَسْمَى، من بين صِفاقٍ أن وحَمْى قالت: وماذا أيشًا؟ قال: أوحى إليُّ وإنَّ الله خلق النساء أفراجًا، وجعل الرجال لهن أزواجًا، فنوليخ فيهنَّ فَمُسَانًا لِلاَجِّا، ثم نخرجها إذا شننا إخراجًا، فينتجن لنا سخالاً إنتاجًا. قالت: نعم، فقال: لمن العرب؟ قالت:

فقد هُنِي لكِ المضجَعَ وإن شنت ففي المخدَعَ وإن شنت عملي أربعُ (١) وإن شنئت به أجمد ألاً قُدومي إلى السنب ك فإن شفت ففي البيست وإن شفت تسلفناك وإن شفست تسلفناك

قالت: بل به أُجمَع. قال: بذلك أُوحي إليٍّ، فأقائت عنده ثلاثة أيام، ثم انصرف إلى قومها. فقالوا لها: ما عِندك؟ قالت: كان عَلَى خَقَّ، فاتُبعَثُهُ فَنزوَّجَتُهُ، قالْبَعْتُهُ فَنزوَّجَتُهُ، قالْبِكُ أَن تَرْجَتُهُ، قالْبِكُ أَن تَرْجَتُهُ، فاللهاكِ أَن اللهاكِ أَن تَرْجَلُ اللهاكِ أَن تَرْجَلُ اللهاكِ قالتُن الحصن وقال: ما للها؟ قالت: أَصدِقْنِي صَدَاقًا. قال: مَنْ مؤذِّلُكِ؟ قالت: شبث بن رَبْعِيّ. قال: عليُّ به، فأتاه. فقال: نام مسلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد: صلاة الفجر، وصلاة العثاء الآخرة.

قال: وكان من أصحابها الزُّرُونان بن بدرٍ وعطارد بن حاجب ونظراؤهم. فقال: إِنَّ عَامَّةً بني تميم بالرُّمُلِ لا يصلُّونها، فانصرفت سَجَاح ومعها أصحابها، فقال عُطاردُ بن حاجب: [من السِيط]

أَمْسَتْ نَبِيُّتُنَا أُنُّنَى نطيفُ بها وأصبحتْ أنْبِيَاءُ الناس ذكْرَانا

<sup>(</sup>١) جمروها: أي بخروها بالمجمرة، والمجمرة: ما يوضع فيه الجمر مع البخور.

 <sup>(</sup>۲) الباه: النكاح.
 (۳) الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر.

 <sup>(</sup>٤) القعس: اللواتي بهن قعس. والقعس: دخول الظهر وخروج الصدر.

 <sup>(</sup>٥) السخال: جمع السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ والمراد هنا العواليد.

<sup>(</sup>٦) سلقها: أي بسطها وجامعها.

وقيل: إنّها صالحت مسيلمة على أنْ يَحْوِل لَها النّصفَ مِنْ عَلَّات البِمامة: وأبت إلا السنة المقبلة يُسْلفُها، فأعطى لها النصف وقال: خلّفي على السَّلفَ مَنْ يجمعُهُ لكِ، وانصرفي أنّتِ بنصف العام، فانصرفَتْ بالنّصف إلى الجزيرة، وخَلَفْتُ الهذيل وعَقَّة وزيادًا؛ لينجزوا النّصف الثاني، فلم يفجأهم إلا دُنَوْ خالدِ بنِ الوليد، فارفشُوا(١٠).

وكان من أمرٍ مُسَيْلمة وقتله ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى.

قال: ولم تزل سجاح بالجزيرة في أخَوَالِهَا مِنْ بني تَغْلِب حَى تَقْلَهُمْ معاوية بن أبي سفيان عام الجماعة، وجاءت مَعَهُمْ وحَسُنَ إسلامها وإسلامُهُمْ، وانتقلَتْ إلى البصرة وماتت بها.

وقيل: بَلُ لمّا قَتِلَ مُسَيْلُمة سارت إلى أخوالها بالجزيرة، فعانت عندهم، ولم يُسمع لها بذكر، والله تعالى أعلم.

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وخَرَج الزَّبْرِقان والأَقرِعُ إلى أبي بكر؟ وقالا: اجعل لنا خَرَاج البَحرين؟ ونضمن لك ألاً يرجعُ من قومنا أحدً، ففعل. وكتب الكتاب، وكان الذي يختلفُ بينهم طلحة بن عَبيد الله، وأشهد شهودًا، منهم عمر بن الكتاب، وكان الذي يختلفُ بينهم طلحة بن عَبيد الله، وأشهد شم قال: لا والله ولا كرامة! الخطاب، فلما أَتِي عمر بالكتاب فنظر فيه لم يشهد، ثم قال: لا والله ولا كرامة! ومزّقه ومكاه، فنضب طلحة، وأنى أبا بكرٍ، فقال: أنت الأمير أم عَمَر؟ فقال: عمر؟ غير أن الطاعة لي، فسكتَ.

وشهد الزُّبْرِقان والأقرعُ مع خالدِ المشاهد كلَّها حتى اليمامة، ثم مضى الأقرعُ ومعه شرحيلُ إلى دُومَة الجَنْدُل<sup>(17)</sup>.

#### ذكر مسير خالد إلى البطاح ومَقْتل مالك بن نُويْرة

قال أبو جعفر<sup>٣</sup> رحمه الله: لمّا انصرفَتْ سَجاحُ إلى الجزيرة ارْعَوَى مالك بن نُويْرة، وندم وتحيّر في أمره، وعَرَف وكِيعٌ وسَماعة قُتِّح ما أنيا، فرجعا رجوعًا حسنًا؛

<sup>(</sup>١) ارفضوا: تفرقوا وتبددوا.

<sup>(</sup>۲) دومة الجندان: بضم أوله وفتحه، وقد أنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين، وقد جاء في حديث الواقدي دوماه الجندان... قبل: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلن طبيء كانت به بنو كتانة من كلب... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر: هو محمد بن جرير الطبري، وقد تقدمت ترجمته.

ولم يتجبّرا، وأخرجا الصَّدقاتِ واستقبلا بها خالد بن الوليد، فقال خالد: ما حملكما على مُوادعة هؤلاء القوم؟ فقالا: فَأَرْ كَنَّا نَطْلُبه في بنى ضيّة.

فسار خالد يريدُ البُطاحَ دون الحَرْن (١) وعليها مالك بن نُويَرَة، وقد تردَّدَثُ الأنصار على خالد، وتخلَفتُ عنه. وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا، إنَّ الخليفة عَهد إلينا إنَّ الخليفة الينا، إنَّ الخليفة الينا، إنَّ الخليفة عَهد إلينا أن نحن فرغنا مِن البَرُاخة واستَبْرأَنا بلادَ القوم أن نقيم حتى يكُتُبُ إلينا فقال خالد: إنَّ يَلُّ عَهد إليكُمُ هذا، فقد عهد إلي أن أهضي، وأنا الأمير، وإلي تنهي الأخبار، ولو أنَّه لم يأتني له كتابُ ولا أمرٌ، ثم دايتُ فرصة فكت إن أعلمته فاتنني لم أعلمه حتى أنتهزَها، وكذا لو إنيلينا بأمر ليس منه عَهد إليناً فيه لم نَدَعُ أنْ نَوَى أفضلُ ما بحضرتنا ثم نعمل به، وهذا مالك بن نُويْرة بِحيالنا، وأنا قاصدُ له ومن معي من المهاجرينَ والتابين بإحسان، ولست أكرهكم.

ومضى خالد، وندمت الأنصار وتَلَامروا، وقالوا: إن أصاب القومُ خيرًا، إنَّه لخيرًا، إنَّه لخيرًا، إنَّه لخليرًا، وأخدم وإنَّ أصابتهم مصيبة لَيجتنبتُكم الناس، فأجمعوا اللحالَي بخالدٍ، وجرُدوا إليه رسولاً، فأقام عليهم حتى لَحِجَوْرا به، ثم سار حتى لَحِقُ البُطاعُ، فل يَجدوا به أحدًا. ووجد مالك بن نويرة قد فرُقهم في أموالهم، وتَهاهُم عن الاجتماع حين تردّدٌ عليه أمْرُه، وقال: يا بني يَرْبُوع، إنَّا قد كُنَّا عَصَيْنًا أَمْرَافناً إذْ دَعَوْنا إلى هذا اللّذين، وبَطأنا الناس عنه فلم نُفلخ ولم نُنجح، وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدتُ الأمر لا يتأتى لهم بغير سياسة، فإيَّاكُمْ ومُناوَأةً قومٍ صُنعَ لهم، فتفرقُوا إلى دياركُمْ، وأدخِلُوا في هذا الأمر. فضرَقُوا على ذلك إلى أموالهم.

وخرج مالك بنُ نُويرةَ حتى رجعَ إلى منزله. فلمنا قَدِمَ خالدَ البُطاعَ بنَ السَرايا وأمرهم بداعية الإسلام، أن يأتُوهُ بكلَ من لَمْ يُحِبُ، وإن امنتع أن يَقْتَلَقَ، دجاءَهُ الخَيْلُ بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبةً بن يربوع، من عاصم وعَبَيد، وعرين وجعفر، فاختلفت السَّريةُ فيهم، وفيهم أبو قتادة ـ وكان مِمْن شهد انَّهُمْ قد اذَنُوا والمُوا وصَلُوا ـ فلمًا اختلفوا فيهم أمر بِهم خالد فَحُسِسوا في ليلة باردةٍ لا يقوم لها شيء، وجَمَلَتْ تزدادٌ بركًا، فلمَر خالدُ منادى: أدنتوا أسراكم. وكانتُ في لُغةٍ كننا إذا قالوا: ذَنُّرُوا الرجل فادَنُّوهُم، فَقَتَل ضِرارُ بن الأَزْور مالكًا، وسمع خالدً اللهَتُلُ - أنْهُ أراد القتلَ، فقرَع منهم فقال: إذا أراد الله أمرًا إصابَه.

<sup>(</sup>١) الحزن من الأرض: ما غلظ.

وقد اختلف القومُ فيهم؛ فقال أبو قتادة: هَذَا عَمَلُكَ! فزيَرَهُ<sup>(()</sup> خالدٌ فغضبَ، ومضى حتى أتى أبا بكر، فغضِبَ عليه أبو بكرٍ حتى كلَّمَهُ عُمر فيه، فلم يرضَ إلاَّ أن يرجعَ إلى خالد، فرجع إليه حتى قَدِمَ معه المدينة.

وتزوّج خالد أُمُّ تميم ابنة المنهال، وتركها لينقضيَ طهرُها، وكانت العربُ نكُرَه النُساه في الحرب، فقال عمر لأبي بكر: إنْ في سيف خالدِ رَمَقًا<sup>(٢)</sup>، فإنْ لمْ يكنْ هذا حَقًّا حَقْ عليه أن تُقيده، وأكثرَ عليه في ذلك، وكان أبو بكر لا يُقيد من عمَّاله - فقال: هَيْدُ يا مُمَر تأوّل فأخطا، فارفع لسانك عن خالد. وَرَدَى مالكًا، وكتب إلى خلله أن يقدم نفعل، فأخبره خبره فعذره وقبل مِنهُ، وعَثَّمَهُ في التَّرْويج الذي كانت تعيب عليه العرب.

وقيل: إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أَلَحُ على أبي بكر في غَزْلِ خالدٍ. وقال: إنَّ في سيفة رهقًا. فقال: يا عمر، لم أكن أشِيمً<sup>٣٢ سي</sup>فَا سَلُهُ اللَّهُ على الكافرين.

وقيل: ولما أقبل خالدُ قافِلاً دخل المسجد وعليه قبَاءً، عليه صدأ الحديد، معتجرًا (أ) بعمامة له، قد غرز فيها أسهمًا، فقام إليه عُمر فانتزعَ الأسُهُمَ مِنْ رأسِه فحطّمُها، ثم قال: أقتلت امراً وسلمًا ثم نزوت على امرأتِها والله لأرْجمئكُ باحجارِك، وخلاً لا يكلّمُهُ ولا يظنُ إلا أنَّ رأي أبي بكرٍ على مثل رأي عمر فيه، حتى دخلَ على أبي بكرٍ فأخبره الخبر، فاعْتذرَ إليه، فعذره أبو بكرٍ وتجاوزَ عنه ما كان في خَرْبِهِ

وخرج خالد حين رَضِيَ عنه أبو بكرٍ وعمر جالسٌ في المسجِد، فقال: هَلُمُّ إليُّ يا بن أمَّ شُمَلة؛ فعرفَ عمرُ أن أبا بكرٍ قَذْ رَضِيَ عَنُهُ فلم يكلَّمه، ودخل بَيْته.

واللَّهُ سبحانُهُ وتعالى أغَلَمُ بالصوابِ، وإليه المرجعُ والمآب، وهو حسبي، ويْغَمَ الوُكيل.

# ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة

كان من خبر مُسَيِّلِهَ أَنَّهُ لما قَدِمَ وفد بني حنيفة إلى رسول الله 響؛ كما قَلْمُنَاهُ في السيرة النبوية في أخبار الوفود، وكان مسيلمةً في رِحَالهم، فلمُّا أجازُهُمْ رسول الله ﷺ. قالوا: يا رسولَ الله، خَلَّفْنا صاحبًا لنا في رِحَالنا يُبْصِرُهَا لنا، وفي

 <sup>(</sup>١) زيره: نهره.
 (٢) الوهق: السفه والخفة وركوب الظلم.
 (٣) شام السيف: أغمده.

ركابنا يَخفَظُهَا عَلَيْنا؛ فأمر له رسولُ الله ﷺ بمثل ما أمر لأصحابه، وقال: «ليْس بشرّكم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكمّ، فقيل ذلك لمُسَيّلُمة. فقال: عَرف أنَّ الأمر إلىَّ من بعده.

شم أدَّعى النبوّة بعد ذلك، وكان الرُّجَّال بن عُنْفُوة قد هاجر إلى رسول الله ﷺ، فنعلَّم القرآن من أُبِيّ بن كعب، وفقِة في الدّين، فبعَثَهُ رسول الله ﷺ مُمَلَّما لأهل النّمانةِ، وليشغُبُ ("على مسيِّلَمة؛ ويشدُد من أمر المسلمين، وكان أعظم فتنةً على بني حنيفة من مسيلمة، شهد له أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إنه قد أشْرِكُ معه؛ فصدُّقُوه واستَجابُوا له، وأمروه بمكاتبةِ النبيّ ﷺ، وَوَعَدُوه إنْ هو لم يَقْبَلُ أَنْ يُعِينوه عَلَّه.

وَثُمِضَ رَسُولَ الله عَلَيْ وَالأَمْو عَلَى ذَلك، فقويَتْ شَوِكَهُ مُسْلِمَة، والشَّقُ أَمْوُه، وَكُلُّوتُ جُمُوعه، وتمكّن الرَّجَال بن عَنْفُوهَ من مُسْلِمَة، وعَظَمْ شَائَهُ عِنْده، فكان لا يخْلُفُه في أمر ولا يقول شيئًا إلا تابّعة عليه، وكان مسيلمة يُصَائِع كلَّ أحدِ مِمَنْ البَّهِمة ويتألِمه على وأيه، ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح، وضربَ حَرَمًا بالمعامة؛ فكان مُمْتِرَاء فوقع ذلك الخرم في الأحاليف، (أفخاذَ من بني أسيّد كانْتُ دارُهُمُ السِمامة)، فسارَ مكانُ دارِهم الحرّم، والأحاليف، سيحانُ ونُعارة، وينو جُرُوق، فكانوا يُعيمُ ون عمل أمار أهل السِمامة، فإن تَلزوا (٢) بهم فداخوا الحرم اختِجُمُوا ٢) عنهم، ولأن لم ينزوا بهم فداك ما يربعه فداك عليهم عنى مسيلمة، فقال: انظروا الذي يأتي من السماء فيكُم وفيهم، ثم قال لهم: "والليل المُعارد،")، والذفي الأطمة، (١)، والذفي الأعلم، (١)، ما انتهكت أشيّد من مُخرَم، في معادوا للمَعارو والمُعذين (٢)، فقال: التنظروا الذي يأتيني. ثم قال: الوالميل المأسري، والذفي والمُعذين أمنية من ولذي ولا يابس؟؛ فقالوا: أمّا النخيل فُمُرطِبة وقد بُوها، فقال: أهوادا أمّا النخيل فُمُرطِبة وقد بُوها، وقال الحَماد، وأمّا الجُدرانُ فياسِةً وقد مُدَمُوها، فقال: أداموا والإحوا فلاحق لكم.

وكان فيما يقرؤه لهم فيهم: إنَّ بني تعيم قوم طُهر لَقَاعُ<sup>(٩)</sup>، لا مَكْرُوه عَلَيْهِم ولا إتارة، نجاورهم ما حيينا بإخسانٍ، نمنعهم من كلّ إنسانٍ، فإذا مِتنا فأمُرُهُم إلى الرحمٰنِ».

<sup>(</sup>١) شغب القوم وعليهم وفيهم ويهم: هيّج الشر بينهم.

<sup>(</sup>٢) نذروا: علموا. (٣) أحجموا عنهم: كفوا ونكصوا.

 <sup>(3)</sup> الليل الأطحم: الأسود الطويل.

<sup>(</sup>٦) العدوى: العدوان. (٧) الهامس: الشديد.

 <sup>(</sup>A) جد: قطع .
 (P) قوم لقاح: لم يدينوا للملوك.

وكان يقول: والشَّاءِ والوانِها، وأعجبُها السُّود وألبانها، والشَّاء السوداء، واللبن الأبيض؛ إنَّه لعَجَبٌ محض، وقدْ حُرُم المُذْقُ<sup>(١)</sup>، فما لكم تمجّعون<sup>(١)</sup>!.

. وكان يقول: «يا ضِفْدع ابنة ضِفْلع، نُفِّي مَا تَنِقِّين، أُعلاك في الماء وأَسْفَلُك في الطين، لا الشاربَ تمنعين، ولا الماء تُكَدِّرين!

قالوا: وأتنه امرأة فقالت: إنَّ نخلنا لَسُحُنَّ<sup>(۱۲)</sup>، وإنْ آبارنا لَجُرُ<sup>(۱۷)</sup> فادعى الله لماننا ونخلنا، كما دعا محمَّدُ لأهل هزمان، ففعل كما فعل رسولُ الله ﷺ، ودعا للنخل، وتمضمض مِنَ الماءِ، ومَجَّهُ في الآبار، فيسَّتُ النَّخُلُ، وغَارِثُ الآبارُ.

وقيل: إنَّه نَوْلَ عَلَى أُولَادِ بِنِي حَنْيَفَةً كَمَا فَعَلَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَمَرَّ بَيْدُهُ عَلَى رؤوسهم، وحَنَّكُمُهم، فقرع ولئِغَ مَنْ قُبِلِ به ذلك، وظهر ذلك كَلَّهُ بعد مُهَلِكه.

روسهم، وتعليم حتى دين وي الله الفقال: أين مُسَيِّلهم؟ فقالوا: مَه رسول الله! فقال: قالوا: وجاء طلحة الشَّرِي، فقال: أن تمسيلمة؟ قال: نعم، قال: نن يأتيك؟ قال: رحمٰن، قال: أني نور أز في ظلمة؟ فقال: في ظلمة، فقال: أشهَدُ ألَّكَ كَذَاب، وأنَّ محمدًا صادِق، ولكنَّ كَذَاب رَبِيعَة أَحَبُ إِلَيْ مِنْ صادق مُضَر.

والله سبحانه أغلم، وصلَّى الله على سَيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّم.

#### ذكر الحروب الكائنة بين

# المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مسيلمة

قد ذكرنا أنَّ أيا بكر الصدِّيق لمَّا عَقَد الألوية، عَقَد لِبكُرمة بن أبي جهُل، وأمره بمسَيْلمة، ثم أزدفَهُ شُرحبيل ابن حَسَنَة، فعجُل عِكرِمة، وبادر الحرب ليلْفَبَ بصوتها، فوَاقَعهم، فنكبوه، وأقام شُرَّحبِيلُ في الطريق حتى أَذْرَكه الخبُرُ.

<sup>(</sup>١) المذق: اللبن الممزوج بالماء.

<sup>(</sup>٢) مجمع: أكل المجيع. والمجيع: ضرب من الطعام يصنع من لبن وتمر.

<sup>(</sup>٣) يقال: ثرد الخبز: أي فته ثم بله بمرق.

<sup>(</sup>٤) الإهالة: الشحم؛ أو الزيت: أو كل ما أؤتدم به.

 <sup>(</sup>٥) المعتر: الفقير.
 (١) السحوق: الطويلة من النخل، جمع سحق.

<sup>(</sup>v) الأرض الجرز: التي أجدبت.

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى عكرمة: يا بنَ أَمْ عِكْرَمَة؛ لا أَريئُكُ ولا ترانِي على حالها، ولا تُرْجِعْ فَتَوهِنَ الناسَ، المَضِ على وجهِكَ حتى تسانِدَ خُذْيَفَةَ وعَرْفَجة، فقاتِل معهما أهلُ عُمَان ومَهْرة (``، وإنْ شَغِلاً فالهَضِ النّ، ثم تسيرُ ويسيرُ جُنْدُك؛ تشتَيْرُونَ مَنْ مرزتم به حتى تلقوا أنتم والمهاجر بن أبي أُميَّة بالبن وحَشْرَمُوت.

وكتب إلى شُرَخبِيل يأمره بالمقام حَتَّى ياتَيَهُ أَمرُه، ثم كتب إليه قبلَ أنْ يوجَّه خالد بن الوليد بأيّام إلى اليمامة: إذا قدِمَ عليك خالدٌ ثم فرغتم ـ إنْ شاء اللهُ ـ فالحَقْ بقضاعةً حتى تكون أنّت وعمرو بن العاص على مَنْ أَبَى منهم وخالفَ.

فلمًا قدِمَ خالد على أبي بحر الصديق رضي الله عنه من البُطاح رضي الله عنه، وقبلً غَذْرَهُ كما ذكرنا، ووجّهة إلى مُسْئِلمة، وأوْغَبُ<sup>(٢)</sup> معه الناس، وجعل على كلَّ قبيلًا رَجُلاً، وجعلَ على المهاجرين أبا خذيفة بن غُتِبة، وجعل على الانصار ثابت بن قبيل بن شماس، وتعجّل خالد حَتَّى قدم على أهلِ العسكرِ بالبُطاح، وانتظر البعث الذي ضربَ بالمدينة، فلمّا قدِم علي أهلِ العسكرِ بالبُطاح، ويتنقل بومئذ تزيد عنيقة على أربعين ألف مقاتلٍ. وعجّل شُرَخِيلُ ابن حسنة، ويادر بالقتال قبل وصول خالد كما فعل مِكرِمة، فتُكِب كما نكِب، فلما قدِم خالد لامّه، وسار خالد حتى إذا أطلُ على بني حنيفة أسنَد خيولاً لعقة والهُذيلِ وزياد، وقد كانوا أقاموا على خَزج أطلً علم مسيلمة ليلحقوا به سجاح، وإنما أسنَد خالدٌ تلك الخيرلُ مخافة أن ياتوه مِنْ خَلْجه على منافعة، والمُذيل مخافة الله ياتوه مِنْ عمرو بن عبد شَمْس العامِريُ

فلمًا دنا من خالد وجَد بَلْكَ الخيولُ التي انتابَتُ بَلْكَ البلاة قَدْ فُرْتُوا فهربُوا، فكان مِنْهُم قَرِيبًا لَهُمْ، وأمّا مسيلمة فإنَّه لما بَلَغَهُ دُنُوْ خالد بنِ الوليدِ مِنْهُ عَسْكَر بعَقْرَباه، واستنفر النَّاس، فجعل النَّاسُ يخرجون إليه، وخرجَ منجاعة بن مُرارة بنُ سَلَمى الحنفيَ اليمامِيُّ - وكان رئيسًا من رؤساء بني حنيقة ـ في سريّة يطلُبُ بنارٍ له في بني عامرٍ وبني تميم، فلمًا كان خالدُ مِنْ عَسْكِرٍ مسيْلمة على لِبلةٍ، إذا مَجَاعَةُ

<sup>(</sup>١) مهرة: بالنتح ثم السكون، هكما يرويه عامة الناس، والصحيح مَهَرة بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من ألمة العلماء لا يختلفون نيه... قبل: ههرة: بلاد تنسب إليها الإبل... وقبل: مهرة: قبيلة، وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية وبالين هم مخلاف... بينه وبين عمان نحو شهر... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) يقال: أوعب القوم: خرجوا كلهم إلى الغزو.

وأصحَائِهُ وقد غَلَبَهُم الكَرَى - وكانُوا راجبينَ من بلادِ بني عامر - فَعَرُسُوا دون ثنيَّةِ ('')
اليماه، فوجَدُوهُمْ نيامًا وأرسانُ خُولِهُمْ باليدِهِمْ تَحتَ خُدُودِهِم، ولا يَشْمُرونَ بقربِ
الجيش مِنْهِم، فأنبهوهم، وقالوا: مَنْ النّم؟ والوا: مجَاعة، وهذه حنيفة، فأوَنَقُوهُم،
وأقامُوا إلى أنْ جَاءَهُم خالد فأتوه بهم، فظنَّ أنهم جاؤهُ ليستقبلُوهُ، فقال: متى
سمعتم بنا؟ قالوا: ما شَعَرْنَا بك، إنّمًا خرجَنَا لقَلْرٍ لنَا فيمن حَوْلَنا من بني عامر
ومتم، فأمر بهم أنْ يُقْتَلوا، فقالوا: إنْ كُنْتَ تُريدُ بأهل اليمامة غمّا خيرًا أو شؤًا
طبيرًا أو شؤا
راكبًا - وقيل: أرْبَعِينَ، وقيل: سَيِّن - وصبَر ('') مجَاعة، وسار إلى اليمامة، فخرج
مسيلمة وبنو حنيفة، فنزلوا بعَقْرُباء، وهي طَرَف اليمامة؛ دون الأموال، وريف اليمامة

وقال شُرَخيِيلُ بنُ مسيلمة: يا بني حنيفة، اليومُ يومُ الغيْرة، اليومُ إنْ هُرِمتم شُشَرِّرَفُلُ<sup>(۱۲)</sup> النساءُ سَيِّبَات، ويُنْكَحُنَ غير حظيَّات، فقاتِلُوا عن أحسابِكُم، واستعوا نساءُكُهُ.

فَالْتَقُوْا بِمَقْرَبَاهُ وَاقْتَلُوا، وكانَتُ رايةُ المهاجرينَ يَوْمَنَدُ مع سالم مولى أبي خَلَيْقَة. وقيل: بَلَّ كَانَتُ مع زَيْد بِنِ الخطاب، فلما قُبلَ أخلها سالم، فقالوا له: تخشى عَلَيْنا مِن تَفْسِكُ شَيْا؟ فقال: بِفْس حاملُ القرآن إنا إذًا! وكانت رايةُ الأنصار مع ثابت بنِ قيس بنِ شَمَاس، وكانت العرب على راياتها، ومَجَاعةُ في الأسر مع أُم تعيم زُوجَة خالد في قُسْطَاطِهَا<sup>(1)</sup>، وافْتَنَل النَّاسُ أَشَدُ قتال، ولم يلقَ المسلمون حربًا مثلها، فانهزم المسلمون وخَلَصَ بنو حَنيفة إلى خالد، فزال عن الفسطاط، ووصلوا إليه وقطوه، ودخلُ أناسٌ من بني حَنيفة على أُم تميم، فأزادوا قتلهًا، فمنعها مَجَّاعة.

ثم إنَّ المسلمين تداعَوا؛ فقال ثابت بنُ قيس: بنسما دعَوْتُم الفُسَكُم إليه يا مَعْشَر المسلمين، اللَّهُمَ إِنِّي البرأُ إليك مما يَعْبُدُ مؤلاء ـ يعني أهلَ البمامة ـ وأَعتَادُ إليك منا يَضنَعُ هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ ثم قائل حتى قُبِلَ، قَطِعَتْ رِجُله فرمى بها قاتله فقناً،

ـ وله رضى الله عنه عجيبٌ نذكُرُه إن شاء الله تعالى في آخر هذه الوقّعة ـ.

<sup>(</sup>١) الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكة. (٢) صبر فلانًا: حبسه.

<sup>(</sup>٣) أردف فلانًا: جعله ردفه وأركبه خلفه.(٤) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر.

قالوا: وحمل خالدٌ في الناس حتى رَدُّهم أبعدَ ما كانوا، واشتدُّ القتال، وكانت الحربُ يومنذ تارةً للمسلمين، وتارةً عليهم، وقُتِل سالمٌ وأبو حذيفة وزيدُ بنُ الخطاب وغيرُهم.

فلما رأى خالدُ ما النَّاسُ فيه، قال: امتازوا<sup>(١)</sup> اليوم أيُّها الناس، لنعلم بلاءَ كلُّ حيّ، ولنعلم مِنْ أين نُؤتى! فلمَّا امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم نستَحيي من الفرار. وقاتل الناسُ قتالاً عظيمًا، وثبت مُسيلمة، فعرف خالدٌ أنَّ الفتنة لا تُزكَّد إلاًّ بقَتْل مُسيلمة، فبرز ودعًا إلى البراز، فما يبرز له أحدٌ إلا قتلُهُ، ودعا مسيلمةً فأجابه؛ وعرَض عَلَيْهِ أَشياء، فكان إذا هَمَّ بجوابه أعرض بوجهه يستشير شيطانه، فينهاه أن يَقْبَل، فأعرضَ بوَجْهه مرة، فركبه خالد وأرهقه فأدبر، وزال أصْحَابُهُ، فكانتْ هزيمَتهم، وقالوا لمُسَيِّلمة: أين ما كُنْتَ تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن أَحْسَابِكم. ونادى المُحكُّمُ بنُ الطَّفَيْلِ: يا بني حنيفة، الحديقة الحديقة! فدخَلُوها، وأغلَقُوا بابها عليهم.

قال: وكان البَرَاءُ بنُ مالكِ أُخُو أنس؛ إذا حضر الحرب أخذتُهُ رِغدة حتى يَفْعُد الرجال عليه، ثم يبول، فإذا بال ثار كماً يثور الأُسَدُ، فأصابَهُ ذلك، فقال: إلى أيها النَّاس؛ أنا البراءُ بنُ مالكِ؛ وقَاتَل قِتالاً شديدًا، فلمَّا دخل بنو حنيفةُ الحديقةُ، قال البراء: يا معشر المسلمين، ألْقُوني عليهم فيها. فقالوا: لا نفعل، فاحتمل حتى أشرف على الجِدارِ واقتحمها عليهم، وقاتل على الباب، وفتحه المسلمون، ودخلوا عليهم، فاقتتلوا أشَدُّ قتال، وكَثُر القتْلُ في الفريقين، فلم يزالوا كذلك حتى قُتِلَ مُسَيْلِمة، واشترك في قتله وحشيٌّ، مولَى جُبَيْر بن مُطْعِم قاتَل حمزة بن عبد المطَّلب، ورجلً من الأنصار، فولَّتْ حَنيفة عِنْد قتله منهزمَةً، وأَخَذَهُم السَّيْفُ من كُلِّ جانب. وقُتِلَ مُحَكُّم اليمامة، قتلَهُ عبد الرحمٰن بن أبي بكرِ الصَّديق، رضي الله عنه؛ رماه بسهم في نحره وهو يخطبُ ويحرّض الناس فقتله، وقُتِلَ من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة ثلاثمانة وستُون، ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثمانة، وقتل مِنْ بني حنيفة بعَقْرُباء سبعة آلاف، وفي حديقة الموتِ مثلها، وفي الطُّلَبِ نحو منها؛ وخرج خالدٌ بمجَّاعة يرسُفُ (٢) في الحديد ليذلُّهُ على مُسَيلمة، فجعلُ يكشِفُ القُتْلي حتى مرَّ بمحكُّم بن الطُّفَيْلِ، وكان رَجُلًا جسيمًا وسيمًا، فلمَّا راَه خالدُ قال: هذا صاحبُكُم؟ قال: لا، هذا والله خيرٌ منه وأكرَم؛ هذا محكُّم اليمامة، ثم مضى حتَّى دخل

<sup>(</sup>١) امتاز: انفصل عن غيره وانعزل؛ أو بدا فضله على مثله.

<sup>(</sup>۲) رسف في القيد: مشى فيه رويدًا.

الحديقة، فقلُّ له القَتْلَى، فإذا رُزيجل أَصْفِر أُحْيْس<sup>(۱)</sup>. فقال مجَّاعة: هذا صاحبكم قد فرغتم منه؛ فقال خالدٌ لمجَّاعة: هذا فعل بكم ما فعل! قال: قُدْ كان ذلك يا ا الله الله ما جاءك إلاً سَرَعان (٢) الناس، وإنَّ جَماهير النَّاس لَفِي الحُصون، فقال: ويلك، ما تقول! قال: هو والله الحقُّ، فهلُمُ لأُصَالحكُمْ على قومِي.

وجاء عبد الرحمٰن بن أبي بكرٍ وعبدُ الله بن عمر إلي خالد، فقالا له: ارتحل بالنَّاس، فانزل على الحصونِ، فقال: ُّ دعاني أَبْثُ الخيولُ فَأَلْتَقَطَ مَنْ لِسَ في الحَصون ثم أرى؛ فبتُ الخيول فحوَّوْا ما وجدوا مِنْ مال وصَبْيَالِ، فضَمُّوهُم إلى العَسْكُرِ، ونادى بالرحيل لينزلُ علَى الحصون، فقال له مَجَّاعة: إنَّه واللَّهِ ما جاءك إلاَّ شَرَعاَّنُ كلُّ شيءٍ دون النُّفوس؛ ثمَّ قال مجَّاعة: أنطلقُ إليهم فأَشاوِرهم، وننظر في هذا الأمر، ثم أرجع إليك، فدخل مجاعَةُ الحصونَ وليس فيها إلا النِّساءُ والصَّبيانُ ومشيخة فانية، ورجال صَعْفَى، فظاهر (٢) الحديد على النَّساء، وأمرهُنْ بنشر شعورهنَّ، وأن يُشْرِفن على رؤوس الحصون حتى يرجع إليهم، ثم رجع إلى خالدٍ، فقال: قد أَبُواْ أَنْ يُجِيزُوا مَا ضَيْعَت، وقدْ أشْرِف لك بَعْشُهُمْ نَقْضًا عَلَيَّ، وهم منَّى بُراء، فنظر خالدٌ إلى رؤوس الحُصون، وقد اسودَّتْ وقد نَهكُتْ المسلَّمين الحربُ، وأحبُّوا أنْ يَرْجِعُوا عَلَى الظُّفُرِ. فقال مجَّاعةُ لخالد: إن شئتَ صنعتُ شيئًا، فعزمت على القوم؛ تأخذ مني رُبْعَ السُّنبي وتدعُ ما بقي؛ فقال خالد: قد فعلتُ. قال: قد صالحتك، فلما فرغا فَتحت الحصونُ، فإذا لَيْسَ فيها إلاَّ النساءُ والصَّبيانُ. فقال خالدٌ لمجَّاعة: ويحك! خدعتَني. فقال: قومي، ولم أستطع إلا ما صنعتُ.

وقيل: إنَّ خالدًا صالح مجَّاعة على نصف السَّبِي، والصَّفْراء، والبَّيضاء، والحلَّقة<sup>(4)</sup>، والكُراع<sup>(0)</sup>، وحائط<sup>(١١)</sup> من كلّ قرية يختار خالد، ومزرعة يختارها، فتقاضَوْا على ذلك، ثم سَرَّحَهُ وقال: أنتم بالخيار ثلاثًا، والله لَنن لم تُتِمُوا وتَقْبَلُوا لأنْهَدُنَّ إليكم. ثم قال: لا أقبلُ منكم خَصْلَةً أبدًا إلاَّ القتلَ، فأتاهُمْ مَجَّاعَة فقال: أمَّا الآن فاقبلوا، فقال سلمةً بن عُمَيْر الحنفي: لا والله لا نقبل؛ تبعَثُ إلى أهل القرى والعبيد، فنقاتل ولا نقاضي خالدًا؛ فإنَّ الحصون حصينة، والطعام كثير، والشتاء قد حضر.

 <sup>(</sup>١) أخينس: تصغير أخنس؛ وهو الذي تأخر أنفه مع ارتفاع قليل في الأرنبة.

<sup>(</sup>٣) المراد ألبسهن الحديد. (٢) سرعان الناس: أواثلهم. (٤) الحلقة: السلاح عامة، أو الدرع خاصة. (٥) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.

الحائط: يراد به هنا البستان.

فقال له متجاعة: إنَّك امرؤً مشؤوم، وغرَّك أني خدعت القوم حتى أجابُوني إلى الصُلْح، وهل بقيّ منكم أحدُّ فيه خيرٌ وبه دَفع! وإنَّما أنا بادرُنُكم.

فخرج مُجَّاعة سابع سبعة حتى أنَّى خالدًا. فقال: بَعْد شُوَّ ما رضوا اكتب كتابك، فكتب:

#### بِنْ الْغَيْبِ الْعَبَىٰ الْوَتِيْ الْوَتِيْ الْوَتِيْ الْوَتِيْ الْوَتِيْ الْوَتِيْ الْوَتِيْ الْوَ

هذا ما قاضى عليه خالدُ بن الوليد مجّاعة بن مُرارة وسَلَمَة بن عُمَير، وفلاثًا وفلائًا، قاضَاهم على الصَّفْراء والبَيْضاء ونصف السَّبي، والحلّقة والكُواع، وحائطٍ من كُلُ قريةٍ ومزرعة، علَى أنْ يُسْلِمُوا، ثم أنتم آمِنُونَ بأمان الله، لكم ذقةُ خالدِ بنِ الوليد، وذمة أبي بكرِ خلِفة رسول الله ﷺ، وفِهم السبلمين على الوفاء.

يا بن أُمَّ خالد؛ إنك لفارغٌ، تنكح النساءَ وبفناءِ بيتك دَم ألفٍ وماثتي رجل من المسلمين لم يتجفّفُ بعد!

فلما نظر خالد في الكتابِ جعل يقول: هذا عمل الأعيسر ـ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ.

ويعث خالد وفداً من بني حنيفة إلى أبي بكر، فقدموا عليه. فقال لهم: ويحكم! ما هذا الذي استنزل منكم ما استنزل؟ قالوا: يا خليفة رسول الله، قد كان الذي بلغك مما أصابنا، كان أمرًا لم يبارك الله له، ولا لعليرته فيه. قال: على ذلك، ما الذي دعاكم به قالوا: كان يقول: «يا ضقدع نقي نقي، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدّرين، لنا نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشًا قومً

فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ويلكم! إن هذا الكلام ما خرج من إلُ<sup>(۱)</sup> ولا بِرُ<sup>(۱)</sup>، فاين يذهب بكم!

<sup>(</sup>١) الإلَّ: العهد والقرابة.

قال أبو جعفر: لما فوغ خالد من اليمامة، وكان مَنْزِلُه الذي به التقى الناس أباضَ (واو من أودية اليمامة)؛ ثم تَحوُّل إلى وادٍ من أوديتها يقال له: الوبر، فكان مُنْزِله بها.

# ذكر خبر ثابت بن قيس بن شماس في مقتله وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئيت بعد مقتله

قد أشرنا عند ذكر مقتله أن له خبرًا عجببًا نذكره، ورأينا إيرادَه هاهنا توفيةً للشرط.

حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ، قال: لما انكشف المسلمون يوم الهمامة. قال ثابت بن قيس وسالم مَوْلى أبي حليفة: ما هكذا كنّا نقاتل مع رسول الله ﷺ، ثم حقر كُلُّ واحد منهما له حقرة، وثبتا وقاتلا حتى تُتِلا. وكان على ثابت يومئذ وزع له نفيسة، فمر به رجلٌ من المسلمين فأخذها، فبينا رجلٌ من المسلمين نائم إذَّ آناه ثابت في منابه، فقال له: إنّي أوصيك بوصية، فإيالك أن تقول هذا خُلم فنضيتُه؛ إني لمنا قبلت أسي مر بي رجلٌ من المسلمين، فأخذ وزعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خباته فرس يستنُ<sup>(())</sup> في طِرَّلُ<sup>(())</sup>، وقد كفأ<sup>(())</sup> على وافا قلمت المدينة على خليفة رسول الله ﷺ- يعني أبا بكر - فقل له: إنْ عَلَيْ من الدُّيْن كذا وكذا، ونلان من رقيقي عينيُّ.

فأتى الرجل خالدًا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتى بها.

وحدُك أبا بكرٍ برؤياه، فأجاز وصيّته من بعد موته. قال: ولا نغلم أحدًا أَجِيزتُ وصيّته بعد موته غير ثابت بن قيسٍ رحمه الله تعالى.

#### ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم وانضم إلى الحُطم وما كان من أمرهم

والحطم اسمه شُريَع بنُ ضُبَيِّعَة. قال أبو عَبَلِدَة في سبب تسميته بالخطم: إنَّه كان غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة، فغيْم وسَبَى بعد حرب كانت بينه وبين

<sup>(</sup>١) يستن: يقمص.(٢) الطول: الحبل.

 <sup>(</sup>٣) كفأ البرمة: كبها وقلبها.
 (٤) البرمة: القدر من الحجارة.

يُنَذَة، أسر فيها فزعان بن مهدي بن معدي كرب عَمَّ الأشعث بنِ قيس، وأخذ على طريق مَغَازَة؛ فضلَّ بهم دليلهم، ثم هرب منهم، ومات فزعان عَطشًا، وهلك منهم ناسٌ كثيرون بالعطش، وجعل شُريْح يسوقُ بأصحابه سَوقًا حيثيًا حتى نَجُوا، ووزدوا الماء؛ فقال فيه رُشيِّد بنُ رُمَيْضِ<sup>(۱)</sup> هذه الأبيات: [من الرجز]

بات يقابيها غلامٌ كالرُّلم نامٌ الحداةُ وابن هندٍ لم يَنمُ (") هنا أولُ الشَّدُ فاشتدُى زِيَمُ قد لفُها الليل بسواقِ حُطمُ (") خَذَلُجُ الساقَبُنِ خَفَاقُ القَدُمُ ليسَ براعي إبل ولا غنمُ (ل \* ولا بحرزُل على ظهر وضَمْ \* (\*)

فلقِّب يومئذِ الحُطم لذلك.

قال أبو جعفرٍ محمد بنُ جرير الطبري رحمه الله: كان من حديث أهل البخرين أن رسول الله ﷺ اشتكى هو والمنذر بن سارى في شهرٍ واحدٍ، ثم مات المنذر بعد رسول الله ﷺ بقليل، وارتذ بعده أهلُ البحرين، فأما عبد القيس ففاءت (٢)، وأمّا بكر فتمت على الردّة، وكان الذي ثنى عبد القيس الجارود بنُ المعلَى. وقيل فيه: الجارود بن عمرو بن حبيش بن يعلَى، واسمه - فيما يقال - بشر بن عمرو، وإنّما قيل له الجارود؛ لأنّه أغار في الجاهلية على بكر بن وائلٍ، فأصابهم فجرَدهم.

ـ وهذه الزيادة في اسم الجارود عن غير الطبري ـ.

قال أبو جعفر: وكان الجارود قد قدِم على رسول الله ﷺ، وكان نصرائيًا فأسلم، ومكث بالمدينة حتى قَقِه، ثم رجع إلى قومه فكان فيهم؛ فلم يلبث إلا قليلًا حتى قُبِض رسول الله ﷺ؛ فقالت عبد القيس: لو كان محمدٌ نيًا لما مات؛ وارتشوا؛ فيعث إليهم فجمعهم، وقال: يا معشرَ عبد القيس؛ إنّي سائلكم عن أمرٍ فأخبروني به إنْ علمتُموه، ولا تجبيوني إن لم تعلموا؛ قالوا: سَلْ عمّا بدا لك. قال: تغلمون أنّه كان لله تعالى أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم، قال: ترونه أو تعلمونه؟ قالوا: لا، بل

 <sup>(</sup>١) هو رشيد بن رميض العنزي، من بني عنز بن واتل، أو من بني عنزة... (تاج العروس ٣٧:٥).

 <sup>(</sup>٢) الزلم: القدح الذي لا ريش عليه، والجمع أزلام. الجوهري: الزلم، بالتحريك القدح...
 (اللسان مادة ز.ل.م).
 (٣) ماشة ز... منة:

 <sup>(</sup>٣) ماشية زيم: متفونة.
 (٤) الخدلج: الممتلىء الذراعين والساقين.
 (٥) الوضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك، يوقى به من الأرض.

<sup>(</sup>٦) فاءت: رجعت.

نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا؛ قال: فإنَّ محمدًا ﷺ مات كما ماتوا، وأنا أشهد أنَّ لا إله إلاَّ الله، وأن محمدًا عبده ورسولُه؛ قالوا: ونحن نشْهد أنَّ لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمدًا عَبْده ورسولُه، وأنَّك سيدنا وأملُنا.

ونبتُوا على إسلامهم وخلُوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ساوى، فكان المنذر مشتغلًا بهم حياته، فلمّا مات حُصِر أصحابه في مكانين، فكانوا كذلك حتى أنقذهم العلاء بن الحضوميّ.

قال: ولما ارتئت ربيعة ومن تابعها. قالوا: نردُّ الملَك في آل المنذر، فمأكوا المنذرَ بن النُعمان بن المنذر، وكان يسمَّى الغَرور، فكان يقول بعد ذلك حين أسلمَ الناس وغلبهم السيف: لستُ بالغُرور، ولكني المغرور.

قال: ولمّا مات النبي ﷺ خرج المُعلم بن صُبِيعة أخو قيس بن ثغلبة فيمن البُّمه من بكر بن وائل على الرُّدَة، ومن تأشّب (") إليه من غير المرتذين؛ يمِّن لم يَزلُ كافرًا حتى نول القَطِيف") ومَخِر، وبعث بعثًا إلى دارين، فأقاموا به ليجعل عبد القيس بينه وينهم، وكانوا مخالفين لهم، يمدُون المنذر والمسلمين، وأرسل إلى المُرود ابن أخي التعمان بن المنذر، فيعثه إلى جُوَائَى، وقال له: اثبت، فإنِّي إنْ ظفرت ملْكُتُك بالبحرين حتى تكون كالنُّمان بالجيرة، وبعث إلى جُوائى فحصرهم، والحُوا عليهم، بالمحصورين رجل من صالحي المسلمين، يقال له: عبد الله بن خذف، أحد بني بكر بن كلاب، فاشتذ عليه وعليهم الجوع حتى كادوا يهلِكُوا؛ فقال عبد الله بن خذف"، في ذلك: [من الوافر]

وفتيان المدينة أَجْمَعِينا قُعودٍ في جُواتَى مخصَرِينا<sup>(3)</sup> شُعَاع الشَّمْسِ يَغْشَى النَّاظرينا وَجَدُنا الصَّبْرَ للمتوكَّلينا ألاَ أَسْلِيغُ أَلِنا بِيكِرٍ رَسُولاً فَهِلَ لَكُمُ إِلَى قَنْومٍ كَبِرامٍ كَنَانُ دِمِنَاهُمَ فَنِي كُنِّلُ فَنَجُ تَوكُلُنَا عِلَى الرَّحْمِنِ إِنَّا تَوكُلُنَا عِلَى الرَّحْمِنِ إِنَّا

<sup>(</sup>١) تأشب: تجمع إليه من هنا وهنا.

 <sup>(</sup>٢) القطف: بفتح أوله، وكسر ثانية: مدينة بالبحرين هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها، وكان قديمًا اسمًا لكورة مثال غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. وقال الحقصيّ: القطيف قرية لجديمة عبد القيس... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن حذف: من بني فزارة.

الجائث والجأث: الذي ينقل الأخبار؛ وجثث: ثقل عند القيام أو حمل شيء ثقيل.

وكان أبو بكر الصّديق رضي الله عنه قد عَقَد للعَلاه بن الحضرميّ، وأمَّرَه بالبخرين كما قدَّمنا ذكر ذلك، فسار الفلاه فيمن معه، فلمّا كان بحيال اليّمامة لحِقَ به شُمامة بن أثال في مُسْلِمة بني حَيْيَقة، وخوج مع العلاه من بني عمرو وسعد والرّياب مثل عسكره، وسلّك الدَّمناه منزل ، وأمر النَّاس بالنزول، فنولوا، ففوت الإبل في جوف الليل، فما بقيّ بعيرٌ ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في عرض الرّمني، وذلك حين نزل الناس، وقبل أن يحطّرا، فما هَجَم على جَمْع من الغمّ ما يحمّ معلى جَمْع من الغمّ ما يحمّ معلى جَمْع ما المُعْم إلى بعض، ونادّى مثاني العلاء: اجتمعوا، فاجتمعوا، فاجتمعوا، فاجتمع الله قبل الله الله على من ونادًى مثاني العلاء المُتَوى العالمين وتحمّ نالهم، وغلب عليكُم على الماس: وكيف نلام ونحن أن بلغنا غذا لم تحمّ شَمْسُه حتى نصير حديثًا، فقال: أيّها النَّاس، لا تراعوا، السّنَمُ مسلمين! السّنة في سبيل الله السّنَمُ أنصارَ اللّه! قالوا: بلى. قال: فايشروا فوالله لا يخذُل الله من كان في مثل حالكم.

ونادى المنادي بصلاة الصُبح حين طلع الفجر، فصلَّى بهم، منهم المعيتم، ومنهم من لم يَزَلَ على طُهْرِه، فلمَّا فضى صلاته جَنَّا لركبتَيْه، وجَنَّا النَّاس، فنصب في الدُّعاء، ونصبوا معه، فلمع لهم سراب الشُّسر، فالتفتَ إلى الصفَّ. فقال: والله ينظر ما هذا، ففعل، ثم رجع فقال: سراب. فأقبل على الدعاء، ثم لمع لهم آخر، فكذلك، ثم لمع لهم آخر، فقال: ماه، فقام وقام الناس معه، فمشوًا حتى نزلوا عليه، فشربوا واغتسلُوا، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تُكْرَد(١) من كُلُّ وجُهِ، فاناخَتْ عليهم، فقام كُلُّ رجلِ إلى ظهوه، فأخذه.

قال منجاب بنُ راشد: فما فقدنا سِلْكَا<sup>٣٥</sup>؛ فأَرْوَئِنَاها وأسقيناها العَلَلَ<sup>(١)</sup> بعد النُّقُولِ<sup>(۵)</sup>، وتروَينا، ثم تَروَّخنا. وكان أبو هريُزةَ وفيقي فلمًا غِبنا عن ذلك المكانِ. قال لي: كيف عِلمكُ بموضع ذلك الماء؟ فقلت: أنا من أهدَى العرب بهذه البلاد. قال: فكن معي حتى تقيمَني عليه، فكرَرثُ به، فاثِيثُ به على ذلك المكانِ، فقلت: لولا

(٥) النهل: الشراب الأول.

<sup>(</sup>١) الدهناء: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ونون والف تمد وتقصر، قبل: هي سبعة أحيل من الومل في عرضها، بين كل جبلين شقيقة، وطولها من حزن بنسومة إلى رمل بيهبين، وهي من أكثر بلاد الله كلا مع قلة أغذاء ومياه، وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعًا لسعتها وكثرة شجوها... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) السلك: واحدتها سلكة، وهو الخيط الذي يخاط به الثوب.
 (٤) العلل: الشواب الثاني.

أنَّى لا أرى الغديرَ لأخبرتُكَ أنَّ هذا هو المكان، وما رأيت بهذا المكان ماءُ نافعًا قبل اليوم، وإذا إداوةً<sup>(1)</sup> مملوءةً، فقال: يا أبا سَهْم، هذا والله المكان، ولهذا رجعتُ بك، وملأت إداوتي ثم وضعَّتُها على شفيره. فقلت: إن كان مَنَّا من المنَّ وكانت آية عرفتُها، وإن كان غياتًا عرفَتُه، فإذا مَنَّ من المنِّ؛ فحمد الله. ثم سِزنا حتى ننزل

قال: فأرسل العَلاء بنُ الحضوميّ إلى الجارودِ ورجلِ آخر: أن انضما في عبد القيس حتى تَنْزُلاً على الخُطَم مما يليكُمَا، وخرج هو فيمن جاء معه، وفيمن قلِمَ عليه حتَّى ينزل عليه ما يلي هَجَر، وتجمّع المشرّكُون كُلُّهم إلى الحُطّم إلاّ أهل دارين، وتجمُّع المسلمون كُلُّهم إلى العَلاء، وخَنْلَقَ المسلمون والمشركون، فكانُوا يتراوحون القتال ويَرْجِعونَ إلى خَنْدَقِهم، فكانوا كذلك شهرًا.

فبينا الناسُ ليلةً إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدةً، كأنها ضوضاءُ هزيمة أو قتال، فقال العلاء: مَنْ يَأْتَيْنَا بِخَبْرِ القَوْمِ؟

فقال عبدُ اللَّهِ بن حَذَف: أنا آتيكم بخبر القوم؛ فخرج حتَّى إذا دنا من خُلدقهم أخذوه؛ فقالوا له: مَنْ أنت؟ فاتنسَب لهم، وجعل ينادي: يا أبجراه! فجاء أبجر فَعُرفه فقال: ما شأَنك؟ فقال: لا أُصَغِّر بين اللهازم<sup>(٣)</sup>، فقال: والله إني لأظلُك بشس ابن الأُخْتِ لأخوالكِ اللِّلة. فقال: دَعْني مَن هذا، وأَطْعِمْني؛ فإنِّي قُذُّ مِثُّ جرعًا؛ فَقُرُّب له طعامًا فأكل، ثم قال: زوَّدني واخبِلْني، فحملُه على بعير، وخرج عبد الله بن حَذْفِ حتَّى دخلَ عَسْكر المسلمين، فأخبرهم أنَّ القوم سُكَارَى، فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عسكَرهُم، فوضَعُوا السُّيوف فيهمّ حيث شاؤوا، واقتحموا الخندق هُرُابًا فمتردٌّ وناج، ودَهِشٌ ومقتولٌ أو مأسُورٌ، واستولى المسلمون على ما في العسكر، ولم يسلّم رجلٌ إلا بما عليه، فأمّا أبجر فأفلت؛ وأمَّا الحُطّم فإنَّه دَهِشَ، وطار فؤاده، فقام إلى فرسه ـ والمسلمون خلالهم ـ فلمًّا وضع رجلَه في الرَّكاب انقطع به فمَرٌّ به، عفيفُ بن المنذر والحُطَم يستغيث؛ يقول: أَلا رجلٌ يعقلني! فعرف

 <sup>(</sup>١) الإدارة: إناء صغير يحمل فيه الماء جمع أداوى.

هجر: بفتح أوله وثانيه: هي مدينة وهي قاعدة البحرين. . وقيل: هي في الإقليم الثاني، طولها من جهة المعرب ثلاث وسبعون درجة، وعرضها أربع وعشرون درجة وخمس عشرة دقيقة (معجم البلدان لياقوت).

اللهازم: واحدتها اللهزمة: عظم ناتيء في اللحي تحت الحنك. وهما لهزمتان.

صوته، فقال: أعطني رجُلُك، فأعطاه رجُلُهُ فنفحها(١) فأطنُّها(٢) من الفخذ، وتركه، فقال: أجْهِزْ عليُّ؛ فقال: لا، إنِّي أُحبُّ ألاَّ تموت حتى أُمِضَّك (٣). وجعل الخطُّم لا يمرُّ به أحدُّ من المسلمين في الليل إلا قال: هل لك في الحُطُّم أن تقتله! حتى مرًّ عليه قيسُ بن عاصم فقَتله، فلمَّا رأى فخلَّهُ نَادِرَةً(١٤)، قال: واسوأتاه لو علمت الذي به لم أُحَرُّكُهُ! وخربُ المسلمون بعدما أخذوا الخندق على القوم يطلبونهم، فلحق قيس بن عاصم أبجر، فطعنه قيس في العرقوب فقطعه، فكانت رادة، وأصبح العلاء فقسَّم الأنفال<sup>(ه)</sup>، ونقُل رجالاً من أهلَ البلاء ثيابًا.

وأما أهل عُمَان ومَهْرةَ واليمن، فإنّ حذيفةً بنَ محصن الحميريّ وعَرْفجة سارا إلى القوم، فاقتتل المسلمون وأهل عُمَان قتالاً شديدًا فَهَزَم المسلمون المرتدين، وقتلوا مُنهم في المعركة عشرة آلافٍ، وَسَبُوا الذَّرادِيّ، وجَمَعُواْ الغنائِم، وبَعثوا الخُمْسَ إلى أبي بكر، وقَسَّمُوا ما بَقِيَ، ثم خَرَجُوا نحو مَهْرة، فكشف اللَّهُ جنود المرتدِّينَ، وقُتِلَ رئيسُهُمْ، وركِبَهُم المسلمون، فقتلوا منهم من شاؤوا، وأصابوا مَنْ شاؤوا، وخَمُّسوا الغنائم، وبعثوا بالخُمس إلى أبي بكر الصَّديق رضي الله عنه، وقَسَّمُوا ما بقيَ.

وأمَّا من بقيَ مِنْ بقية الأُمْراء الذين عقد لهم أبو بكر رضى الله عنه، وبعثهم إلى من ارتد من قبائل العرب، فإنَّ كل أمير سار إلى مَنْ بعثه إليه فمن رجعَ عَن الردةِ، وفاء إلى الإسلام قُبل منه ومَنْ أبي قتل، وأطْفًا الله تلك النيران.

رُويَ عَنْ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنَّهُ قال: لقد أقمنا بعد رسول الله ﷺ مقامًا كِذَنا نَهْلِكُ فيه، لولا أنَّ الله تعالَى مَنَّ عَلَيْنا بأبي بكرٍ، جمَعنا على أن نقاتل على ابنةِ مخاصِ وابنة لَبُونِ، وأن نأكل قرى عُرِيْنَةً (٢٦)، وُنعبدُ الله حتى يأتينا اليقينُ.

فعزم اللهُ لأبي بكر على قتالهم، فوالله ما رضيَ منهم إلا بالخُطُّة المخزية أو الحرب المُجلِّية، فأما الخُطة المخزية فأن يُقِرُوا بأنَّ منْ قُتِلَ منهم في النار، وأنَّ مَنْ قُتِلَ مَنَّا فَي الجنة، وأن يَدُوا قَتْلانا، ونغنم ما أخذنا منهم، ومَا أَخَذُوا مِنَّا مردودٌ عليُّنا، وأمُّا الحرب المجَلِّية فأن يخرجوا من ديارهم. وكانت هذه الحروب التي ذكرناها.

يقال: نفحه بالسيف: أي ضربه ضربة خفيفة.

(٤)

<sup>(</sup>٢) أطنها: قطعها. (٣) أمضه: آلمه.

<sup>(</sup>٥) النفل: الغنيمة؛ أو الهبة، جمع أنفال. نادرة: ساقطة. عرينة: بلفظ تصغير عرنة، وعرينة: موضع ببلاد فزارة، وقيل: قرى بالمدينة؛ وعرينة: قبيلة من العرب... (معجم البلدان).

وهذه الوقائع كُلُها في سنة إحدى عشرة، وكان فيها حوادثُ أُخر غير ما ذكرناها، نذكرها إنْ شاء الله تعالى في حوادثِ السنين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد نهاية الغزوات. والله أغلم.

#### ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية

كان إرسالُ خالد بن الوليد إلى العراق في المحرم سنة ثلاث عشرة من الهجرة.

قالوا: وكان الذي هاج أبا بكر رضي الله عنه؛ أن المثنى بن حارثة الشبباني كان يُغير على أهل فارس بالسواد، فيلغ أبا بكر والمسلمين خبره، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مَنْ هذا الذي تأثيناً وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال قيسُ بنُ عاصم: أمّا إِنْهُ غِيرُ خامل الذُكْر، ولا مجهول النَّسب، ولا قلبلُ العدد، ولا ذليل المِمارة<sup>(())</sup>، ذلك المثنى بن حارثة الشبباني.

ثم قَدم المثنى على أبي بكر، فقال: يا خليفة رسول الله، ابعثني على قُوْمي، فإنْ فيهم إسلامًا، اقاتل بهم أهلَ فارس، وأكفيك أهل ناحيتي من العدو؛ ففعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك.

وقدم المثنى إلى العراق، فقاتل، وأغاز على أهل فارس ونواحي السواد خؤلاً، ثم بعث أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يسأله المدد ويقول: إن أمددتني وسمعت بذلك العرب أسرَعُوا إليّ، وأذل الله المشركين، مع أنّي أخُيرك يا خليقة رسول الله أنَّ الأعاجم تخافنا وتتتينا. فقال له عمر: يا خليقة رسول الله، أبعث خالد بن الوليد مددًا للمثنى بن حارثة، يكون قريبًا من أهل الشام، فإن استغنى عنه أهل الشام ألح على أهل العراق؛ حتى يفتح الله عليه. حكاه أبو عمر بن عبد البر من حديث الأصمعي عن سلمة بن بلال عن أبي رجاء المُطارَدِي،

قال: كتب أبو بكرِ الصُديق رضي الله عنه إلى المُثَلَى بن حارثة: إنّي قد ولّيتُ خالد بن الوليد، فكن معه؛ وكان المثلَّى بسواد الكوفة، فخرج خالد فتلقًا،، وقدم معه البصرة.

 <sup>(</sup>١) العمارة: بالكسر، وبعد الألف راء، ضد الخراب، والعمارة: الحي العظيم ينفرد بظعنه وهي
دون القبيلة، والعمارة: الصدر، وبها سميت القبيلة: وهو ماء بالسليلة من جبل قطن به
نظر... (معجم البلدان لياقوت).

وحكى أبو الحسن عليَّ بن محمد الموصلي المعروف بابن الأثير في تاريخه الكامل، قال: أرسل أبو بكو رضي الله عنه خالد بن الوليد من البيماة إلى العراق، وقبل: بل قدم إلى المدينة من البيمامة، فأرسله إلى العراق، وأوصاهُ أن يَبْدا بفرّج الهند، وهو الأَبْلَةُ ")، وأن يتألف أهل فارس، وكُلُّ من كان في ملكهم من الأمم، فصال حتى نزل بياتقا، وبارُوسما وأنس، فصالحه أهلها على عشرة آلاف دينار سوى جزية كشرى، وكان على كل رأس إربعة دراهم فأخذ منهم الجزية، ثم سارَ حتى نزل الحيرة، فخرج إليه أشراؤها مع فَبُنِصَة بن أياس الطائي، وكان أميرًا عليها بعد الحيرة، فخرج إليه أشراؤها مع فُبُنِصَة بن أياس الطائي، وكان أميرًا عليها بعد المحتاجة بن العراقة، أو المخاربة فاختاروا الجزية، فصالحهم على تسعين ومائة ألي درهم، فكانت أوَلَ جزية أُجذَلَت من المُرْس في الاسلام، هي والقُريات التي صالح عليها، واشترط على أهل الحيرة أن يكونُوا عيونًا للمسلمين، فأجابوا إلى ذلك.

ثم سار خالد لقتال هزمز، فلما سعع هزمز بهم كتب إلى أزنشير الملك بالخبر واستمده والنقيا، وخرج هُرْمُز، ودعا خالداً للبراز ووطًا أصحابه على الغذر به، فبرز إليه خالد، ومشى نحوه راجاز، وبرز هزمز، واقتتال فاحتضنه خالد، وحمل أصحاب هرمز، فعا شغله ذلك عن قتله، وحمل القعقاع بن عمرو، فأنهى أهل فارس وركبهم المسلمون؛ وسميّت هذه الوقعة: ذات السلامل، وكانت عدة أصحاب خالد ثمانية عشر الفًا، ونجا قبّاذ وأنو شجان، واخذ خالد سلّب هزمز، وكانت قلنسوته بمائة ألني، وبعث بالفتح والأخماس إلى أبي بكر، وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبضرة، وبعث المشى بن حارثة في آثارهم، وبعث مقرن إلى الأبلة فقتحها، وجمع الأموال بها والشبي.

وقيل: إن الأَبُلَة فَيْبَحَثْ في خلافة عمر على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وحاصر المثّق حصن العرأة، فافتتحه، وأسلمت العرأة.

### ذكر وقعة الثّني<sup>(٢)</sup>

قال: ولما وصل كتابُ هُرمز إلى أردشير بخبر خالد، أمَدُهُ بقارن بن قريانس، فلقبه المنهزِمُون، فرجعوا معه وفيهم تُباذ وأنو شجان، فنزلوا الثني- وهو النهر ـ

 الثني: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وياه مخففة؛ والثني من كل نهر أو جبل منعطفه... ويوم الثني لخالد بن الوليد على الفرس قرب البصرة... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>١) الأبلة: بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وقتحها: اسم بلد: كانت به امرأة خدارة تعرف بهوب في زمن النجاء نظاليها قوم من النجاء فقيل لهم: هوب لاكاء بتشديد اللام، أي ليست هوب هناء فعبادت الغرب فغلظت، فقالت: هو بلت، فعربت العرب قفالت: الأبلة... (معجم ياقوت).

وسار إليهم خالد، والتقراء واقتلوا، فيرز قارن فقتله مَقْقِلُ بنُ الأغشى، وقتل عاصمُ أنوشجان وقتل عَدِيِّ قُبَادَ، وقُبِلَ من القُرْسِ مقتلةً عظيمةً يبلغون ثلاثين الشّاء سوى مَنْ غَرِق فِي الماء، فقسُم خالد الفيء، بعد أن حَنْسَهُ وأرسل بالأخماس إلى المدينة، وأعطى الأسلاب من سلبها، وكانت غنيمة عظيمة، وأخذ الجزية مِنَ الفلاحين، وكانوا يُعْة، وكان في السُبْنِي أبو الحسن البصري، وكان نصراتًا.

# ذكر وقعة الولجة<sup>(١)</sup>

قال: ولمنا وصل الخبر إلى أردشير بعث الأندرزغر وكان فارسًا من مولدي الشواد، وأرسل بهمن جاذويه في أثره في جيش، وكان مع الأندرزغر الفرس والعرب الشاحية والدهاقين، فعسكروا بالولَجة، فجامهم خالد اللها وكمن لهم كمينًا، وقاتلهم تتالاً شديدًا، وخرج كمين خالد من خَلفِهم فانهزمت الأعاجم، وأخذهم خالد من أمامهم، والكمين من خَلفِهم، فقتل منهم خَلَقُ كثير. ومضى الأندرزغر منهزمًا، فمات عَطَنًا.

وكانت هذه الوقعة في صفر صنة اثنتي عشرة، فأصاب خالدٌ ابنًا لجابر بن بُعِيْر، وابنًا لعبد الأسود من بكر بن وائل.

# ذكر وقعة أليس<sup>(٢)</sup>

قال: لمّا أصابِ خالدُ بنُ الوليد يومَ الولَجَةِ ما أصاب من نصارى بكر بن واتل، الّذين أعانُوا الفُرْسَ، غضِب لهم نصارى قوْمهم، فكاتَبُوا الفُرسَ، واجتمعوا على ألَّنس، وعليهم عبد الأسود البخلِيّ، وكتب أزدشير إلى بَهْمَن جاذوَيْه، وأمره بالقلوم على نصارى العرب، فقدم عليهم بهمن جابان، وأمره بالتوقف عن المُخارَة، حتى يقدم على، وسار بَهْمَنُ إلى أَرْدَشِير يُشَاوِره فيما يَفْعَل، فوجله مريضًا فتوقفُّد؟ واجتمع على جَابَانِ نصارى عِجْل، وهم اللأت وضييمة وجابر بنُ يُجْير، وعربُ الشَّاحية من أهل الحيرة، فسار إليهم خالد والتقوا، واقتلوا قِبَالاً شديدًا؛ فقال خالد: اللَّهُم إِنْ هزمَتُهُم فعلَي الا أستبقيّ منهم مَنْ قدرتُ عليه؛ حتى أُجْرِيَ من دمائهم

 <sup>(</sup>١) الولجة: بأرض كسكر موضع معا يلي البر واقع فيه خالد بن الوليد جيش الفرس فهزمهم ٠٠ في صفر سنة ١٢... (معجم باقوت).

 <sup>(</sup>٢) أليس: مصغر بوزن قُليس، والسين مهملة: الموضع الذي كانت فيه وقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من تاحية البادية. . . (معجم ياقوت).

نهرهم، فانهزمتْ فارس، فنادى منادي خالد: الأسر الأسر! إلا من امتنع فاقتلوه، فأقبل بهم المسلمون أسراء، ووكُل بهم مَن يضرب أعناقهم، فضرب أعناقهم يومًا وليلة؛ فقال له القعقاغ: لو قتلتَ أهل الارض لم تُنجِّر دماؤُهم، فأجرى عليه الماء فسمِّي ذلك الماء نهر الدم، ويلغ عدد القتلى سبعين ألفًا، وكانت الوقعة في صفر إيضًا.

ثم سار إلى أمنينشيا، وأصاب فيها ما لم يصب مثلةً من الغنائم، وأخربها، وبعث إلى أبي بكر بالسّبي والغنائم؛ فقال أبو بكر: عَجَز النّساء أن يلذن مثل خالد. رضى الله تعالى عنهما.

#### ذكر وقعة فرات بادقلى وفتح الحيرة

قال: ثم سار خالد من أمنيشيا إلى الجيرة، وحمل الرّجال والأثقال في السفن، فخرج مرزّبان الجيرة، وهو الأزادب، فعسكر عند القريّين وأرسل ابنه، فقطع الماء عن السُفن، فيقيف على الأرض، فسار خالد نحوه فلقيه على فرات بادقلى، فقتله، وقتل أصحابه، فلما بلغ الأزادبه قتل ابنه هرب بغير قتال، ونزل المسلمون على الغريّين، وتحصّن أمل الحيرة فحصوهم في قصورهم، وافتتح المسلمون الدُروب والدُورة، وأكثروا القتل، فنادى القسيسون والرّفبان: يا أمل القصور! ما يقتلنا غيركم ا فنادى الممارية، فكفوا عنهم، وصالحهم على مائة الفي وتسعين ألفًا. وقيل: مائتي الفي وتسعين ألفًا.

وكان فتحُ الحيرة في شهو ربيع الأوّل، وكنب لهم خالدٌ كتابًا، فلمّا كفر أهل السواد ضيّعوه، فلما افتتحها المثنّى ثانية عاد بشرط آخر، فلمّا عادوا كفروا، وانتسحها سعدُ بنُ أبي وقاص، ووضع عليهم أربعمانة ألف. فقال خالد: ما لقيتُ قومًا كأهل فارس، وما لقيتُ من أهل فارس كأهل أليّس.

#### ذكر ما كان بعد فتح الحيرة

قال: وكان الدَّماقين<sup>(١)</sup> يترتُصُونُ بخالدٍ، ما يصنعُ أهلُ الحيرة، فلمَّا صالحهم واستأمنوا له أتنه الدُّماقِينُ من تلك النُّواحي، فصالَحُوه على الفيِّ الغِ. وقيل: ألف ألف، سوى ما كان لآل كسرى.

<sup>(</sup>١) الدهاقين: رؤساء الأقاليم، أو رؤساء القرى.

وكتب إلى أهل فارس يذعُوهم إلى الإسلام أو الجِزْية، فإن أجابُوهُ والأ حارَبُهُمْ. وجَبِّى الخراجَ في خمسين ليلة، وأعطاه للمسلمين، ولم يبق لأهل فارس فيما يُبِّن الحيرة ووجلة أمرً، لاختلافهم بموت أردشير، إلاَّ أنهم مجمعون على حرب خالد، وهو فقيم بالحيرة.

# ذكر فتح الأنبار<sup>(١)</sup>

قال: ثم سار خالد إلى الاتبار، وإنما سُمَيْتُ الانبار، لأن أهزاه (١٠ الطعام كانت القابر (١٠) وكان على مَنْ بها من الجند شِيرُزاد صاحب سَابَاط، فلمًا التَقوا أمر بها أنابير (٢٠)، وكان على مَنْ بها من الجند شِيرُزاد صاحب سَابَاط، فلمًا التَقوا أمر عالمُوا، خلك رُمْتُ أَلَى السَّمَامِ، وإنَّ يقصدوا عُيونَهُم، فرَشَقُوا بِشْقًا واحدًا، ثم تابمُوا، فأصابوا ألف عين، فسميتُ هذه الواقعة ذات العيون، فلما رأى شيرزاد ذلك، أرسل في طلب الصُّلح، فصالَحه خالدً على أنْ يُلْحقه مَأْمَنه في جريدة، وليس معهم من المتاع شيء.

وخرج شيرزاد إلى بَهْمَن جاذويه، ثم صالح خالدٌ مَنْ حول الأنبار وأهل كِلُواذي. والله سبحانه وتعالى أغلم والحمد لله وخدّه.

# ذكر فتح عين التمر<sup>(٤)</sup>

قال: ولما فرغ خالدٌ مِن الأنبار، استخلف عليها الرُبُرقان بن بدر، وسار إلى علّة عين النّفر، وبها مِهْران بنُ بَهْرام جُويين في جمع عظيم من العجم، وعَقَّة بنُ أبي علّة في جمع عظيم من العرب؛ من النّبو، وتَقْلِب، وإياد؛ وغيْرهم. فقال عَقَّة لِمهْرالُ: إنَّ العرب أعلم بقتال العرب منكم، فدعنا وخالدًا؛ فقال: نعم، وإن احتجتم إليّنًا أعنّاكم، فالتقى عقَّة بخالد، فحمل خالدٌ عليه وهو يقيم صُفُونه، فاحتضنه وأسوء، فانهزم أصحابُه من غير قتالٍ، وأُسِرَ أكثرهم. فلما بلغ الخبر مِهران، هرب في جنده

 <sup>(</sup>١) الأنبار: بفتح أوله: مدينة وب بلغ وهي قصبة ناحية جوزجان وبها كان مقام السلطان، وهي على الجبل، وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منها، ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة، وبناؤها طين، وبينها وبين شيورقان مرحلة من ناحية الجنوب... (معجم باقوت).

 <sup>(</sup>٢) الأهراه: مخازن الفلال.
 (٣) أنايير: واحدتها: الأنبار: وهي بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع والفلال؛ أو أكداس البر.

 <sup>(</sup>٤) عين النمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكونة بقربها موضع بقال له شفاتا، منهما يجلب القسب والتعر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير جدًا، وهي على طرف البرية، وهي قديمة... (معجم البلدان لياتوت).

وترك الحصن، فانتهى المنهزمون إليه وتحصّنوا به، فنازلهم خالدً، فسألوا الأمان، فأبى، فنزلوا على مُخَدِه، فأخذهم أسرى، وقتلَ عَقْمَ، ثم قتلَهُم عن آخرهم، وسبى كلّ مَنْ بالجصّنِ وغَنِم ما فيه، ووجد في ببعتهم أربعين غلامًا يتملّفون الإنجيل، عليهم بابّ مغلّق، فكسره وقال: ما أنتم؟ قالوا: رُهُن، فقسَّمهم في أهل البلاد، منهم: أبو زياد مَوْلَى ثقيف، وأبو عمرة جدُّ عبد الله بنُ عبد الأعلى الشاعر، وسيرين أبو محمد، ونُفَيْر أبو موسى، وحُمْرانُ مولى عثمان بن عنانٍ.

وأرسل إلى أبي بكر بالخبر والخمس والسُّبي، فكان أول سَبْي قدم المدينة من العجم، وجعل خالدٌ على عين التمر عونيمرا السُّلمين.

#### ذكر خبر دومة الجندل

قال: ولمّا فرغ خالدٌ من عَيْن النَّمْر آناه كتاب عياض بن غَنْم، يستمده على مَنْ بإزائه من المسركين، فسارَ إليه، وكان بإزائه بَهْراء وكَلْب، وغسّان، وتنُوخ، والفسخاعم، وكانت دومة الجندل على رئيسين: أُكِيْدِر بن عبد الملك، والجودِي بن ربيعة، فأمّا أُكِيْد فأشار بالصّلح، ولم يَرْ قتالَ خالد، فلم يَقبَلُوا منه، فخرجَ عنهم، وسعح خالدٌ بمسيره، فأرسل إلى طريقه، وأخذه أسيرًا وقتله وأخذ ما كان مهه، وسار حتى نزل بدُومَة، وجعلها بينه وبين عياض، وخرج الجُودِي إلى خالدٍ في جمع مِئْن عنده من العرب، وأخرج طائفة إلى عياض، فهزمهم عياض، وهزم خالدٌ مَنْ بليه، وأسر الجُودِي، وانهزموا إلى الجعضن، فلما امتلا أغلقوا الباب دون أصحابهم، فبتُوا خوا، فقتلهم خالدٌ وقتل الجُودِي، وكانت موصوفة بالجمل، فقتل العالم لخواله، فشرة الحذ الجمضن فقتل العقالة.

وأقام خالذٌ بدُومةِ الجندل، فطبع الأعاجم، وكاتبهم عرب الجزيرة عُضَبًا لعقّة، فكانت وقعة عصيد<sup>(١)</sup> والخنافس<sup>(١)</sup>، بين القعقام بن عمره، خليفة خالدٍ على الحيرة، وبين روزمه وزرمهر، ققيل روزبه بحصيد، وانهزم الأعاجم إلى الخنافس؛ فتبعهم المسلمون، وهربوا إلى المصيَّخ، إلى الهذيل بن عمران،

 <sup>(</sup>١) الحصيد: بالفتح ثم الكسر، وباء ساكنة، ودال مهملة: موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة... (معجم ياقوت).

 <sup>(</sup>٢) الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار من ناحية البردان، تقام فيه سوق للعرب... (معجم ياقوت).

# ثم كانت وقعة مُصَيَّخ(١)

قال: ولما انتهى الخبر إلى خالدٍ كتب إلى القعقاع وأبي ليلى، وواعدهم في وقت معلوم يجتيعُونَ بالمُصَنَّخ لقتال هُذَيْل بن عِمْران ومَنْ معه، فأغاروا عليه من ثلاثةٍ أرْجُو وهم نائمون فقتلوهم، وأفلت الهذَيْلُ في نفرٍ قلبل، وكَثَرُ فيهم القتلُ.

# ذكر وقعة الثنى والزُّمَيْل<sup>(٢)</sup>

وكان ربيعة بن بجير بالثنى والزُمَيل - وهما شرقيّ الرُصَافَة - قد خرج غضبًا لعقّة، فلمّا أصابَ خالدٌ أهلَ المُصيّخ سار إلى النّس وَبَيْتَهُم من ثلاثةٍ أوجو، وأوقع بهم وتناهم، فلم يُفلت منهم مخبر، وسبى وغنم، وبعث بالخبر والخمس إلى أبي بكرٍ الصّديق رضي الله عنه، فاشترى عليّ بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - بنت ربيعة بن بُجير التُعلَيّ، فولدتُ له عُمرَ ورقيّة.

#### ذكر وقعة الفِرَاض<sup>(٣)</sup>

قال: ثم سار خالد إلى الفراض، وهي تخوم الشّام والجزيرة، فأفطر فيها شهر رهضان لاتصال الغزوات، وحميّت الرُّوم، واستعانوا بمَنْ يليهم من القُرْس فأعانوهم، واجتمع معهم تَفْلِب وإياد والنَّهر، وسارُوا إلى خالد، وبلمُوا الفُرات، واقتتلوا قتالاً واجتمع معهم تَفْلِب وإياد والنَّهر، وسارُوا إلى خالد، وبلمُوا الفُرات، واقتتلوا قتالاً المعركة، وفي الطلب مائة ألف، وأقام خالد على الفراض عشرًا، ثم أَوْنُ بالرُّجُوعِ إلى الجيرة لخمس بَقينَ من ذي القُمدة سنة ثنبي عشرة، وخرج من الفراض سرًا، ومعه عِدَّةُ من أصحابه يَضيف ''ك البلاد، حتى أتى مَكَّةٌ فحج ورجعَ، وكانت غيبتُهُ عن الجديد يسيرة؛ ولم يعلم بحجَه إلا مَنْ أفضى إليه بذلك.

 <sup>(</sup>١) المصنخ: بضم الميم، وفتح الصاد المهملة، وياء مشادة، وخاء معجمة: هو بين حوران والقلت... (معجم باقوت).

<sup>(</sup>۲) الزميل: تصغير زمل: موضع في ديار بكر.

 <sup>(</sup>٣) الفراض: بكسر أوله، وأخره ضاد معجمة: موضع بين البصرة واليمامة قرب فليج من ديار
 بكر بن وإنار... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٤) يعسف البلاد: يضرب فيها سيرًا.

### ذكر فتوح الشّام

قال: وفي سنة ثلاثَ عشرَة وجّه أبو بكر رضى الله عنه الجنودَ إلى الشأم، بعد منصرَفِه من مكَّة إلى المدينة، فبعثَ عمروَ بنَ العاص قِبَل فلسطين، وبعث يزيد بن أبى سفيان وأبا عُبَيْدَة بن الجراح وشُرَحبيل ابن حَسَنةً، وأمرهم أن يسلُكوا على البلقاءِ من عَلْياء الشام. وقيل: أوَّلُ لُواءُ عَقَده أبو بكر رضى الله عنه، عند توجيهه الجنود إلى الشام لواءُ خالد بن سعيد بن العاص، ثم عَزَله قبل أنْ يسير، وولَّى يزيد بن أبي سفيان ـ وكان عَوْله عَنْ رأي عمر ـ وقدم عِكْرمةُ بنُ أبي جَهْلِ عَلَى أبي بكر فيمن كان معه من تِهامة وعُمان والبَحْرين، فجعل أبو بكر عكرمة ردًّا لَلنَّاس. وبلغ الرُّومَ ذلك، فكتبوا إلى هِرَقُل، فخرج هرقل حتى أتى حِمْصَ، فأعدّ لهم لجنود، وأرسل أخاه إلى عمرو، فخرج نحوه في تسعين ألفًا، فهابَهم المسلمون، وجميعُ فرق المسلمين واحد وعشرون ألفًا سوى عكرمة؛ فإنَّه في ستة آلاف، فكتبوا إلى عمرو بن العاص: ما الرأي؟ فكاتبهم أنَّ الرأي الاجتماع، وذلك أنَّ مثلًنا إذا اجتمع لا يُعْلَبُ مِنْ قلَّة. فاتَّعدوا الرموك ليجتمعوا به، وكان المسلمون كتبوا إلى أبي بكر بمثل ما كَتُبُوا به إلى عمرو، فجاءهم كتابُه بمثل ما رأى عمرو. وبلغ ذلك هِرَقُل، فكتب إلى بَطَارقته أن اجتمعوا لهم، وانزلوا بالرُّوم منزلاً واسعَ المطرَّد ضيَّق المَهْرب، ففعلوا، ونزلوا الواقوصة، وهي على ضَفَّة اليرموك، وصار الوادي خندقًا لهم، وأقبل المسلمون، فنزلوا عليهم بعِذائهم، فأقاموا صفر وشَهْرَيْ ربيع لا يقدرون من الروم على شيء، حتى إذا انسلخ شهر ربيع الأول، كتبوا إلى أبي بكر يستمدونه، فكتب إلى خالدٍ بن الوليد يلحق بهم، وأن يسيرَ في نصف العَسْكر، ويستخْلِف على النُّصف الآخر المثنَّى ابن حارثة الشُّيبانيّ، ففعل. والله تعالى أعلم بالصواب.

# ذكر مسير خالد بن الوليد إلى الشام وما فعل في مسيره إلى أن التقى بجنود المسلمين بالشام

لما ورد كتابُ أبي بكرِ الصَّديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد، يأمُرُه بالمسير إلى الشام في نصف العسكر سار كما أمره، فلما انتهى إلى سُوى<sup>(١)</sup> أغار على أهله، وهم بهراء، وأتاهم وهم يشربون الخمر، ومغنيهم يقول: [من الطويل] ألاَ عَلَلاني قَبْلَ جيشٍ أبي بكرِ لَعَلَم منايانا قريبُ وما نَذْرِي

<sup>(</sup>١) سوى: بضم أوله، والقصر: اسم ماه لبهراء من ناحية السماوة... (معجم ياقوت).

عَلَيٍّ كُمْنِتَ اللَّونِ صافيةَ تَجرِي (١) تُسلِّي هُمُومَ النفسِ من جَيِّد الخمر (٢) سَتَطْرُفُكُمْ قِبلَ الصَّباحِ مَعَ النَّسر وقبل خروج المعصرات من الجَدْر (٣)

الا عـلُـلانـي بـالـزُجَـاج وكـرُزا الا عـلُـلانـي مـن سُلافةِ قـهـوةِ أظن خيول الممسلمين وخالدًا فهل لكم في السُّير قبل قتالِهم

فقتل المسلمون منتيهم، وسال الذُم في تلك الجثة (١٠) وأخذوا أموالهم، وقبل 
حُرقُوصُ بنُ النعمان البهراني. ثم سار خالد حتى أتى أزلا (١٠) مصالحوه، ثم أتى 
تنشر فتحصن أهلها، ثم صالحوه، ثم أتى القريتين (١٠) مقاتل أهلها وظفر بهم وغيم، 
تنشر فتحصن أهلها، ثم صالحوه، ثم أتى القريتين (١٠) مقاتل أهلها وظفر بهم وغيم، 
وأنى حُوايين (١٠) فقاتل أهلها فهزمهم، وسار حتى نزل ثبية المقاب، بالقرب مِن دمشقي 
بها، ثم سار فأتى مَرْجَ رابط (١٨) مأغار على غشان، فقتل، وسبّى، وأرسل سرية إلى 
كنيسة بالغُوطة، فقتلوا الرجال، وسبوا النساء، ثم سار حتى وصل إلى بُضرى (١٠) 
وعليها أبو عبيدة بنُ الجراح، وشُرحبيل ابن حسّتة، ويزيدُ بن أبي سفيان، فجمع له 
صاحب بُضرَى، فسار إليه خالد هو وأبو عُبَيدة، فلقيتهم خالد، فظفر بهم وهزمهم، 
فلدخلوا حصنهم وطَلَبُوا الصُلُح، فصالحهم على كلِّ رأبي دينار في كلَ عام، 
وجُريب (١٠) حنطة، فكانت بُضرى أزّل مدينة فتحت بالشّام على يد خالد بن الوليد، 
وأريس أله على المسلمين في شهر ربيع الآخر، وطلع باهان على الروم مُلْيُرًا لهم، واتفق قدومُ على المسلمين في شهر ربيع الآخر، وطلع باهان على الروم مُلْيُرًا الهم، واتفق قدومُ

<sup>(</sup>١) الكميت: الخمرة لما فيها من سواد وحمرة.

 <sup>(</sup>٢) السلافة: أفضل الخمر وأخلصها؛ والسلافة من كل شيء: خالصه.

 <sup>(</sup>۲) السلاقة: القطل الحمر والعلمية؛ والسلاقة التي دخلت في شبابها.
 (۳) المعصرات: جمع معصر: وهي الفتاة التي دخلت في شبابها.

<sup>(</sup>٤) الجفنة: القصعة، أو البئر الصغيرة.

أرك: مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدمر، وهي ذات نخل وزيتون.

 <sup>(</sup>٦) الفريتان: مكة والطائف . . . وقيل: القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بينها وبين سخنة وأرك أهلها كلهم نصارى . . . (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٧) حوارين: قرية من قرى حلب.

<sup>(</sup>A) مرج راهط: بنواحي دمشق.

 <sup>(</sup>٩) يصرى: في موضعين، بالضم، والقصر: إحداهما بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كررة حوران، مشهورة عند العرب قديمًا وحديثًا، ويصرى أيضًا: من قرى بغداد قرب مكبراه... (معجم باقوت).

<sup>(</sup>١٠) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة.

خالد وقدومُ باهان، ومع باهان القسيسون والشمامسة والزهبان يُحَرِّضُون الزوم على القتال، وخَرج باهان، فوليّ خالدٌ قتالُه، وقاتل الأمُواة مَنْ بازائهم، ورجع ماهان والزُّومُ إلى خَلْدَقِهم، وقد نالَ المسلِمونَ منهم، فلزموا خندقَهُمْ غاية شهرهم. والله سبحانه وتعالى أغَلَمُ.

# ذكر وقعة أجنادين<sup>(١)</sup>

هذه الوقعة قد ذكرها ابن الأبير رحمه الله بعد وقعة اليَزمُوك، واعتمد في ذلك على أبي جعفر الطبري رحمه الله، فإنه أوردها على وغواله ، ويقتضي سياقُ التاريخ أن تكون مُقلَّمة على وقعة البرموك؛ وذلك أن خالد بن الوليد لما قدم بُصرى وعليها أبو عُبيدة وشرَحييل ابنُ حسنة ويزيدُ بنُ أبي سفيان، صالح أهلَهًا على الجزية على ما تقدّم، ثم ساروا جميمًا إلى فلسطين مددًا لعمور بن العاص، وهو مقيم بالمرَبات (٢٠) واجتمعت الروم بأجنادين - وهي بين اليزموك وبيت جِنرين من أرض فلسطين - وعليهم تَذَارِق أخو جِرَقُل لأبويه. وقيل: كان على الوُوم القبقلار. وسار عمرو بنُ العاص حين سمع بالمسلمين فلقيهم، فنزلوا بأجنادين، فبعث المُبقلار عربيًا إلى المسلمين بأتيه بخبرهم، فعاد إليه، فقال له: ما وراءَكُ؟ فقال: بالليل عربُها! إلى المسلمين يأتيه بخبرهم، فعاد إليه، فقال له: ما وراءَكُ؟ فقال: بالليل المثن وبالنهاد وُرسان، ولو سرق ابنُ ملكهم قطعوه، ولو زنى رجموه، لإنام الحق فيهم، فقال: إن كنت صدقتني فيطنُ الأرض خَيْرَ مِنْ لقاء هؤلاء على ظهرِها. ثم المتقول يوم السبت للبلتين بقينًا من جُمَادى الأولى سنة ثلاث عُشرة، وظهر المسلمون عليهم، وانهزم الروم، وقُتِلَ القُبقلار وتَذَارِق، والمُشتُهِدَ رجال من

ثم جمع هرقل للمسلمين، فالتقوا باليَرْموك.

والله سبحانه أغْلُمُ وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلَّم.

 <sup>(</sup>١) أجنادين: بالفتح ثم السكون، ونون والف، ونفتح الدال فتكسر معها النون، فيصير بلفظ الثنية، وتكسر الدال، وتفتح النور، بلفظ الجمع: وهو موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين... وقبل: إن أجنادين من الرملة من كورة بيت جبرين... (معجم ياقوت).

 <sup>(</sup>۲) عربات: بالتحريك، جمع عربة: وهي بالاد العرب... وعربات: طريق في جبل بطويق مصر... (معجم ياقوت).

# ذكر وقعة اليرموك<sup>(١)</sup>

قال: واجتمع المسلمون باليَزْمُوك، وقَدْ تكامَلَ عددهُم ستَّة وثلاثين ألفًا، منهم جيشُ خالد تسعة آلاف، وجيشُ عِكرمةً ستَّة آلاف. وقيل في عَدَدِهم غير ذلك. وكان الرُّوم في مانتي ألفٍ وأربعين ألفَ مقاتل، منهم: ثمانون أَلْفَ مُقَيِّد، وأربَعُونَ أَلْفَ مُسَلِّسُلُ للموت، وأربعون ألفًا مَربوطُونُ بالعمائم، وثمانون ألف راجل. وذلك في جُمَادَى ۚ الآخرة سنة ثلاث عشرة، وخَرجُوا للَّقاء، فلما أَحَسُّ المسلمون بخُرُوجِهم، قام خالدُ بنُ الوليدِ، فحمِدَ الله تعالى، وأثنى عليه؛ وقال: إنَّ هذا يومٌ من أيَّام الله، لا ينبغي فيه الفخر. أخْلِصُوا بجهادكم، وأريدُوا الله بعملكم، وهلمُّوا فلنتعاور<sup>(٣)</sup> الإمارة، فليكُنْ عليها بعضُنا اليوم، والآخر عَدًا، والآخر بعد غدٍّ، حتى يتأمَّر كُلْكُمْ؛ ودعونى أميرَكُم اليوم. فأمْرُوهُ، وهم يَرَوْنَ أنَّ الأمرَ أطْوَلُ مما صارُوا إليه، وخرجتُ الرومُ في تعبئة لم يَرَ الرَّاؤُونَ مثْلَهَا قَطُّ، وخرج خالدٌ في تعبئة لم يعبُّنها العربُ قبلَ ذلك، فخرج في ستة وثلاثين كُردُوسًا<sup>(١٢)</sup> إلى أربعين، وجعل القلْبَ كَراديس، وأقام فيه أبا عُبَيْدةً. وجعل الميمنة كراديس، وجعل عليها عمرو بن العاص، وفيها شُرَحْبيل ابن حَسَنة، وجعل الميسرة كَرادِيس، وعليها يَزيدُ بنُ أبي سفيان، وجعل على كُردوسِ من كراديس العراق إنسانًا، وشهد اليرموكُ ألفُ رجل من الصحابة، فيهم من أهل بدرٍّ نحو المائة. فقال رجلٌ لخالدٍ: ما أكْثُرُ الرومَ وأقلُ الْمسلمين! فقال خالد: ما أكثر المسلمينَ وأقَلُ الروم! وإنَّما تَكْثُرُ الْجَنُودُ بِالنَّصِرِ، وَتَقَلُّ بِالخِذْلَانَ، لا بعدَدِ الرِّجال.

ثم أمَّر خالدٌ عِكرمة والقعقاع بن عمرو \_ وكانا مجنَّبَتي القلب \_ فأنشبا القتال، فنشِّب والنحم الناسُ، وتطارد الفرسانُ؛ فإنَّهم على ذلك إذَّ قَدِم البريدُ من المدينة، فسأله النَّاس عن الخبر، فأخبرهم بسلامةٍ وأمدادٍ تقبلُ إليْهم؛ وإنَّما كان قد جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة، فأبلغوه خالدًا، فأخْبَرهُ بوفاةِ أبي بكر سرًا، وأخبره بالَّذي أُخبر به الجُنْد، فشكره وأخذ الكتابَ، فجعله في كناتَتِهِ <sup>(٤)</sup>. وخَرَجَ جَرجَة من عَسْكُرِ الزوم، وكان أحد عظمائهم، فوقف بين الصُّفِّين ليخرج إلى خالد، فخرج إليه، وأقام أبا عبيدة مكانه، فواقَّقُه بين الصفِّين حتى اختلفتْ أعناق دابْتَيْهما، وقد أمِنَ كُلُّ منهما صاحبَة.

يرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحيرة المنتنة... (معجم ياقوت). (٣) الكردوس: القطعة العظيمة من الخيل.

<sup>(</sup>٢) تعاور: تداول.

<sup>(</sup>٤) الكنانة: جعبة صغيرة من أدم البغل.

فقال جَرَجَةُ: يا خالد، اصدقيق ولا تكليّني، فإن الحُرُ لا يكيّب، ولا تخادعني، فإن الحُرُ لا يكيّب، ولا تخادعني، فإن الحريم لا يخادع المسترّبيل، قد أنزل الله على نبيكم سيفًا، فأعظاه لك، فلا تَسلّه على قوم إلا فَرَبَعُم الله! قال: لا، قال: فقيم سُميّتُ سَيْق الله؟ قال: إنّ اللّه بعث فينا نبيّه ﷺ فدعانا، فنفرنا منه، ثم إن بَغضنا صلّه ومعضنا باعدَه وحَلْبه، فكنت مِنْ مَن صَبّوف وحَلْبه، فكنت مِنْ مَن صَبّوف الله شله الله على المشركين، ودعا لي بالنصر، فستميّتُ سيف الله بذلك، فأنا ألمَن المسلمين على الكافرين المشركين؛ فقال: صَدَقت، فأخيري، إلام تدعوني؟ قال المسلمين على الكافرين المشركين؛ فقال: صَدَقت، فأخيري، إلام تدعوني؟ قال خيام؟ قال: منولتنا واحدةً، قال: فَهَا من الأخير واللّخر مثلكُم؟ قال: نعم، فيكيّرنا بالغيّب، وتَرى منه المجانب، وأنتم لم تزوّا وأفضل؛ الأنكا أنبكنا نبينا وهو حَيْ يُخيِرنا بالغيّب، وتَرى منه المجانب، وأنتم لم تزوّا وأشلم، فعال به خالد يُعلَمُهُ الإسلام، وأسلم، فعال به خالد إلى فَسْطَاطِه، فشنَ<sup>(1)</sup>

وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد، وهم يزَوَنَ أنّها مِنْه حيلةً، فأزالوا المسلمينَ عَنْ مُواقِفِهم، فقال عِكْرِمةً بن أبي جهلٍ: قاتلتُ مع رسول الله ﷺ في كُلّ مَوْطنِ، وأفرُّ منكم! ثم نادى: مَنْ يُبَايع على الموت؟ فبايمه الحارثُ بنَّ هشامٌ، وضرارُ بنَّ الأَوْرَ في أربعمائةٍ مِنْ وجُوه المُسْلِمِين وفُرْسَاتهم، فقاتلُوا أمام فُسْطَاط خاللٍ حتى أُبْتُوا (٢) جميعًا جراجًا، فعنهم مَنْ بَرى، وعنهم مَنْ اسْتُشْهَدَ.

وحمل خالد ومعه جَرَجَة - والرُّومَ خلال المسلمين - فنادى الناس فثابوا، وتراجعت الرُّوم إلى مواقعهم، وزحف خالد بالمسلمين إليهم حتى تصافحوا بالسبوف، وضرب فيهم خالد وجرجَةً من لدُن ارتفاع النَّهار إلى جُنوح الشمس للغرُوب، ثم أصببَ جَرَجَةً، ولم يُصَلّ صلاةً سجد فيها إلاَّ الرَّعَتين مع خالد، وصلى الناس الظهر والعَصْر إيماء، وتصغضَع الرُّومُ، ونهَد خالد بالقلبِ حتى كان بين خيلهم ورجَلهم، فانهزم الفُرسانُ، وخرجَت خيلُهم تشتذ في الصحراء.

ولما رأى المسلمون خَيْل الروم أَفْرَجُوا لها، فلَهبَتْ، فتفرّقت في البلاد، وأقبل خالد ومَنْ معه على الرَّجْل، فَفَضُوهم؛ فكأنما هُدِمَ بهم حائطً، واقتحموا في

<sup>(</sup>١) شنّ: صبّ.

خُنْدَقِهم، فاقتحمه عليهم، فعمُدوا إلى الواقوصة(۱۰) فهوى فيها المقترنون وغيرهم، فتهازى فيها عِشْرون ومائة ألف، ثمانون ألف مقترن، وأربعون ألف مُطُلق، سوى مَنْ قُتل في المعركة من القرسان والرجال، وقاتل النساء يومئذ، وكانت هزيمة الرُّوم مع اللَّيل. وصَعِدْ المسلمون المَقَيْة وأصابوا ما في عسكر الرُّوم، قتل الله صناديد الرُّوم ورؤوسهم وأخا هرقُل؛ وانتهَتْ الهزيمة إلى هِرقُلٍ وهو دون مدينة حمص - أو بحمص - فادى بالرَّحيل عنها، وجعلها بيته وبين المسلمين، وأمَّر عليها أميرًا كما أمَّر على مشت.

هذا ما كان من واقعةِ اليرموك على سبيل الاختصّارِ.

رُوي عن عبد الله بن التُّير، قال: كنت مع أبي بالتيزمُوك وأنا صبئ لا أقاتل؛ فلمّا اقتل النّاسُ نظرتُ إلى أنّاسِ على تلَّ لا يقاتلون، فركبتُ فلهبتُ إليهم؛ فإذَا أبو سُفْيَانَ بن حرب ومشيخةً من قَريش مِنْ مهاجِرَةِ الفُتْح، فَرَاوني حَدَثًا فلمُ يَتَقُوني. الله: فَجعلُوا إذَا مال المسلمون وركبهم الرُوم يقولون: إيه بني الأصفر! وإذا مالت الرُوم، وركبهم المسلمون قالوا: وَيُح بني الأصفر! فلما هُرْمَتْ الرُوم أخبرتُ أبي بذلك، فضحك وقال: قاتلهم الله! أبوا إلا ضعنًا! لنخرُ خيرٌ لهم من الرّوم.

وقد حكى أبو جعفر الطبري رحمه الله، أنَّ أَبَا سُفِيانَ يومَ اليرموكَ كان يسيرُ فيقف على الكراديس فيقول: الله، الله! إنكم ذادة العرب والصارُ الإسلام، والهم ذادة الرّوم وأنصارُ الشُّركِ! اللَّهُمَ إِنَّ هذا يومَ من أيّامك، اللَّهُمَ أَنْزِلُ نَصْرِكَ على عبادِك. والله أغلَدُ.

#### \* \* 1

هذا ما وقع في خلافة أبي بكر الصّديق رضي الله عنه من الغزواتِ والحروبِ، والفترحاتِ، فنذكرْ ما هو خلاف ذلِكُ من الحوادث على السّنين، إن شاء الله تعالى، والحمد لله وحده.

# ذكر ما وقع في خلافة أبي بكر غير ما ذكرناه

#### سنة إحدى عشرة

فيها كانت وفاةً فاطمة بنت رسولِ الله ﷺ ورضي عنها، وذلك في ليلة الثلاثاء الثلاث خَلُون من شهر رمضان، وهي يومنذِ ابنةً تسع وعشرين سنة، أو نحوها. وقيل: تُوفِّيَتْ بعد رسول الله ﷺ بثلاثة أشهر؛ قاله أبو جعفر.

<sup>(</sup>١) الواقوصة: واد بالشام في أرض حوران... (معجم البلدان لياقوت).

ثم قال: والنُّبُّتُ عندنا أنها تُوفِّتُ بعدُ سنةِ أشهرٍ، وعُسُلها عليّ بن أبي طالبٍ، وأسماء بنت عُمَيْسٍ، وصلَّى عليها العباسُ بنُ عبد المطلبِ، ودخل قبرها العباسُ وعليّ والفضلُ بنُ عباس؛ قاله الواقدئيُ<sup>(۱)</sup>.

قال أبو عُمر: فأبِحهُ أوْلُ مَنْ عُطِّي نفشها مِنَ النّساءِ في الإسلام؛ وذلك أنّها قالت لأسماء بنت عَمَيْس: يا أسماء، إني قد استقبحتُ ما يُصْبَعُ بالنساء، إنه يُطْرَحُ على المرأةِ النَّوْبُ، فيصفها. فقالت أسماء يا بنّت رسول الله، ألا أويك شيئًا رائيتُه بأرض الحبشيَّة فَدَعَتُها، ثم طرحت عليها تُوبًا. فقالت فاطمهُ: ما أحسَنَ هلا وأجملها تُعرفُ به المرأةُ من الرجل، فإذا أنا بتُ فاضليني أنت وعليْ، أحسَنَ هلا أحداء فلنا تُؤفيتُ جامنُ عائشة تُلْخُل؛ فقالت أسماء، لا تَلْخُلي، فتكتُ إلى أبي بكر. فقالت: إنَّ هذه الخامعية تحول بيننا وبين بنت رسول الله، وقد فتكتُ إلى إلي بكر. فقالت: إنَّ هذه الخامعية تحول بيننا وبين بنت رسول الله، وقد حملك على استعب المورس؛ فجاء أبو بكر، فوقف على الباب. فقال: يا أسماء، وحملك على بنتِ رسول الله، وقد وجعلتِ لها مثل هودج العروس؟ قالت: أمرتني الأيدخُلُ عليها أخدُ، وأريتُها هذا الذي صنعتُ وهي حيَّة، فأمرتُني أن أصنَعَ ذلك لها. قال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك، ثم انصوف.

وفيها انصرف مُعاذُ بنُ جَبَلِ عن اليمن.

واستقضى أبو بكر عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهم.

وفيها أمَّر أبو بكر رضي الله عنه على الموسم عتَّابٌ بنَ أُسَيْد؛ وقيل: بل حجّ بالنَّاس عَبْدُ الرَّحْمَن بن عوف عن تأمير أبي بكر إيّاه.

#### سنة اثنتي عشرة

فيها مات أبو مُزلَّد الغَنويُّ، واسمه كنَّاز بن جِمْسَ - ويقال ابن حصين - حليفُ حمزة بن عبد المطلب؛ صحب رسولَ الله ﷺ هو وابنه مَزلَّد، وابنه أنَّيس بن مَزلَّد؛ وشهد بَدْرًا هو وابنه مَزلَّد، وشهد هو المشاهد كلُّها مع رسول الله ﷺ، ومات وهو ابنُ ستُّ وستين سنة.

 <sup>(</sup>١) الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدنني مرلى بني هاشم، وقيل مولى
 بني سهم بن أسلم؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف في المغازي وغيرها، وله كتاب «الردة» ذكر
 فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي ﷺ... (وفيات الأعيان ٨٤٨:٤).

وفيها، في ذي الجنجة مات أبو العاص بنُ الربيع، واختُلِفَ في اسمه، فقبل: لقيط، وقبل: مُعشم، وقبل: لقيط، وقبل: مُعشم، وقبل: مُعشم، وقبل: عبد مناف بن قُمسَ القُرشِي العبشميّ ويسمى جرو البطحاء، وهر صِهُرُ رسول الله ﷺ على ابنته، زينب، وأمّه هالّة بنتُ خويْلد، أُختُ خديجةً أُمّ المؤمنين، وأوصى إلى الرُبِير بن العوَّام، وتروّج علي ابنته.

وحتج بالناس في هذه السّنة أبو بكر الصّديق رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عمّدان بن عفّان رضي الله عنه. وقيل: بَلْ حَجّ عمرُ بنُ الخطّابِ رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم بالصّواب.

### ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومدة خلافته

قد اختلف في وقت وفاتِه رضي الله عنه؛ فقال ابنُ إسحاق<sup>(۱۱)</sup>: في يَوْمِ الجمعة لتسع من جُمَادَى الأخرة سنة ثلاث عشرة.

وقال غيرُه: إنَّه مات عشيّ يوم الاثنين. وقيل: ليلة الثلاثاء. وقيل: عشيّ يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة.

قال ابن عبد البر: هذا قول أكثرهم.

وقيل: مكثَ في خِلافته سنتين وثلاثة أشهُرٍ وسبع ليالٍ.

وقال ابن إسحاق: سنتين وثلاثة أشهرٍ إلا خمسَ ليالٍ. وقيل: سنتين وثلاثة أشهر واثنتى عشرة ليلة.

وقال غيره: وعشرة أيام.

وقال آخرون: وعشرين يومًا.

واختُلف أيضًا في السّبب الذي مات منه، فذكر الواقِديُّ: أنَّه اغتسل في يوم بارد، فَحُمَّ. ومرض خمسة عشر يومًا.

 <sup>(</sup>١) ابن إسحاق: هو أبو بكر، وقيل أبو عبد الله، محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل يسار بن كوتان، المطلبي بالولاء، المديني، صاحب المغازي والسير... (وفيات الأعيان ٤-٢٧٦).

وقال الزبير بنُ بكَّار: كان به طَرَفُ من السّل. ورُويَ عن سلاَّم بن أبي مُطيع: أنه سُمُّ، وأن البهودَ سمَّته في حَرِيرة (١٦)، وهي الحسو، فأكل هو والحارث بنُ كَلْلَدَة، فَكُفُّ الحارث، وقال لأبي بكر: أكَلنا طعامًا مسمُومًا، سمَّ سنّة، فعات بعد سنة.

وقيل: أصلُ مرضه الغمُّ على رسول الله ﷺ.

وانتهت سنّه رضي الله عنه عند وفاته إلى سنّ رسول الله ﷺ ثلاثاً وسنين سنة. قال أبو عمو بن عبد البر: لا يختلفون في أن سنّه انتهتْ إلى ذلك، إلاَّ ما لا يصح.

وقد كان آخر ما تكلُّم به: توفُّني مسلمًا، وألجِقْني بالصالحين.

وغسلته زوجته أسماه بنت عُمَيْس بوصيَّة منه وابنه عبد الرحمٰن، وأوسى أن يكفُّنُ في ثوبيه، ويشتري معهما ثوبٌ ثالث، وقال: الحيِّ أخْوَجُ إلى الجديد من العبِّت، إنما هو للمُهْملة<sup>(7)</sup> والصَّديد<sup>(7)</sup>.

وصَلَّى عليه عمرُ بن الخطاب في مسجد رسول الله ﷺ، وكبر أربعًا، وحُملَ على السُّرير الذي حُملَ عليه رسولُ الله ﷺ، وهو سرير عائشة رضي الله عنها، وكان من خشبتي ساج (٤) منسوجًا باللَّيف في ميرات عائشة، بأربعة آلاف درهم اشتراه مولى لمعاوية، وجعلًا للمسلمين. ودخل قبره ابنه عبدُ الرحمٰن وعمر بن الخطاب وعثمان وطلحة، وجُعِلَ رأَسُه عند كَيَّعي النِّبي ﷺ، والصقوا لَحْده بلَخديه، ودفن رضي الله عنه للكَ.

# ذكر نبذة من أخباره وأحواله ومناقبه رضي الله عنه غير ما تقدّم

قد ذكرنا فيما تقدِّم من كتابنا هذا في هذا السُّفر وما قبله نبذةً من أخباره، ولمعة من آثاره، وطَرَقًا من مآثره السنيّة، وجملةً من فضائِله التي هي بجزيل الخيرات مليّة، وأحببنا أن نُورِدَ في هذا الموضح نبذةً أُخرى غير ما قدَّمنا، ونختم هذا الفصلَ بشيء من مناقِبِهِ كما بدأنًا، ولا نشترط الاستيعاب لمناقبه ومآثره لتوفّرها، ولا الحصر

 <sup>(</sup>١) الحريرة: براءين مهملتين، كأنه تصغير حرة: موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة، وبها كانت الوقعة الرابعة من وقعات الفجار... (معجم ياقوت).

 <sup>(</sup>۲) المهملة: القبح يفسد به الجرح.

 <sup>(</sup>٤) الساج: ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًا، وله ورق كبير.

لفضائله الجزيلة لتعدَّدِها وتكرُّرها، بل نورد من كل نوع منها طرقًا يحتوي على خِصَاك منيمة، وأخلاقٍ شريفةٍ، ويتحقَّق سامته أنَّه لو أنفق مِلءَ أُخدِ<sup>(١)</sup> ذهبًا ما بلغ مُدَّه ولا تُصَيِّغُه.

كان رضي الله تعالى عنه قد تقلّل من الدنيا جُهد طاقته، واقتصر منها على بعض ما يسُدُ به بعض خلِّيه وفاقيّر، وتجلّب أموال المسلمين جههد، وأنفق في سبيل الله وعلى رسول الله علله عا كان عنده؛ نطق بفضله القرآن، وجاهد في دين الله فاذل الله له به أهل السرّدة والطّغيان، وشمّر عن السّاعد في قتال أهل الرّدة حين استذلهم اللهيطان، وأقدم على حربهم بنفسه وجيوشه حين اشراب النفاق ولمعت بوارقه، وناضلهم بكتيه وتاليه حين ظهر الكفر وئيرث خوافقه، فأخمد الله تعالى به ما كان قد افسطر من نيران الرّدة، وأفاء تلك القبائل التي كانت لحرب الإسلام مستعدة؛ إلا أهن ما نستدم منهم على كفره، وما نزع عن شرّه ومكره، وأبى إلا جحود هذا الذين وقتالي شعبه، ونَقَى عن الرّجوع والانضمام إلى حزيه؛ فإن الله تعالى قتله شرّ يَثْلة، وأباح للمسلمين ماله وأهله ونسلة.

رُوِيَ أَنَّه لَما ارتدت العرب، خرج أبو بكر رضي الله عنه شاهرًا سبغه إلى ذي القَصْة، فجاءه عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ بزمام راحلته، وقال: إلى أبن يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله ﷺ يوم أُحد: شِمْ سيفك لا تَفْجَعْنَا بفسك، فوالله لين أُصِبَّنا بك لا يكون للإسلام نظام، وكان له رضي الله عنه بيت مال بالسُّنع (")، وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة؛ فقيل له: ألا تجعل عليه مَنْ يحرسُه؟ قال: لا، فكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين، فلا يبقى فيه شيء، فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه في داره.

ولما تُولِّيَ جمع عمر الأُمناه، وفتح بيت العالِ فلم يجدُ فيه شيئًا غَيْرَ دينارِ سقط من غِرارة، فترخُمُوا عليه.

 <sup>(</sup>١) أحد: بضم أوله وناتيه مئا: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد، وهو مرتجل لهذا الجبل، وهو جبل أحمر، ليس بذي شناخيب، بينه وبين المدينة قرابة مبل في شماليها، وعنده كانت الوقعة الفظيمة التي قتل فيها حمزة عم النبي 瓣 وسبعون من المسلمين... (معجم البلدان لياقوت).

السنج: بضم أوله وسكون ثانيه، وآخره حاه مهملة: وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل
 أبي بكر الصديق وضى الله عنه حين تزوج مليكة... (معجم ياقوت).

وفي خلافته رضي الله عنه: انفتح معين بني سُليم، فكان يُسوِّي في قِسمتِه بين السَّابقين الأوَّلِين والمتأخّرين في الإسلام، وبين الحرِّ والعبد، والذَّكر والأُنْسي. فقيل له: ليقدِّم أَهْلَ السَّبْق على قَدْر منازلهم. فقال: إنَّما أسلموا لِلْهِ، ووجب أجرُهم عله، يوفيهم ذلك في الآخرة، وإنما هذه الدنيا بلاغً.

وكان يشتري الأكْسِيةَ ويُفَرِّقها في الأرامل في الشتاء.

قال أبو صالح العِفَارِيّ: كان عمر رضي الله عنه يتمهّد امرأةً عمياءً في المدينة بالليل، فيقوم بأمرها، فكان إذا جاءَها رَجَدَ غَيْره قد سَبقه إليها، ففعل ما أرادت، فرصَدَه عمر، فإذا هو أبو بكرٍ رضي الله عنه، كان يأتيها ويقضي أشغالها سرًا وهو خليفة؛ فقال: أنتَ هو لعَمْري!

وكان منزل أبي بكر رضي الله عنه بالسُّنْح عند زوجته حبيبة بنت خارجة، فأقام هناك ستة أشهرِ بعدما بويع، وكان يَغْدو على رَجليْه إلى المدينة، وربِّما ركب فرسَه، فيُصَلِّي بالنَّاس؟ فإذا صَلَّى العشاء رجع إلى السُّنح. وكان إذا غاب صَلَّى بالنَّاس عمر، وكان يَغْدُو كُلُّ يوم إلى السُّوقِ فيبيع ويبتاع، وكانت له قطعةُ غنم تروح عليه، وربِّما خرج هو بنفسِه فيها، وربّما رُعِيتْ له، وكان يحلُب للحيُّ أغّنامَهم، فلما بُويعَ بالخلافة قالت جَاريةٌ منهم: الآن لا يَحْلُب لنا مَنَائِحُ (١) دارناً، فسمعها، فقال: بل لعمري لأحلبتها لكم، وإني لأرجو ألا يغيَّرني ما دخلتُ فيه عن خلُق كنتُ عليه، فكان يحلُبُ لهم، ثمُّ تحوُّل إلى المدينة بعد سنة أشهر من خلافته. وقال: لا تصلح أمور النَّاس مع التجارة، وما يصلح إلا التَّفرعُ لهم؛ والنظر في شأنهم، فترك التجارة، وأنفق من مالَ المسلمين، ما يصلِّحُه ويصلَّح عيالَه يومًا بيوم، ويحجُّ ويعتمر؛ فكان الذي فرضوا له في كلِّ سنة ستة آلاف درهم. فلما حضرته الوفاةُ قال: رُدُوا ما عندنا من مال المسلمين، فإنِّي لا أصيبُ من هذا المال شيئًا، وإنَّ أرضِي الذي بكذا وكذا للمسلمين بما أصبتُ من أموالهم، فدفع ذلك إلى عمر. وقيل: إنَّه قال: انظروا كم أَنْفَقْت منذ وُلِّيتُ من بيت المال؟ فاقضوه عنَّى، فوجدوا مَبْلَغَهُ ثمانية آلاف. وقيل: إنَّه قال لعائشة رضي الله عنها: أما إنَّا منذ وُلِّينًا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارًا ولا درهمًا، ولكنًا قد أكلنا من جَريش (٢) طعامهم، ولبسنا من خشِن ثيابهم، وليس عندنا من في، المسلمين إلاُّ هذا الْعَبُد، وهذا البعير، وهذه القطيفة، فإذا مِتُّ فابعثي

 <sup>(</sup>١) المنائح: واحدتها المنيحة، وهي الناقة تدر اللبن.
 (٢) الجريش: المجروش من الحبوب وغيرها.

بالجميع إلى عمر؛ فلما مات بمَتَنَه إليه، فلما رآه بكى حتى سالت دموعُه على الأرض؛ وجمل يقول: رحم الله أبا بكرا لقد أنعب مَنْ بعده، يكرّر ذلك، وأمر برفعه. فقال له عبد الرحمٰن بن عوف: سبحان الله! تسلّب عبال أبي بكر عَبْدًا، وناضِمَا('')، وشِقْ قطيفةٍ ثمنها خمسة دراهم! فلو أمرَتُ بردُها عليهم. فقال: لا، والذي بعث محمدًا لا يكون هذا في ولايتي، ولا خرج أبو بكر منه وأتقلُدُه أنا.

وقد قيل: إنّه رضي الله عنه، كان يأخلُه من بيت المال في كلّ يوم ثلاثة دراهم أجرة، وإنه قال لعائشة: انظري يا بُئيّة ما زاد في مال أبيك منذ ولي هذا الأمر فردّيه على المسلمين. فنظرت فإذا بجُرْده " قطيقة لا تساوي خمسة دراهم، ومَحَشَّة ("") فلجاء الرّسُول إلى عمر بذلك والنّاسُ حولَه، فيكى عمر، وبكى النّاس؛ وقال: رَجمَكَ أَللّهُ أَبا بكرًا لقد كُلفت مَنْ بعدك تعبًا طويلًا فقال الناس: اردُده يا أمير المؤمنين إلى أهله. قال: كلأ، لا يُخرِجه من عنقه في حياته، وأزدُه إلى عنقه بعد وفاته. ثم أمر بذلك، فخيل إلى بيت المال.

وحكي أنّ زوجته اشتهت كُلُوًا، فقال: ليس لنا ما نُسْتري به. فقالت: أنا أستَفْضِل من نفقَيًّا في علَّه أيام ما نشتري به؛ قال: افعلي، ففعلَّت ذلك؛ فاجتمع لها في أيام كثيرة شيءً يسير، فلمًّا عرفته ذلك أخَذه، فرقه في بيت المال. وقال: هذا يُفْضُل عن قويّنا، وأسقط من نفقته بمقدار ما استغْضَلَتْ في كُلِّ يومٍ، وغرامة لبيت المال في المدة الماضية من مِلْكِ كان له.

قيل: ولمّا حَضَرتُه الوفاة أتنه عائشة رضي الله عنها وهو يعالج الموت، فتمثّلت:

لَعَمْرُك ما يغني الثِّراء عن الْفَتَى إذا حَشْرَجَتْ يَومًا وضاق بها الصَّدْرُ

فنظر إليها كالغضبان، ثم قال: ليس كذلك، ولكن قولي: ﴿ وَيَأَتَتُ سَكُرُّ أَلْتَوْتِ يَالَّتِيُّ وَإِنَّ مَا كُنَّ مِنْهُ قَبِلْهُ ﴿ إِنَّ 18]. إنَّي قد نحلتُكِ حائط كذا، وفي نفسي منذ فردَّيه على الميرات؛ وقال: إنَّما هو أخواك وأختاك! قالت: مَن الثانية؟ إنَّما هي أسماء. قال: ذات بطن بنت خارجة \_ يعني زوجته \_ وكانت حاملاً، فولدت أمَّ كُلثوم معد موته.

<sup>(</sup>١) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء.(٢) جرد القطيفة: القطيفة البالية.

<sup>(</sup>٣) المحشة: حديدة تحرك بها النار.

وهو رضي الله عنه أوّلُ والِ فَرَضَتْ له رعيّتُهُ نفقتُه، وأوّلُ خليفة وُلِّيَ وأبوه حَيٍّ، وأوّلُ مَنْ جَمَع القرآن بين اللّوحَيْن بمشورة من أصحابِ رسول الله ﷺ، وسماه مُصْحَفًا، وهو أوّلُ من سُمَّي خليفة؛ رضوان الله عليه.

# ذكر أولاد أبي بكر وأزواجه

تزوّج رضي الله عنه في الجاهلية قَتْلة ـ ويقال: قُتَيْلَة ـ بنت عبد العزّى بن عبد بن أسعد بن مُضر بن مالك بن جِسْل بن عامر بن لؤيّ، فولدت له عبد الله وأسماء.

وتزوّج أيضًا في الجاهلية أمْ رَومان ـ بفتح الراه وضمها ـ واسنها زينب بنت عامر بن عُويْمر بن عبد شمس بن عَنَّاب بن أَذَيْتَه بن سُبَيْع بن دهمان بن الحارث بن غَنَمْ بن مالك بن كنانة . أسلمت وهاجرت؛ وكانت قَبْلَ أَبِي بكر تحت عبد الله بن الحارث بن سَخَبَرة بن جرثومة الخير بن عادية بن مرة الأَزْوِي، وكان قَدِمَ بها مكّة، فحالف أبا بكر قبل الإسلام، ثم تُوفِّي عن أَمْ رُومان، فولدت له الطُفيل، ثم خلف عليها أبو بكر، فولدت له عبد الرحمٰن وعائشة؛ فالطُفيلُ أخوهما لأمُهما، توفيت أُم رومان في ذي الحجة سنة أربع، أو سنة خمس، فنزل رسول الله ﷺ في قبرها، واستغفر لها. وقال: اللهُمُ لم يَخْفَ عليك ما لقيتَ أُمْ رُومان فيك وفي رسولك.

وروي عن رسول الله ﷺ، أنَّه قال: «من سَوَّه أنَّ ينظر إلى امرأةٍ من الحُورِ العين فلينظرُ إلى أُمّ رُومان».

وتزوّج رضي الله عنه في الإسلام أسماء بنت عُميس الخنعميّة؛ وهي أُختُ ميمونّة زُفرج النبيّ ﷺ لأُمّها، وكانت عند جعفر بن أبي طالب، وهاجرتُ معه إلى أرض الحبشة، فولدت له هناك محمد بن أبي يكر، ثم تزوّجها بعد، عليّ بن أبي طالب، فولدت له يحيى بنَ عليّ. وزعم ابنُ الكلبي أن عون بن عليّ، أمّه أسماء، ولم يقله غيره.

وقيل: كانت أسماء بنت عُمَيْس تحت حمزة بن عبد المطلب، فولدت له ابنة تُسمَّى أمةَ الله. وقيل: أَمَامَة، ثم خَلَف عليها بَعْدَه شَدَاد بنُ الهادِ اللَّيشي، ثم العتواري، حليف بني هاشم، فولدت له عبدَ اللَّهِ وعبد الرحمْن بنُ شَدَّاد، ثم خلف عليها بعدَ شدَّاد جعفر بن أبي طالب. وقيل: التي كانت تحت حمزة وشدَّاد سَلْمى بنت عُمَيْس أَحْتِها أسماء، والله تعالى أغلَمُ بالصواب. وتزوّج رضي الله عنه في الإسلام أيضًا أمّ حبيبة بنتَ خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصارية، من بني الحارث بن الخزرج، فولدت له بعد وفاته أمّ كلثوم.

ولنصل هذا الفصلَ بذكر شيءٍ من أولاد أبي بكر رضي الله عنهم.

وأمَّا عبدُ اللَّهِ بن أبي بكر رضي الله عنهما، فكان قديمَ الإسلام إلاَّ أنَّه لم يُسْمَع له بمشهد إلاَّ شهوده الفتح وحُنينًا والطائف. ورُمِيَ بالطائف بسهم؛ قيل: رماه به أبو مِحجَن، فاندمل جُرْحُه، ثم انتقض عليه، فمات في شَوَّال سنة إحدى عشرة.

وكان قد ابتاع الحُلَّة التي أرادوا دَفْنَ رسولِ الله ﷺ فيها بسبعة دنانير ليكفِّن فيها، فلما حضرتُه الوفاة، قال: لا تكفُّنُوني فيها، فلو كان فيها خير كُفِّن رسولُ الله ﷺ فيها، ودُفِنَ بعد الظهر، وصلَّى عليه أبوه، ونزل قبره عمرُ بن الخطاب وطلحة وعبد الرحمٰن أخوه.

وكان عبدُ الله رضي الله عنه زَوْجَ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيل العدويَّة، أخت سعيد بن زيد، كانت من المهاجرات، وكانت حسناء جميلة بارعة، فأولع بها، وشَغَلَتْهُ عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها لذلك؛ فقال: هذه الأبيات: [من الطويل]

يقولون طلِّقها وخَيِّم مكانها مقيمًا، تمنَّى النَّفس أحلامُ نائِم

وإنَّ فراقي أهلَ بينت جميعُهم على كَبْرَةِ منِّي لإحدَى العظائِم أراني وأهلِي كالعَجول تروَّحتْ للي بَوِّها قبل العِشارِ الرَّوائِم(١)

فعزم عليه أبوه حتى طلقها، ثم تبعثُها نفسه، فهجم عليه أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول: [من الطويل]

وما ناح قُمريُّ الحمام المطوَّقُ<sup>(٢)</sup> أعالك لا أنساكِ ما ذَرَ شارقً اليك بما تُخفى النفوسُ معلَّقُ ولا مثلَها في غير جُرُم تُطَلَّقُ وخَلْقٌ سَويٌ في الحياءِ ومصدَقُ

أعاتِك قلبى كلُّ يوم وليلةٍ فلم أر مثلى طلِّق اليوم مِثلها لها خُلُقَ جزل ورأي ومنصب

فرقٌّ له أبوه، وأمره بمراجعتها فارتجعها؛ وقال هذه الأبيات: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) الروائم: جمع رائم: وهي الأنثى تحب وتعطف على ولدها وتلازمه.

<sup>(</sup>٢) القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت.

ورُوجعتِ للأمر الذي هو كائرُ (١) على النَّاس فيه ألفة وتباينُ وقلبي لما قد قَرَّب الله ساكن وَليس لوجهِ زانه الله شائن (٢)

أعاتِك قد طُلُقته في غير ريبةٍ كـــذلــك أمــرُ الله غـــادٍ ورائـــخ وما زال قلبى للتفرق طائرا فَــإِنَّــكِ مَــمَّــن زيَّــن الله وجُــهَــهُ

فلما مات عبد الله صارت عاتكة ترثيه بهذه الأبيات: [من الطويل]

وبعد أبي بكر وما كان قَصِّا عليك، ولا ينفك جلدي اغبرًا أكَرُ وأخمِي في الهياج وأصبرا(٣) إلى الموت حتى يترك الرُّمْحَ أخمرًا رُزئتُ بخير النَّاس بعد نبيُّهمْ فآليتُ لا تنفكُ عيني حَزينةً فلله عينا من رأى مثله فتى إذا شرعت فيه الأسِنَّةُ خاضها

ثم تزوَّجتُ بعده زيدَ بنَ الخطاب، على اختلاف في ذلك؛ فقتل عنها يوم اليمامة شهيدًا، فتزوّجها عمرُ بن الخطاب في سنة اثنتي عشرة، فأولم عليها، ودعا عمرُ بنُ الخطاب أصحابَ رسول الله ﷺ. وفيهم عليٌّ بن أبي طالب؛ فقال له: دعني أُكُلُّم عاتكة، قال: نعم، فأخذ بجانب الحذر. ثم قال: يا عُديَّة (٤) نفسها، أين

فآليت لا تنفك عيني حَزينةً عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فبكت. فقال عمر: ما دعاكَ إلى هذا يا أبا الحسن؟! كلِّ النساء يفعلن هذا، ثم قُتِلَ عنها عمر، فقالت تبكيه: [من الخفيف]

لا تَمَلِّي على الجوادِ النَّجِيبِ لمِم يوم الهِياج والتَّشويب(٥) قد سَقَتْهُ المنونُ كأسَ شَعُوب

غينن جُودِي سِعَبْرةِ ونَحيب فجعثني المنون بالفارس المُغ قل لأهل الضّراء والبؤس موتوا

مُنِعَ الرقادُ فعاد عَيْنيَ عائدٌ

يا ليلةً حُبِسَتْ عليَّ نجومُها

وقالت أيضًا ترثيه بهذه الأبيات: [من الكامل]

مما تضمَّن قلبيَ المعمودُ فسهرتُها والشّامِتُون رُقُودُ

الريبة: الظن والشك والتهمة.

<sup>(</sup>٢) الشائن: المعيب.

الهياج: الهيجاء: الحرب. (٣)

<sup>(</sup>٤) عدية نفسها: عدوة نفسها. المعلّم: الذي جعل له علامة في الحرب. (0)

حلَّتْ عليكَ عُقوبةُ المتعمَّد

قد كان يُسْهِرني حِلَّاركُ مرَّةً فاليوم حُقَّ لعينيَ التَّسْهِيدُ أبكي أمير المؤمنين ودونَه للزائرين صفائحٌ وصَعِيد<sup>(١)</sup>

ثم تروجها الزبير بن العوام فقتل عنها؛ فقالت ترثيه بهذه الأبيات: [من الكامل] غدر ابن مجرّموز بفارس بُههة يوم اللُقاء وكانَ غير مُعرّد(") يا عمرو لو نبههة لوجدته لا طائقًا رعش الجئانِ ولا البَدِ(") كم فَدرة قد خاضها لم يَشْنه عنها طِرادُك يا بن فِقع الفُرْدَوْ(") لكركناك أمّك إن ظفورت بعشله فيما مضى معن يَرُوحُ ويَعْتَنبي

ثم خطبها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عِدْتها، فأرسلت إليه. إنّى لأضنُّ بك يا بنَ عَمْ رسول اللّهِ عن القتل!

وإنما ذكرنا ما ذكرنا من خير عاتكة في هذا الموضع على سبيل الاستطراد؟ فالشّيء بالشيء يُذكر، فلنذكر عبد الرحمْن بن أبي بكر.

وأمّا عبد الرحمٰن بن أبي بكر رضي الله عنه؛ فهو أسنُ ولد أبي بكر، وكان يُخيى أبا عبد الله. وقيل: أبا محمد، بابنه محمد الذي يقال له: أبو عَتِيق، والد عبد الرحمٰن رسول الله هلا هو وابد وابد أبيه أربعتهم، أجمعوا على أنَّ هذه المنتبة لبست لغيرهم، روى البخاريُ رحمه الله، قال: قال موسى بن عُقية: ما نعلَمْ أحدًا في الإسلام أدركوا هم وأبناؤهم النبي على أبعة إلاً هؤلاء الأربعة: أبو قحافة، وابنه أبو بكر، وابنه عبد الرحمٰن بن أبي بكر، وابنه عبق بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر، وابنه الرحمٰن بن أبي بكر، وابنه عبد الرحمٰن بن أبي بكر، وابنه عبق بن عبد الرحمٰن.

وعبد الرحمٰن شقيق عائشة؛ شهد عبد الرحمٰن بدرًا وأحدًا مع قوبه، ودعا إلى البراز، فقام إليه أبو بكر ليبارزه، فذكِر أنَّ النبيّ ﷺ قال له: «متّعني بنفسك». ثم أسلم عبد الرحمٰن، وحَسُن إسلامه، وصَحِبَ رسول الله ﷺ في مُذَنة الحديبية<sup>(ه)</sup>.

والله ربُّكُ إِنْ قتلت لمسلمًا

<sup>(</sup>١) الصعيد: التراب.

<sup>(</sup>٢) عدد فلان: هرب، أو نكل وأحجم عن قرنه.

<sup>(</sup>٣) الجنان: القلب.

<sup>(</sup>٤) القردد: الأرض المستوية الغليظة المرتفعة. والفقع: أردأ أنواع الكمأة.

 <sup>(</sup>٥) الحديبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت بيئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتها . . (معجم البلدان لياقوت).

وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فستاه رسولُ الله ﷺ عبد الرحمٰن، وكان رضي الله عنه من أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم، حضر اليمامة مع خالد بن الوليد، فقتل سبعةً من كبارهم، منهم محكم اليمامة طُفّتيل، وماه بِسَهم في تحره فقتله. ولما تُتِحَت دمشق نَفَلَهُ (١٠ عمر ليلي بنت الجودي، وكان قد رأها قبل ذلك، وكان يتشبّب بها. وشهد عبد الرحمٰن الجمل مع عائشة، وكان ابنه محمد يومتذ مع على.

قال أبو حمر بن عبد البر: ولما قعد معاوية على المنبر، ودعا إلى بيعة يزيد، كلمه الحسين بن عليّ وعبد الله بن الأبير، وعبد الرّحمٰن بن أبي بكر، فكان كلامُ عبد الرحمٰن: أهرقليّة! إذا مات كسرى كان كسرى مكانه! لا نفعل والله أبدًا. وبعث إليه معاوية بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد فرقعا عبد الرحمٰن. وقال: أبيع ديني بدنياي! وخرج إلى مكة، فعات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد.

ويقال: إنه مات فجأة بموضع يقال له: الخُبْشيّ<sup>(٢)</sup> على نحو عشرة أميال من مُكّة، وحُمِل إلى مكة فدفر: بها.

وقيل: إنَّه توفي في تُؤمّة نامها، وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين. وقيل: سنة خَلس وخمسين، والأول أشهر.

ولما أتُصل خبر وفاته بعائشة أُمّ المؤمنين أُخْته، ظَعَنَتْ<sup>(٣)</sup> من المدينة حَاجَّة حتى وقفت على قبره، وتمثّلت بهذه الأبيات: [من الطويل]

وكُنَّا كَنَذْمَانَيْ جَلِيمة حِثْبةً من اللَّهْرِ حتى قِبلَ لن يتصدَّعَا(\*) فلمَّا تفرُّقْنَا كَانِّي ومَالِكًا لطولِ اجتماعِ لم نبث ليلة معا

وقالت: أمّا واللّه لو حضرتُك لدفئتكَ حيثُ مِثّ مُكَانك، ولو حضرتك ما بَكَيْنُكَ! رضى الله عنهما.

وأما محمّد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فإنه وُلِدَ في عَقِب ذي الحجة سنة عشر من الهجرة بذي الحُليفة، أو بالشجرة، وسمّته عائشة محمدًا، وكثّته أبا القاسم، ثم كان محمد بعد وفاة أبي بكر في حِجْر عليّ بن أبي طالب لما تزوّج أمّه أسماء بنت عُمَيْس، وكان محمّد على رجًالةٍ عليّ يوم الجمل، وشهد معه أيام صِفْين، ثم ولأه

<sup>(</sup>١) نقله: أي جعل له من الغنيمة.

 <sup>(</sup>۲) الحبشي: جبل بأسفل مكة.
 (٤) البيتان لمتمم بن نويرة، ومالك أخوه.

<sup>(</sup>٣) ظعنت: ارتحلت.

مصر، فقتل بها. واختلفوا في قتله، فقيل: قتلة معاوية بن تحديج صَبْرَ<sup>(()</sup>، وذلك في سنة ثمان وثلاثين؛ وقيل: إنه لما ولأه على مصر سار إليه عمرو بن العاص من قِبَل معاوية فاقتلوا، فانهرَمَ أصحابُ محمد وفرُّ هو، فلخل خَرِيةً فيها جمارٌ مَيّت، فلخل في جوفه، فأحرِق في جوفِ الحمارِ؛ وقيل: بل قتله معاوية بن حُدَيْج في المعركة، بثم أحرِق في جوف الحمار بعد ذلك، وقيل: إنَّه أتى عمرو بن العاص فقتله صبرًا بعمد أن قال له: هل معك عهدً؟ هل معك عقد من أحد؟ فقال: لا، فأمر به فقَيلَ.

وكان عليَّ يثني على محملٍ خيرًا، ويفضَّله؛ لأنه كانت له عبادة واجتهاد؛ وكان متن دخل على عثمان حين أرادوا قتله، فقال له عثمان: لو رآك أبوك لم يرضَ بهذا المقام منك أ فخرج عنه وتركه.

روى محمد بن طلحة، عن كنانة مولى صفية بنت حُيّن ـ وكان شهد يوم الدَّار ـ أنَّه لم يَثَلَ محمد بن أبي يكر دم عثمان بشيء. قال: محمد بن طلحة: فقلت: لكنانة: فلم قيل: إنَّه قتله؟ قال: معاذ الله أن يكون قتله! إنَّما دخل عليه، فقال له عثمان: يا بن أخي، لست بصاحبي، وكلمه عثمان بكلام فخرج ولم يَثَلُ دمه بشيء. فقلت لكنانة: فمن قتله؟ قال: رجل من أهل مصر يقال له: جَبَلَة بن الأيهم.

وامًّا عائشةُ رضي الله عنها فقد تقدّم ذكرها في السيرة النبوية في أزواج النبي هي، أنهات المؤمنين رضي الله عنهنّ.

وأما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فهي قديمة الإسلام. قال ابن إسحاق: أسلمت بعد سبعة عشر، وكانت تحت الزئير بن العوام رضي الله عنه، وهاجرت إلى ملدية وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقبًاء (١٦)، وكانت تُسمَّى ذات النَّطانين، وقد تقلَّم الخبر في تسميتها بذلك في سيرة سيدنا رسول الله ﷺ عند خروجه من مكة إلى الهجرة.

توفيت أسماءُ بمكَّة في جمادى الآخرة، سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله، وقد بلغت مائة سنة.

وأُم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه، تَزَوَّجها طلحةً بنُ عبيد الله رضي الله عنهما، قولدت له عائشة بنت طلحة، فتزوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) قتله صبرًا: حبسه حتى مات.

<sup>(</sup>٢) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه.

أبي بكر الصّديق. ولعائشة بنت طلحة أخبار تقدّم ذكرها، وتزوّجت عائشة بعد عبد الله مُصمّبَ بن الزبير، ولم تلِذ من أحد من أزواجها غيرَ عبد الله، ولدت له عمرانً، وعبدُ الرحمٰن، وأبا بكر، وطلحة، ونفيسة، تزوجها الوليدُ بنُ عبد الملك، وكان ابنها طلحة أجودَ أجواد قريش، وله يقول الحزين الدّبليا، (": [من المنقارب]

فإن تك يا طلح أعطيتني عُذَافِرةً تَسْتَخِفُ الضَفَازا(٢) فصما كنا تَضْعُك مَسَوَّة ولا مَسْتَخِفُ الضَفَازا(٢) أبوك الذي صَدِّق المصطفى حيث سازا وصاز مع المصطفى حيث سازا وأملك بَين ضاء تيمينة إذا نُسِبَ الناسُ كانت تُضَازا وطلحة هذا، إن عبد الله بن عبد الرحلن بن أبي بكر الصَّديق رضى الله عنه.

. وطلحة هذا هو جَدِّي الذي أُنسَب إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجم والمآب.

### ذكر أسماء قضاته وعماله وكتابه وحاجبه وخادمه

لمًا وُلَيْ أَبِو بكر رضي الله عنه، قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك الـمال. وقال له عمر: أنا أكفيك القضاء، فاستعملهما. فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان في محاكمة، وكان يكتب لابي بكر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومَنْ حضر، وكان حاجبَه شَدِيد مولا، وكان عامله على مكّة عَتَاب بن أُسَيّد، ومات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر. وقيل: مات بعده.

وكان على الطَّائف عثمان بن أبي العاص، وعلى صنعاء المهاجر بن أبي أُميّة، وعلى حضْرموت زياد بن لَبِيد، وعلى خَوْلان يغلَى بن أُميّة، وعلى زَبِيد أبو موسى الأشعريّ، وعلى الجَنَد معاذ بن جَبل، وعلى البحرين المَلاء الحضرميّ.

 <sup>(</sup>١) الحزين الديلي: قد يكون الحزين الكناني: وهو أحد بني كنانة والحزين لقب غلب عليه واسمه عمود بن عبيد بن وهب بن مالك أحد بني عبد مناة بن كنانة ويكنى الحزين أبا الحكم... (شرح الحمامة للتبريزي).

 <sup>(</sup>Y) العذافرة: الناقة الشديمة الأمينة الوثيقة الظهيرة وهي الأمون... (اللسان مادة ع.ذ.ر).
 والشفار: ما يشد به البعير ونحوه من شعر صفيور ونحوه.

وبعث جرير بن عبد الله إلى نَجْران، وعبد الله بن ثور إلى جُرَشُ<sup>(۱)</sup>، وعِياض بن غُنّم إلى دُومة الجَنْدُل.

وكان على الشام أبو عبيدة بن الجراح، وشُرَخبيل ابن حَسَنة ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص؛ كلُّ رجل منهم على جُند وعليهم خالد بن الوليد رضى الله عنه.

ر بي وكان خاتمة خاتم رسول الله ﷺ. وقال الزَّبير بن<sup>(۱۱)</sup> بَكَّار: وكان نقش خاتمه: فنعم القادرَ الله. وقال غيره: كان نقش خاتمه: «عبدٌ ذليل لربٌ جليل؛.

وعاش أبو قحافة بعده ستة أشهر وأيامًا.

وفي المعجم الكبير للطَّبراني<sup>(٣)</sup>، قال: ومات أبو بكر، فورثه أبواه، وكانا قد أسلما، وماتت أمَّ أبي بكر قبل أبيه، ومات أبوه وله سبع وتسعون سنة.

والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الطبيبن الطاهرين وسلّم.

# ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

هو أبو حفص عُمر بنُ الخطاب بنُ نُقيل بن عبد الغُزِّى بن بياح بن عبد الله بن فُوط بن رَوَّاح بن عَلَى بن كعب بن لَوْيَ بن غالب القُرشي العدوي، ويجتبع نسبه مع نسب رسول الله ﷺ عند كعب بن لوي. وأمة حَنَّتُمةً بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن معر بن مخزوم - على ما صححه أبو عمر بن عبد البر - وخفاً من قال: إنها بنت هشام بن المغيرة، وقال: لو كانت بنت هشام لكانت أخت أبي جهل، وإنها هي بنت عمّه لأن هاشمًا وهشامًا أخوان، فهاشم والله خَنْتُمةً أَمْ عمر، وهشام والله الحارث، وأبي جهل، وهاشم بنُ المغيرة جدّ عمر لأبه يقال له: ذو الرُمحَين.

 <sup>(</sup>١) جرش: بالضم ثم الفتح، وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة، وهي في الإقليم
 الأول، طولها خمس وستون درجة، وعرضها سبع عشرة درجة، وقبل: إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة. . (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>۲) الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن يكر بن يكار - وكنيته أبو بكر - بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن الموام القرضي الأسدي الزبيري، كان من أعيان العلماء، وتولى القضاء بمكة حرسها الله تعالى، وصنف الكتب النافعة، منها كتاب أنساب قريش . . . (وفيك الأعيان ٢٠١١:٣).

<sup>(</sup>٣) الطبراني: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب بن مطير اللخمي الطبراني؛ كان حافظ عصوره برحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر ويلاد الجزيرة الفراتية. له المصنفات المعتمة النافة الغربية منها المعاجم الثلاثة: «الكبير» و«الأوسط» و«الصغير» . . . (وقات الأعيان ٢٠٠٤).

وُلِدُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الْفِيل بثلاث عشرة سنة، وروى أسامة بن زيد بن أسلم عَنْ أبيه، عن جَده، قال: سمعتُ عمر يقول: وُلِدْتُ بعد الفِجار الأعظم بأربع سنين.

قال الزُبير بن بكار: كان عمرُ بنُ الخطاب وضي الله عنه من أشرف قريش، والبد كانت السُفارة في الجاهلية؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت إذا وقعت بينهم حرب، أو والبد كانت السُفارة في الجاهلية؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت إذا وقعت بينهم منافرًا بينهم وبين غيرهم بعثوه منافرًا، ونخوا به. وقد تقدم خبر إسلامه، وإظهار الله تعالى الإسلام به، وإجابة دعو رسول الله على فيه حين قال: «اللهم أعزً الإسلام بأحد الرجلين عمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام».

فاستجيب في عمر.

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزَّة منذ أسلم عمر.

ولقّب بالفاروق لإعلانه بالإسلام، ففَرقَ بين الحقّ والباطل لمّا أسلم؛ رضى الله عنه.

# ذكر نبذة من فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه

وفضائله رضي الله عنه كثيرةً، ومناقبه جمّة مشهورة، قد قدّمنا منها في ترجمة أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما ما تقدّم، ولنورد في هذا الفصل من مناقبه خلاف ذلك:

رُدِيَ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. ونزل القرآن بموافقته في أشياء؛ منها ما رآه في اسرى بدر، وفي تحريم الخمر، وفي حجاب أزواج النبي ﷺ، وفي مقام إبراهيم.

ورُوي عن عُقْبة بن عامر<sup>(١)</sup> وأبي هريرة رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله ﷺ قال: الو كان بعدي نبيُّ لكان عُمرِّ.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ققد كان في الأمم قبلكم مُحدَّثُون، فإن كان في هذه الأمة أحدٌ فعمر بن الخطاب،

 <sup>(</sup>١) هو عقبة بن عامر بن نابي، من رجالات الخزرج، شهد بدرًا والمقبة الأولى، وقتل يوم اليمامة... (الاشتقاق لابن دريد).

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: فيَنَا أَنَا نَائِمُ أَنْيَكُ بِعَدَحِ لَبَنِ فَشَرِيْتُ منه حتى رأيْتُ الرَّيَّ (") يخرجُ من أظفاري، ثم أعطيتُ فَضْلِي عمره. قالوا: فما أوُلت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم.

وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: قدخلتُ الجنّة، فرايتُ فيها دارًا ـ أو قال: قصرًا ـ وسمعت فيه ضوضاً، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجلٍ من قريش، فظننت أني أنا هو؛ فقلت: مَنْ هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، فلولا غيرتُك يا أبا حفص لدخلته. فيكمى عمر وقال: عليك يُغار يا رسول الله! أو قال عليك أغاراً.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (رأيتُني في المنام، والنّاس يُغرَضُونَ عليّ، وعليهم قُنْصُ منها إلى كذا، ومنها إلى كذا، ومرَّ عليّ عمر بن المنطاب يجرّ قميصه، فقيل: يا رسول الله، ما أوّلت ذلك؟ قال: اللّينَ.

ومن رواية اللّبت بن سعد<sup>(٢)</sup>، عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه أنه قد سمع رسول الله ﷺ، يقول: «بينا أنا نائيم والنَّاس يُعْرَضُونَ عليٌّ، وعَليَهِم قُمُص، منها ما يبلغ النَّذيّ ومنها دونَ ذلك، وعُرِض عَلَيّ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله تعالى عَنْه، وعليه قميص يَجُرُه، قالوا: فما أوّلتَ ذلك با رسول الله؟ قال: الدُّينِ •.

وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: خَيْرُ النَّاسِ بعدَ رسولِ الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، وقال: ما كنًا نُبْيد أنَّ السّكينة<sup>(٢)</sup> تنطق على لسان عُمر.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو وُشِيعَ عَلْمُ آحِياءِ العرّبِ في كَفَّة ميزان، وَوَشِيعَ عِلْمَ عُمْرَ لرجحَ عليهم عِلْمُ عُمْر. ولقد كانوا يرون أنَّه ذَهَبَ بتسعة أَعْشَارِ العلم، ولَنَجْلسُ كنت أجلسه مع عمر أَذْنُقُ في نفسي من عمل سنة.

الرئي: يقال: روي من الساء بالكسر، ومن اللبن يروى ريًا وروئ أيضًا مثل رضا وتروئ وارتزى كله بمعنى، والاسم الرئي أيضًا، وقد أرواني... (اللسان مادة ر.و.ي).

<sup>(</sup>٢) الليث بن سعد: هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث؛ كان مولى قيس بن وناعة، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهان، وكان ثقة سريًا سخيًا... (وفيات الأعيان ٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) المراد بالسكينة: الإلهام.

# ذكر صفة عمر رضي الله عنه

قد اختلف الناسُ في صفة عمر رضي الله عنه؛ فقيل: كان شديد الأُذهة(١) طُوالاً أكثُ اللحية، أصلع أغسَرُ يَسرًا، يَعمل بيديه جميمًا، يخضب بالحناء والكثم<sup>(١)</sup>، هكذا وصفه زز بن حبيش وغيره بأنَّه كان شديد الأُذْمَة.

قال أبو عمر: وهو الأكثر عند أهل العلم بأيَّام الناس وسِيَرهم وأخبارهم.

قال: ووصفه أبر رَجاء العُطَارِدِيّ ـ وكان مغفلًا ـ فقال: كان عُمر طويلًا جسيمًا أصلح شديد الصَّلَع، أبيض شديد حُمرة العينين، في عارضيه خِفْهُ، سَبَلَيه<sup>(۱۲)</sup> كثيرة الشعر، في أطرافها صُهْبَةً<sup>(12)</sup>.

وذكر الواقديّ من حديث عاصم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه، قال: إنّما جاءتنا الأُدْمة من قِبَلِ أخوالي بنبي مَظْمُون، قال: وكان أبيض، لا يتزوج إلا لطلب الولد.

قال أبو عمر: وعاصم بن عبيد الله لا يُعتَجُ بحديثه، ولا بأحاديث الواقديّ. قال: زَعم الواقديُّ أنْ سُفرةً عمر وأَدْمته إنَّما جاءت من أكله الزَّيت عام الرَّمَادة<sup>(٥)</sup> قال: وهذا منكَّرُ من القول.

وأصح ما في هذا الباب حديث سُفيان التَّورِيَّ ( ۖ) عن عاصم بن بَهدلة، عن ذِذَ بن حُبَيْش، قال: رأيت عمر شديدَ الأَدْمة. وقال أنس: كان أبو بكر يخضِب بالحناء والكُتّم، وكان عُمر يخضب بالحناء بَهْنًا.

وعن مجاهد أنَّ عمر كان لا يُغَيِّر شَيْبَه.

<sup>(</sup>١) الأدمة: السمرة.

<sup>(</sup>٢) الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر.

 <sup>(</sup>٣) السبلة: ما على الشارب من الشعر.
 (٤) الصهبة: حمرة أو شقرة في الشعر.

<sup>(</sup>٥) الرمادة: هي في عدة مواضع، منها: رمادة اليمن... ورمادة فلسطين... والرمادة بلدة لطيفة بين برقة والإسكندرية... والرمادة إليضًا: بلدة من وراه القريتين على طريق البصرة... والرمادة إيضًا: محلة كبيرة كالمدينة في ظاهر مدينة حلي... والرمادة: محلة أو قرية من نواحي نيسابور... والرمادة قرية من قرى بلغ معروفة... (مجمم البلدان لياقوت)... وعام الرمادة، كما في القاموس: في أيام عمر ملكت في الناس والأموال.

<sup>(</sup>٦) سنيان الداعري: هو أبو عبد الله مفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن مومية بن أبي عبد الله بن مومية بن أبي عبد الله بن متقل بن نصر بن الحاجب بن ثملية بن ملكان بن ثور بن عبد سناة ... برجع نسبه إلى معد بن عناناه، اللوري الكوفي؛ كان إمامًا في علم الحديث وغيره من العادم وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحد الأنمة المجتهدين . . .

وقال هلالُ بنُ عبد الله: رأيت عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنه، رجلًا آدم ضخمًا كأنّه من رجال سَدُوس، في رجليه رَوَحٌ (١٠٠٠

وقال بعضُهم في صفتِه: كان طويلًا من النَّاس كراكب الجمل، أمهق<sup>(٢)</sup> أضْلَع.

استخلفه أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته؛ وذلك أنه لما نزل به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: إنَّ أفضلُ من رأيك فيه إلا أنه في غلقة؛ فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقًا، ولو أفضى الأمرُ إليه لترك كثيرًا أن فيه غِلقة؛ فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقًا، ولو أفضى الأمرُ إليه لترك كثيرًا أراني الشَّدة عليه. ودعا عثمان فقال له: أخبرني عن عمر، فقال: سريرتُه خيرٌ من علايته، وليس فينا مثله. فقال أبو بكر لهما: لا تذكرا مما قلت لكما شيقًا، ولو تركته ما عدوث عثمان، ولا أدري لعلم تاركُ، والخِيرة له ألاً يليَ من أموركم شيقًا، ولوددت أنى كنت من أموركم خِلوًا، وكنتُ فيمن مَضَى من سَلَفكم.

ودخل طلحة على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم! وأنت لآقٍ ربَّك فسائلك عن رعبُّك؛ فقال: ألجلسوني؛ فأجلسوه، فقال: بالله تُقرّقني، أو باللهِ تُخوّقني! إذا لقيتُ ربي فساءلني قلت: استخلفتُ على أهلِك خيرَ أهلِك. ثم أحضر أبو بكر عثمان بن عفان خالًا، فقال: اكتب:

### ينسم اللهِ الكِنْفِ الْتَصَالَةِ

هذا ما عَهِدَ أبو بكر بن أبي تُحافة إلى المسلمين؛ أنّا بعد - ثم أَفِينِي عليه - فلا عثمان: أما بعد؛ ققد استخلفتُ عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرًا، ثم أفاق أبو بكر وقال: خِنْتُ أن يختلفُ القالم بكر وقال: خِنْتُ أن يختلفُ الناس إن مت في غَشْيَتِي، قال: نعم. قال: جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله. فلما كتب المهد أمرَ به أن يُقرأ على النّاس، فجمعهم، وأرسل الكتاب مع مولى له، ومعه عمر، فكان عمر يقول للناس: أنصتوا واسمعوا لخليفة رسولي الله ﷺ؛ فإنّه لم يألكم أسمَعًا، فسكت النَّاس، فلما قُرِيء عليهم الكتابُ سعموا وأطاعوا.

 <sup>(</sup>١) الروح، بالتحريك: وسعة في الرجلين دون الفحيح، وهو أن يتباعد صدر القدمين وتندانى

<sup>(</sup>٢) األمهق: األبيض كالجص لا يخالطه حمرة، وليس بنير.

وكان أبو بكر قد أشرف على الناس، وقال: أترضّون بمن استخلفتُ عليكم؟ وإنّي ما استخلفتُ عليكم؟ وإنّي ما استخلفتُ ذا قرابة، وإنّي قد استخلفت عليكم عمر، فاسمعوا له وأطيعوا، وإنّي والله ما ألّوتُ من جَهد الرأي، فقالوا: سمعنا وأطعنا، ثم أحضر أبو بكر عمر، فنمال: قد استخلفتُك على أصحاب رسول الله على وأصاء بتقوى الله، ثم قال: يا عمر؛ إنّ لله حقًا باللّيل لا يقبله في اللهار، وحقًا في الثهار لا يقبله في اللها، وإنه لا يقبل نافلةً حتى تُؤذّى الفريضة، ألم تر يا عمر إنّما ثقلت موازين مَن تَقلَّت موازين يوم القيامة باتباعهم الحقّ وثقله عليهم! وحقّ الميزان لا يوضع فيه غمّا حقّ إلاّ أن يكون ثقبلًا المرتب الميزان لا يوضع فيه غمّا حقّ إلاّ أن يكون وخيئّا المرتب والميال الله أن يكون خفيفًا اللم تر يا عمر إنّما نزلت آية الرخاء مع آية الشدّة، وآية الشدّة مع آية الرّخاء ليكون المؤمن راغبًا عمر إنّما نزلت آية الرخاء مع آية الشدّة، وآية الشدّة مع آية الرّخاء ليكون المؤمن راغبًا لا يربعب رهبةً يُلقي فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبةً يُلقي فيها بيديه! ألم تر يا عمر إنما ذكر الله أهل الناز بأسوا أعمالهم، فإذا ذكرتَهم قلت: إنّى كان من شيء، فإذا ذكرتُهم قلت: إنّى عملي من أعمالهم! فإن خفظت وصيتي، فلا يكون غائبً الميك من الموت، ولست بمعجزه.

وتولَّيَ أبو بكر رضي الله عنه، فلما دُثِنَ صَعِد عمر المنبر، فخطب النَّاس ثم قال: إنَّما مثل العرب مثل جمل أَنْفِ<sup>(۱)</sup> اتَّبع قائده، فلينظر قائده حيث يقود. وأمّا أنّا فورب الكعبة لأحملنُّكُمْ على الطريق.

وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح بتوليته جند خالد بن الوليد، وبعزل خالدٍ لأنَّه كان عليه ساخطًا خلاقة أبي بكر كلها لوقعته بابن تُويْرة، وما كان يَعْملُ في حربه، وأوّلُ ما تكلم به عزل خالد، وقال: لا يلمي لى عملًا ابدًا.

李 泰 ·

 <sup>(</sup>١) الجمل الأنف: الذي عقر الخشاش أنفه لا يمتنع على قائدة للوجع الذي به... (النهاية لابن الأثير).

# ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وفي خلافته رضي الله عنه كثرت الفتوحات على المسلمين، ولنبدأ من ذلك بذكر فتوح دمشق، وما والاه من المدن والثغور والحصون، ثم نذكر فتوحات العراق، وما والاه، ثم فتوح مصر، وما والاها، لتكون الفتوحات متوالية، ولا ينقطع خبرها بأخبار غيرها، ولا يتداخل فتوح بفتوح، ثم نذكر الغزوات إلى أرض الروم، ثم نذكر الوقائع بعد ذلك خلاف الفتوحات والغزوات على حكم السنين على ما ستقف عليه، الشاء الله تعالى على ذلك.

#### ذكر فتوح مدينة دمشق

قال: لمّا هَرِم الله تعالى أهل اليَرْمُوك استخف أبو عبيدة على اليَرْموك بشيرَ بن كعب الجميري، وسار حتى نزل بالصُفَّر؛ فأناه الخبر أن الذين انهزموا من الرُّوم فأمره أن يبدأ بدنشق فإنها حضن الشام وبيت المملكة، وأن يُشْعَل أهل فِحل بخيل تكون بإذائهم، فإذا فَيْحَتْ دمشق سار إلى فِحل، ثم يسير إلى جنص هو وخالد بنُ الوليد، ويترك شُرَخبيل ابن حَسَنة، وعمرو بن العاص بالأردن وفِلسطين، فأرسل أبو عَبَيدة طائفة من المسلمين، فنزلوا بالقُرب منها، وبثق<sup>(77)</sup> الرُّوم الماء حول فِحَل، ثم فوجلت الأرض، ونزل عليهم المسلمون، فكان أوّل محصور بالشام أهل فِحَل، ثم فوجلت الأرض، ونزل عليهم المسلمون، فكان أوّل محصور بالشام أهل فِحَل، ثم

وبعث أبو عبيدة أيضًا جندًا، فنزلوا بين جمْص ودمشق، وأوسل جندًا فكانوا بين دمثق وفلسطين وسار هو وخالدُ بنُ الوليد، فقدما ومَشْق، وعليها يَسْطاس؛ فنزل أبو عبيدة على ناحية، وخالدُ على ناحية ؛ ويزيد بن أبي سفيان على ناحية، وحضرهم المسلمون سبعين ليلة، وقاتلوهم بالرَّحف<sup>60</sup> والمجانيق<sup>61)</sup>، فكان هرفُل بالقرب من حمص، فأند أهلَ دمشق بخيل، فمنعتها خيولُ المسلمين، وكُفِلَ أهلَ دمشق. وُولِدُ

<sup>(</sup>١) فحل: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره لام: اسم موضع بالشام... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) بثق الماء موضع كذا: خرقه وشقه فانبثق.

<sup>(</sup>٣) الزحف: الجيش الكثير.

المنجنيق: آلة من آلات الحصار ترمى بها الحجارة.

للبطريق الذي على دمشق مولود، فصنع وليمة، فأكل القوم وشوبوا، فعلم خالد بذلك 
دون غيره، وكان قد اتّخذ حبالاً كهيئة السلاليم، فلما أسسى ذلك اليوم نهض بمن معه 
وتقدّمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن غيري وأمثاله، وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا 
على السُّرر فارتقوا إلينا، واقصدوا الباب؛ وارتقى هو وأصحابه على السّور في تلك 
الحبال، ثم انحدر ببعض من معه، وترك بذلك المكان الذي صعد منه من يحميه، 
وأمرّكم بالتكبير، وجاه المسلمون إلى الباب وإلى الحبال، وقصل خالد الباب، وقتل 
من دُونَه، ثم قتل البوّليين، وفتح الباب، وقتل من عِنده من الروم، ودخل أصحابه 
المدينة، وثار أهلُها لا يدرون ما الخير، فلما رأوا ذلك قصدوا أبا عبيدة، وبذلوا له 
الصلح، فقبله منهم، وفتحوا له الباب، وقال انحل وامنعنا من أهل ذلك الجانب، 
ودخل أهل كل باب بصلح ممّن يليهم، ودخل خالد عَنوَّ، والتقى والقواد وسط 
المدينة هذا قتلاً ونهبًا، وهذا صفحًا وتسكينًا، فأجروا جهة خالدٍ مجرى الصلح، 
وكان صلحهم على المقاسمة؛ الدينار والعقار<sup>(1)</sup> ودينار عن كل رأس، واقتسموا 
الأسوب.

أرسل أبو عبيدة إلى عمرَ بالفتح، وأنّه قسّم الغنيمة على مَنْ حضر الفتح، وعلى الجنود التي على غيدة يأمره بإرسال الجنود التي على يُعدى وحمص وغيرهم، فجاء كتاب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بإرسال جُنْد العراق إلى سعد بن أبي وقاص، فأرسلهم، وأمر عليهم هاشم بن عُنْبة، وسار أبو عبيدة إلى يُخل، والله أعلم.

#### ذكر شيء مما قبل في أمر مدينة دمشق ومن بناها

حُكي عن كعب الأحبار $^{(Y)}$ ، قال: أوّلُ حائطٍ وضع على وجه الأرض بعد الطُّوفان حائط حَرّان ودمشق ثم بابل $^{(P)}$ .

واختُلف فيمن اختطَ دمشق؛ فقيل: إن نوحًا عليه السلام اختطها بعد حَرَان. وقبل: نزل جَيْرون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق، وبنى مدينتَهم وسمَاها جَيْرون.

<sup>(</sup>١) العقار: كل ملك ثابت له أصل، كالأرض والدار.

 <sup>(</sup>٢) يقول ابن عماد الحنبلي في اشدارات الذهب»: سنة خمس وثلاثين... وفيها توفي عالم الكتاب به وبالآثار كعب الأحبار أسلم في زمن أبي بكر وروى عن عمر رضي الله عنه...
 (١:٠٤).

 <sup>&</sup>quot;") بابل: بكسر الباء: اسم ناحية من الكوفة والحلة؛ ينسب إليها السحر والخمر... (معجم البدان).

وقيل: هي إرم ذات العماد.

وقيل: إن جَيْرون ويَريد كانا أخوين، وهما ابنا سعد بن لقمان بن عاد، وهمًا اللذان يعرف جيرون وباب البريد بدعشق بهما.

وعن وهب بن منبّه (۱) ، قال: دمشق بناها العازر غلام إبراهيم الخليل، وكان حبشيًّا، وهبّه له نمرود حين خرج إبراهيم من النار، وكان اسم الغلام دمشق، فسماها على اسمه، وكان إبراهيم جعله على كل شيء له، وسكنها الرّوم بعد ذلك بزمان.

وقيل: إنَّ بيوراسب الملك بنى مدينة بابل، وبنى مدينة صُور، وبنى مدينة وِمَشْق.

وقيل: كان زمن معاوية رجل صالح بدمشق، كان الخضر عليه السلام يأتيه في الوقات، فيلغ ذلك معاوية، فجاء إلى الرجل وساله أن يجمع بينه وبين الخفسر، فذكر الرجل ذلك للخضر، فأبي؛ فقال معاوية: قل له: قد قعدنا مع مَنْ هو خير منك؛ وحدثناه، وهو محمّد ﷺ ولكن اسأله عن ابتداء بناه دمشق كيف كان، فسأله؛ فقال: نعم صِرت إليها، فرأيتُ موضعَها بحرًا مستجيمًا فيه المياه، ثم غبت عنها خمسمائة منة، ثم صرت إليها فرأيتها غَيْضة "، ثم غبت عنها خمسمائة منه، وصوت إليها فرأيتها قد أيته عنها خمسمائة منه، وصوت إليها فرأيتها قد أيته عنها خمسمائة ماه، وصوت إليها فرأيتها قد اليها،

وعن أبي البختريق<sup>(۳)</sup> قال: وُلِد ايراهيمُ عليه السلام على رأس ثلاثة آلاف ومائة وخمسين سنة من جملة الدهر الذي هو سبعة آلاف سنة، وذلك بعد بنيان دمشق بخمس سنين، وقال: جُيرون عند باب مدينة دمشق من بناء سليمان، بنته الشياطين، وكان الشيطان الذي بناء يقال له: جيرون فسُمِّي به. وقيل: إن ومشق بناها دمشقين غلام كان مع الإسكندر.

 <sup>(</sup>١) هو أبر عبد الله وهب بن منبه اليماني، صاحب الأخبار والقصص؛ وكانت له معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء (ص) وسير العلوك... (وفيات الأعيان ٥٠:٦).

<sup>(</sup>٢) النيضة: الأجمة، أو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف.

أبي البختري: هو وهب ين وهب ين وهب ين كثير بن عبد الله ين زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد الحزى بن قصي بن كلاب، القرشي الأسدي المدني؛ حدث عن عبيد الله بن عمر العمري وهشام بن عروة بن الزبير وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم... (وفيات الأعيان ٢٧:٦).

وقيل: إنَّ الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة، وجعل لها سبعة أبواب، وصُوْرً على باب كيسان زحل، وقيل: وجد في كتابٍ: بابٌ كيسان لزحل، وباب شرقي للشمس، وباب توما للزُّهرة، وباب الصغير للمشتري، وباب الجابية للمزيخ، وباب الفراديس لعظارد، وباب الفراديس الآخر المسدود للفمر.

وقيل: إن ملك مصر بنى حصن دمشق؛ الذي هو حول المسجد، وداخل المدينة على مساحة بيت المقدس، وحمل أبواب مسجد بيت المقدس، وحمل أبواب مسجد بيت المقدس. حكاه فوضعها على أبوابه؛ فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب بيت المقدس. حكاه أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله المعشقي المعروف بابن عساكر في تاريخ دمشق.

ونعود إلى فتوح الشام.

#### ذكرُ غزوة فِحْل

وفِخل بكسر الفاء وسكون الحاء السهملة وبعده لام، وهو بلد معروف بِغُوْرِ الشَّام. قال: لما فُتحَث دمشق في سنة ثلاث عشرة استخلف أبو عبيدة عليها يزيدُ بنَّ أبي سفيان، وسار إلى فِخل، وكان أهل فِخل قد قصدوا بَيْسان(٬٬٬ وكانت العرب تسمي هذه الغزوة ذات الرُّدَعَة ويَتِسان وفِخل.

وكان خالدُ بنُ الوليد على المقدّمة، وعلى النّاسِ شُرَخييل ابن حَسَنَة وعلى المُجَنّبَتيٰنِ أبو عبيدةِ وعمرو بن العاص، وعلى الخيل ضِرادُ بنِ الأزّور، وعلى الرّخِل عياض بن غَنْم.

فنزل شُرَحبيل بالئاس على فِعْل، ويبنهم وبين الروم تلك الأوجال، وكتبوا إلى عمر، وأقاموا ينتظرون جوابه، فخرج عليهم الزوم، وعليهم سِقلار بن مِخْراق فأتوهم، والمسلمون خَلِزُون، وكان شُرَخبِيل لا يبيت ولا يُضبِح إلا على تعبيّة؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى الصباح، ويومهم إلى الليل، فانهزم الزوم، وقد أظلم الليلً عليهم، فحاروا، وأصيب رئيسهم سِقلار والذي يليه فيهم نسطورس، وظفر المسلمون بهم، وركبوهم، فلم يعرف الروم مَأْخَلُهُم، فانتهت بهم الهزيمة إلى تلك الأوخال

 <sup>(</sup>١) بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي، ويقال هي لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين،
 وبها عين الفلوس يقال إنها من الجنة، وهي عين فيها ملوحة يسيرة... (معجم البلدان ليانوت).

الني كانوا أعذوها مكيدة للمسلمين، فلحقهم المسلمون، فوخزُوهم بالرماح، فكانت الهزيمة بم يتمان الهزيمة بينحل، والمقتل بالزداغ، فأصيبت الروم، وهم ثمانون ألفًا، لم يُفلت منهم إلاً الشريد، فصنع الله للمسلمين وهم كارهون؛ كرهوا البُثوق'' والأوحال، فكانت عونًا لهم على عدوهم، وغنموا أموالهم، وانصرف أبو عبيدة وخالد بن الوليد إلى جمص.

وقد اختُلف في فتح فِخل ودمشق، وذكروا أن المسلمين لما فرغوا من أجَنَادِين على رأي من جعلها بعد اليرموك؛ اجتمع الروم بِفخل، فقصدها المسلمون فحاصروها وفتحت، وكانت فِخل في ذي الفَّئدة سنة ثلاث عشرة، وفتح دمشق في شهر رجب سنة أربع عشرة. وقيل: كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة، ولم يكن للروم بعدها وقعة. وإلله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

#### ذكر فتح بلاد ساحل دمشق

هذا الفتح أورده ابن الأثير في حوادث سنة ثلاث عشرة، قال: لما استخلف أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان على دمشق، وسار إلى فخل، وسار يزيد إلى مهدينة ضَيْدًاء وبيروت، وَجُبَيْلِ وَجُوْقَةُ (٢٠)، وعلى مُقَدِّمته أخوه معاوية، ففتحها فتحًا يسيرًا، وجلا كثير من أهلها، وتولَّى فتح عِزْقةً معاوية بنفسه في ولاية يزيد.

ثم غلب الروم على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر، وأول خلافة عثمان، وفتحها معاوية، ثم رمّها وشَحَنّهَا<sup>(٣)</sup> بالمقاتلة.

#### ذكرُ فتح بِيسان وطبريّة

قال: لما قصد أبو عبيدة جمّص من فِخل، أرسَل شُرَحبيل ومَنْ معه إلى بَيْسَان، فقاتلوا أهلَها، وقتلوا منها خَلْقًا كثيرًا، ثم صالحهم مَنْ بقي على صلح وَشَشَى، وكان أبو عبيدة قد بعث بالأغور إلى طَرَيَّة، فصالحه أهلها على صُلح دمشق أيضًا، وأن يشاطروا المسلمين المنازل، فنزلها الناس، وكتبوا بالفتح إلى عمرَ بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>١) البثق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. جمع بثوق.

 <sup>(</sup>٢) عرقة: بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ، وهي آخر عمل دمشق، وهي في سفح جبل، بينها وبين البحر نحو ميل، وعلى جبلها قلعة لها... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) شحنها: جعل فيها الكفاية لضبطها.

# ذكرُ الوقعةِ بمرج الرُّوم

كانت هذه الوقعة في سنة خمس عشرة؛ وذلك أنّ أبا عبيدة وخالدًا سارا بمن معهما إلى جمص، فنزلاً على ذي الكّلاع، وبلغ هِرَقُل الخبر فبعث توذر البطريق حتى نزل بمزح الرُّوم غُرِّب دمشق، ونزل أبو عبيدة بالمرج أيضًا، ونازله يوم نزوله شنس الرُّوميّ في مثل خيل توذر مُذكاً ليوذره، ودداً الألا لهمل جمض، فكان خالد بإزاة توذر، ورديًا الألامل جمض، فكان خالد بإزاة توذر، وأبو عبيدة بازاء شنس، فاسلام توقيقه ويشق، فأتبعه خالد في جريدة وبلغ يزيد بن أبي سفيان الخبر، فاستبقد فاقتله فاقتداه ورخيّ بهم خالد فاخذهم بن خُلفِهم، فقُلِل توذر، ولم يفلت من عسكره إلا الشريد، وغتم المسلمون ما معهم، فقسمه يزيد في أصحابه مشنس بمزج الروم، فقُلت الرؤم مُقتلة عظيمة، وقتل شنس، وتبعهم المسلمون إلى مشمس بالسير إليها، وسار هو إلى الرّيف، وسار أبو عبيدة إلى جمص.

# ذكرُ فتح بعلبكَ وحمص وحماة وشيزر ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وأنطرسوس

قال: وفي سنة خمس عشرة سار أبو عبيدة إلى جمص بعد وقعة ملك الروم، فسلك طريق بعلبك وحصرها، فطلب أهلها الأمان فامنهم وصالحهم، وسار عنهم ونزل حمص ومعه خاللًه بن الوليد، فقاتل أهلها، ولقي المسلمون بَرْدًا شديدًا، وحاصر الرُّوم حصارًا طويلاً، وكان مِرْقل قد أرسل إليهم بعدُهُم المعدد، وأمر أهلَ الحزيرة جميعها بالتَّجهيز إلى جمص، وسيّر سَعْدُ بن أبي وقاص السرايا من العراق إلى جيت المحتورة، وحادوا عن العراق المحتورة، وحادوا عن يتحدة أهل جمعها بالتَّقهيد والمحتورة، وعادوا عن أصابهم البرد تقطعت أقدامُهم، فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين أصبح، فلما خرج الشناء قام شيخ من الروم، ودعاهم إلى مُصالحة المسلمين، فلم يجيبوه، فلم يجيبوه، وتراؤلت

<sup>(</sup>١) الردء: المعين والناصر، أو القوة والعماد.

 <sup>(</sup>٢) هيت: بالكسر، وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل
 كثير وخيرات واسعة، وهي مجاورة للبرية... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) قرقيسياء :.. قال حدوة الأصبهائي: قرقيسيا معرب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو اسم لإرسال الخيل المسمى بالمربية بالحاجلة. . بلد على نهو الخابور قرب رحبة مالك بن طوق... وعندها مصب الخابور في القرات... (معجم البلدان).

حيطانهم، وكبّروا الثانية والثالثة، فأصابهم أعظم من ذلك، وخرج أهلُها يطلبون الصلح، ولم يعلم المسلمون بما حَدَثَ فيهم، فصالحوهم على صُلح وَمُشْق. وأنزلها أبو عبيدة السَّمَطُ بنَ الأسود الكنديَّ في بني معاوية، والأشعث بن مبناس في السّكون، والبِقَداد في بَيْلِيَّ؛ وغيرهم، وبعث بالأحماس إلى عمر مع عبد الله بن

ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عُبادة بنَ الصّامتِ. وسار إلى حَماة، فتلقاه إهلُها مُذْعِنِين، فصالحهم على الجزية عن رؤوسهم، والخراج عن أرضهم، ومضى تحو شيرُورُ"، فخرجوا إليه فصالحهم على مثل صلح أهل حماة.

وسار إلى مَعرَة النعمان ـ وكانت تُعرف بمعرّة جمْص، ونسبت بعد ذلك إلى النّعمان بن بشير الأنصاري، فصالحوه على مثل صُلّح أهل جمْص.

ثم أتى اللاُدَّقية نقاتله أهلها، وكان لها بابٌ عظيمٌ يفتحه جمّع من الناس، فعسكر المسلمون على بُغلِ منها، ثم أمر فحفر حفائر عقليمة، تستر الحفرة منها الفارسين، ثم أظهروا أنهم عائدون عنها، ورحلوا، فلمًا أجنهُم (الله عليه عادوا، واستروا في تلك الحفائر، وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا، فأخرجوا سرّحهم (اله وانشروا بظاهر البلد، فلم يرُعهُم إلا والمسلمون يصيحون بهم، ودخلوا المدينة معهم، ولمُلِكت عنوة، وهربَ قرمٌ مَن المُصارى، ثم طلبوا الأمان على أن يرجعوا إلى أرضهم على خَرَاج يؤدونه قلُوا أو كثروا، فرُدت لهم كيستهم، وبنى المسلمون بها مسجدًا جامعًا؛ بناه عبادة بن الصامت، ثم وسّع فيه بعد ذلك.

ولما فتح المسلمون اللأقفية تجلاً أهل جَبلة من الزوم عنها، وفتح المسلمون مع عبادة بن الشابت أنظرسوس، وكان حصنًا فجلا عنه أهله، وبنى معاوية أنظرسوس ومضرها، وأقطع بها القطائع للمقاتلة، وكذلك فعل ببانياس، وفتحت سَلَفَيَةِ؛ وقيل: إنها سُميت سَلمية لأنه كان يقربها مدينة تُذكى المُؤتفكة، انقلبت بأهلها، ولم يُسَلم منها غير مائة نفس، فبنوا الأنفسهم مائة منزل، وسميت اصل مائة، ثم حرَّفها الناس. فقالوا: سَلمَة، ثم حصَّرها صالحُ بنُ علي بن عبد الله بن عباس.

 <sup>(</sup>١) شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة، بينها وبين حماة يوم، في وسطها نهر
 الأردن عليه قنطرة في وسط العدينة... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) أجنهم الليل: سترهم.

<sup>(</sup>٣) السّرح: الماشية، ولا يسمى سرحًا إلا ما يغدى به ويراح.

# ذكر فتح قنسرين<sup>(١)</sup> ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم به عند ذلك

قال: ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى يُتُسْرِين، فلما زحف ونزل الحاضر زحف اليه الروم، وعليهم ميّئاس، وكان أعظمَهم بَعْد هِرَقُل، فقُتِل هو ومن معه عملى دم واحدٍ.

وسار خالد حتى نزل يتسرين فتحصَّن أهلها منه، ثم صالحوه على صلح أهل جَمْص، فأبي خالد إلا إخراب المدينة، فأخَرْبَها، فلمّا بلغ ذلك هِرْقُل - وكان بالأمّا ـ سار إلى سُمَيْساط (ا)، ثم منها إلى القُسطنطينية، ولمّا سار عَلا تَشْرَا (۱)، ثم النفت إلى السُّام، فقال: سلامً علَيْك يا سورية، سلام لا اجتماع بعده ولا يعرد إليك روميًّ ابدًا إلا خابِّفًا، حتى يولُد الولد السُسْؤوم وليته لا يولُد، فما أحلى فعله، وأمر فتنته على الرُّوم. ثم سار وأخذ أمَّل الحصون التي بين إسكندرونة وظرَّسوس معه لينلاً يسير المُسْلمون في عمارة ما بين أتطاكية وبلاد الروم، وخلت تلك الحصون وشتُّها هِرقل، فكان المسلمون إذا مَرُّوا بها لا يجدون بِهَا أحدًا، وربُّها كَمَن عندها الرُّم، فأصابوا فرَّة بِمَن يَتَخلف مِن المسلمين، فاحتاط المسلمون لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه العابّ.

# ذكر فتح حلب وأنطاكية (٤) وغيرهما من العواصم

وهي سَرُمِين، وقورُس، وتَلَ عزاز، وسنيج، ودُلوك، ورَعْبان وبالِس، وقاصِرين، وجُرْجومة، ودرب بغراس، ومرْعَش، وحصن الحدَث. قال: ولما فرغ أبو عبيدة من قِئْسرين سار إلى حلبٍ فبلغه أنَّ أهل قِئْسرين مَصْرًا، وَعَلَرُوا، فوجُه إليهم السَّمطُ الكِنْديُّ فحصرهم وفتحها، ووصَل أبو عبيدة إلى خاضِرٍ حلب، وهو قريب منها يَجْمع أَصْناقًا مِنَّ العرب، فصالحهم على الجزية، ثم أسلموا بعد ذلك،

 <sup>(</sup>١) قنسرين: مدينة قبل فيها قبر النبي صالح.. وقبل كان خرابها في سنة ٣٥٥ قبل موت سيف الدولة بأشهر... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) سميساط: مدينة على شاظى، القرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلمة في شق منها يسكنها الأرمن... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض.

أنطاكية: كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية، وهي من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوية العاء وكثرة الفواكه وسعة الخير... (معجم البلدان).

وأتى حلبّ وعلى مقدَّمته عياض بن الفِهوريّ، فتحصَّن أهْلُها، وحصرهم المسلمون، فلم يلبنوا أن طلبوا الصُّلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وحصُّنهم وكناتِسِهم، فأعطَزا ذلك، واستثنى عليهم مُؤضّع المسجد.

وكان عياض بن غنم هو الذي صالح، فأجاز أبو عبيدة ذلك. وقيل: صولحوا غلّى أنْ يُقَاسِموا منازلهم وكنائسهم، وقد قيل: إنَّ أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحدًا؟ لأنَّ أهلها انتقاوا إلى أنطاكِيّة، وتراسلوا في الصُلح، فلمّا تم الصَلح رجعوا، وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكِيّة، وقد تحصّن بها خلق كثيرٌ من فنسرين وغيرها، فلما فارقها لَقِيّه جَمْع المدر فهرَمهم، والجأهم إلى المدينة، وحَصَرها من نواحيها، فضالحوه على الجِرية أو الجلاء، فجلا بعضهم وأقام بعضهم ثم نقضوا، فوجَه إليهم عياض بن عَنْم وحيب بن مَسلمة، فقحاها على الصّلح الأول.

وكانت أنطاكيّة عظيمة الذِّكر عند المسلمين، فلما فُتِحتْ كتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتُبّ جماعة من المسلمين بها مرابطّةً، ولا يحبس عنهم العطاء.

وبلغ أبا عبيدة أنَّ جمعًا من الرُّومِ بَيْن مَمرُةِ مَصْرِين وحلب، فسار إليهم فهزمهم، وقتل عدة من البَطَارِقة، وسَبَى وغَيْم، وفتح معرَّة مَصْرِين على مثل صلح حلب، وجَالتُ خُيولُه، فبلغت بُوقة، وفَيَحَتْ قرى الجومَه وسَرْيين ويَبرين، وغلبوا على جميع أرض قِلْسرين وأنطاكيّة.

ثم أتى أبو عبيدة حلّب، وقد التاث\! أهلها، فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا المدينة، وسار يريد قورُس، وعلى مقلَمته عياض بن غُلم، فلقيّه راهب من أهلها، فسأله الصلح، فبعث به إلى أبي عبيدة، فصالحه على صلح أنطاكيّة، وبتُ خَيِله، فغلبوا على جمع أرض قُورس، وفتح تلُّ عزاز.

وكان سَلْمان بن ربيعة الباهليّ في جيْش أبي عبيدة، فنزل في جيْش بقورس، يُعْرَف بحصن سلمان، ثمَّ سار أبو عبيدة إلى مُنْبِح، وعياض على مقدّمت، فلحقه، وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكيّة، وسيّره إلى ناحية دلُوك ورَغبان، فصالحه أهلها على مثل صلح أهل مُنْبِح، واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الزّوم.

وَوَلِّي أَبُو عبيدة كلُّ كُورَةٍ (٢) فتحها عاملًا، وضمُّ إليه جماعة، وشحن النواحي

<sup>(</sup>١) التاث: اختلط والتبس، والتاث بالشيء: التف به.

الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى، ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهو يجمع اسمها، ذلك اسم الكورة... (معجم البلدان، المقدمة).

المخوفة، وسار إلى بالس، وبعث جيشًا مع حبيب بن مسلمة إلى قاصِرين فصالحه المفلها على الجزية والجلاء، فجلا أكثرهم إلى بلاد الرُّوم، وأرض الجزيرة، واستؤلى المسلمون على الشام من هذه النَّاحية إلى الفرات، وعاد أبو عبيدة إلى جهة فلسطين وكان بجل اللكام(۱) مدينة بقال لها: نجز نجومة، فقتحها حبيب من أنطاكية صلحًا على أن يكونوا أجوانًا للمشلمين، وسير أبو عبيدة جيشًا مع مَيْسَرة بن مسروق المنبيني، فسلكوا درب بغراس من أعمال أنطاكية إلى بلاد الروم، وهو أزل من سلكه، فَلَقِي جمعًا من الرُّوم، ومعهم عربٌ من غشان وتثوخ وإياد يريدون اللحاق بهوثمل فأوقع بهم وقتل مِنهم مثلًة عظيمة. وسير جيشًا آخر إلى مَرْعَش مع خالد بن الوليد، فقتحها بالأمان على إنجلاء أهلها، فجلاهم وأخريها، وسير جيشًا مع حبيب بن مسلمة فتقحها بالأمان على إنجلاء أهلها، فجلاهم وأخريها، وسير جيشًا مع حبيب بن مسلمة فقتال منهم والماسمين لقوا عليه غلامًا حدَثًا على وكان بنو أبية يُسمّونه ذرّب المخذب. وقيل: لأنّ المسلمين لقوا عليه غلامًا حدَثًا بذلك، وكان بنو أبية يُسمّونه ذرّب الشكرة، والله أغله.

# ذكر فتح قيسارية <sup>(٢)</sup> وحصن غزة

وفي سنة خمس عشرة أيضًا فيحث قَيْسَاريَّةً. وقيل في سنة تسع عشرة، وقيل:
سنة عشرين. وذلك أنَّ عمر رضي الله عنه كتبّ إلى يزيد بن أبي سفيانُ: أن يرسل
معاوية أخاه إلى قيسَاريَّة، وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك، فسار معاوية إليها
وحُصَر أهلَها، فرجعوا إليه، وقائلوه، فبلغت قئلاهم في المعركة ثمانين ألقًا، له
كَمُلت في الهزيمة مانة ألف وقتَحها، وكان عَلقمة بنُ مُجَرِّرٌ قد حَصَر القِيقار بغزَّة
وجعل يُراسِلُه فلم يَشْفِه أحد ممّا يريد، فأناه كأنُه رسول عَلقمة، فقال: إنَّ معي نفرًا
رُجُلاً أن يَقْعَد له في الطريق، فإذا مرَّ به قَنْلَه، فَقَيلِنَ به عَلقمة، فقال: إنَّ معي نفرًا
يُشركونني في الرَّأي فانطلِق فاتيكَ بهم، فبعث القيقار إلى ذلك الرَجل ألاً يتعرَض له.
فخرج عَلقمَةٌ بن عنده، ولم يَعُد إليه، وفعل كما فعل عمرو بنُ العاص رضي الله عنه
مع الأَرْعَلُون.

 <sup>(</sup>١) جبل اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية ويلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس وتلك الثغر... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام، تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام... وقيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سلجوق... (معجم البلدان لياقوت).

# ذكر بيسان ووقعة أجنادين وفتح غزة وسبسطية ونابلس وتبنى واللد وعمواس وببت جبرين ويافا

قال: لمّا انصَرَف أبو عَيدة وخالدُ بن الوليد بعد فِخل إلى جفص - كما قدّمنا - نزل عمرو بن العاص وشَرَحْبيل ابن حَسَنة على بَيْسان فافقتَحها، وصالحه أهل الأردُنُ واجتمع عَسَكر الرُوم بغزّة وأجنائِين ويَيْسانَ إلى الأزطَبُون بالجَمّائِين، فسار عَمو ووشرَحْبيل اليهم بها، واستخلف عَمْرو على الأردنُ أبا الأعُور، وكان الأزطَبُون أهْمى الرُوم وأبعدَها غَوْرًا، وكان قدْ وضم بالرَّملة جُنْدًا عظيمًا، وبإيلياه ("كذلك، فلمّا بلغَ عُمْر و من بالرّعلة بُمُنّا عظيمًا، وبإيلياه ("كذلك، فلمّا بلغَ عُمْر بن الخطاب الخبرُ قال: قد رَبّيًا أزطيون الرّوم بأرطيون العرّب، فانظروا عمْ تنفرج.

وكان مُمَاوِيةً قد شَغل أهُل قيساريةً عن عمرو، وجعل عمرو عَلقمة بن حكيم، ومَسْروقًا المَكِي على قتال أهل إيلياء، فشغلوا مَنْ بها عنه، وتتابعت الأمداد مِن عمر رضي الله عنه إلى عمرو، فأقام غمرو على اجتادين لا يقدر من الأرطبون عَلَى شهره، ولا تُغلقيه الأرسل، فسندار إليه بنقسه، ودخل إليه كأنه رسول، فغيؤ به أزطبُون، وقال: لا شلّت أن هذا الأمير، أو مَنْ يَاخُذُ الأميرُ برأيه، فأمر إنسانًا أن يَقْحدُ على طريقه، فإذا من عمرو، فقال له: قد سمعت مني، وسمعت منك، وقد وقع قولك متي بموقع، وأنا واحدُ من عشرة، بَمَنّنا عَمْر إلى هذا الوالي لنكاتِفه فأرجع قولك متي بموقع، وأن واحدُ من عشرة، بَمَنّنا عَمْر إلى هذا الوالي لنكاتِفه فأرجع مامنهم، فقال: نعم، ورد الرجل الذي أمره بقتله، فخرج عمرو من عنده، وعلم الرؤمي بعده مُفَارَقته أله خَدَع. هنال: هنال: هنا أذهن الخلق، ويَلْغت هذه الواقمة عمر. ونظرن إلى المنابية، فقتح عمرو عَرَّة، وقيل: فُتحت غرَّة فَتِمَا البَرْمُوكِ، فانهزَم رضي الله عنه، مُقتح سَبسطِلة ونابُل بأمان على الجِزَّة، وقيع مدينة لذَّ" وَتَنْ كَالَّمُ ومنال أنه وقتح مدينة لذَّ" وتَنْ الله عنه، وفتح رَفّح وقع والله سجانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) إيلياء: بيت المقدس كما سيأتي.

 <sup>(</sup>۲) اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين.

<sup>(</sup>٣) تبنى: بلدة بحوران من أعمال دمشق. . وقيل: تبنى: قرية من أرض البثينة لغسان.

 <sup>(</sup>٤) عمواس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. وقيل: عمواس هي ضبعة جليلة على
 ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس، ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن
 الخطاب رضي الله عنه... (معجم البلدان لياقوت).

## ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء

كان فتحُ بيتِ المَقلِس على يد عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، سنةِ خمسَ عشرة. وقيل: ستُّ عشرة، وذلك أن عمْرَو بنَ العاص لما فتح هذه الجِهات الَّتي ذكرناها، أرسَلَ إلى أرْطَبون رجلًا يتكلُّم بالرُّوميَّة، وقالَ له: اسمَّع ما يقول، وكتب معه كتابًا، فَوَصَل إليه، وأعطاه الكتابُ، وعنده وُزَراؤه، فقال لهم: لاَ يَفتح عَمرو شيئًا مَن فِلسَطين بعد أجنادين. فقالوا له: من أين عَلِمت ذلك؟ فقال: صاحبها صفَّتُه كذا وكذا، وذكر صفَّة عُمر، فعاد الرسولُ إلى عمرو، وأخْبَره بذلك، فكتُب عمرو إلى عمرَ رضي الله عنهما، يقول: إني أعالج بمدوًّا شديدًا، وبلادًا قد ادُّخِرَتْ لك، فرأيك. فعلم عُمرُ أنَّ عمْرًا لم يَقل ذلك إلاَّ لشيءٍ سَمِعه، فسار عن المدينة. وقيل: كان سبب قدوم عمرَ إلى الشام، أنَّ أبا عُبيدة حَصر بيتَ المَقدِس، فطلب أهله أن يصالحَهم على صُلْح أهل مدُن الشَّام، وأن يكون المتولِّي للعقد عمرُ بنُ الخطَّاب، فكتب إليه بذلك، فسار عن المدينة، واستَخلفَ عليها عليٌّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه، وكتب عمر إلى أُمَراء الأجناد بموافاته بالجابيّة(١) ليوم سمَّاه لهم، وأن يستخلفوا على أعمالهم، فوافَوْه، وكان أوَّلَ مِن لَقِيهِم يزيدُ بنُ أبي سفيان وأبو عُبَيدة ثم خالد بن الوليد على الخُيول، عليهم الدّيباج(٢) والحرير، فنَزَّل عن فرسه، ورماهُم بالجِجارة، وقال: ما أسرع ما رَجعتم عن رَأيكم! إيَّايَ تستقبِلُونَني في هذا الزِّي! وإنَّما شَبِعتم منذ سنتين، وتالله لو فعلتم ذلك على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيرُكم. فاعتذروا بالسلاح. ودخل عمر الجابية وعَمرو وشُرَحبيل لَم يَقدَما عليه، فبينما عمرُ بالجابيةِ إذ فزع الناسُ إلى السُّلاح. فقال: ما شأنكُمْ؟ قالوا: ألا ترى إلى الخُيول والسّيوف! فنظر فإذا كُرْدُوسة (٢)، فقال: مُسْتَأْمنةً فلا تُرَاعوا، فإذا هـم أهْلُ إيلياءً يُصالحونه على الجزية، وكان الَّذي صالحَه العوَّام، لأن أَرْطَبُونَ والتُّذارق دَخَلا مصر لمًّا بلغهما مقدمُ عُمر. وأخذُوا كتابَهُ على إيلياءَ وحَيِّزها، والرَّمُلة وحيَّزها. وجعل عمرُ رضي الله عنه علقمَة بنَ حكيم على نِصفِ فِلَسطين، وأسكنُه الرَّملة، وجعل عُلْقمة بن مجزِّز على نِصفِها الآخر، وأسكَنُه إيلياء، وضمُّ عمروَ بنَ العاص وشُرَحبيل إليه بالجابية، فلقيًاه راكبًا، فقبَّلاً رُكبَته، فضمَّ كلِّ واحد منهما مُحتضنًا، ثم

<sup>(</sup>١) الجابية: قرية من أعمال دمشق تم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران، إذا وقف الإنسان في الصندين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضًا، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية . . . فعجم البلدان).

الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.

<sup>(</sup>٣) الكردوسة: القطعة من الخيل.

سار إلى البيت المقدس وركِب فرشه، فرأى به عَرَجًا، فنزل عنه، وأَبِي بِبِرَفُنْ (`` فركِبه، فجعل يَتَجَلُجَلُ ('') به، فنزَل وضَرَب وجهّه وقال: لا أَغْلَم مَنْ علمك هذه الخَيَلاء؟ ثم لم يكربُ بِرْدَوَا بعدَه، ولا كان ركبه قبلُه، وقُتحت إيلياء على يَدُنِه، ولَحق أَرْطَلِهِ وَمِن أَبِي الصلح بمصر، فلما ملكَها المسلمون قُتِل. وقيل: بَلُ لَحق بالرُّوم، فكان على صَوائفهم ('')، والتَّقَى هو وصاحب صائفة المُسْلِمين، ومع المسلمين رجلٌ من قريش، فقطع أَرْطُبُون يَده، وقتله القُرْشي، وفيه يقول ويشير إلى يَهِه: [من البسيط]

فإنْ يكنْ أَرْطَبُرنُ الرَّومِ أَفَسَدَها فإنَّ فيها بحمدِ الله مُنْتَفَعَا وإنْ يكنُ أَرْطَبُرنَ الرَّومِ قَطْعَهَا فقد تركْتُ بها أوصَالَهُ قِطَعا

#### ذكر خبر حمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين

قال: وفي سنة سُبُع عشرةً قصد الرُّوم أبا عُبيدةً بنَ الجراح، ومن معه من المسلمين بحمْص، وكان المُهَيِّج للرُّوم على ذلك أنَّ أهلَ الجزيرة أرسلوا إلى مَلِكهم، ويَعْدُوه المعونة بأنفسهم. ففعَلَ ذلك. فلما سَبع المسلمون باجتماعهم، ضمَّ أبو عبيدة إليه مَسالِحَه')، وعَسْكر بغناه مدينة حمص، وأقبل خالد من قنسرين إليهم، فاستشاره أبو عبيدة في المناجزة أو المناجزة، وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عُمَر، فأها عُهم، وكتب إلى عمرَ بذلك.

وكان عمر قد اتخذ بكل مِصرِ خُيولاً على قَدْره من فُضُول أموال المسلمين عُدَّةً لكونِ إن كان، فكان بالكوفة أربعةً آلاف فَرَسٍ، والقَيِّم عليها سلمان بن ربيعة الباهليّ، وفي كل مصر من الأمصارِ الشمنية على قَدْره، فإن كانت ثابتةً رَكِبَها المسلمون وساؤوا إلى أن يتجهز الناس.

 <sup>(</sup>١) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من القصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، غليظ
 الأعضاء، قري الأرجل، عظيم الحوافر.

 <sup>(</sup>٢) يتجلجل: المواد هنا: يتحرك في مشه ينمة وشمالاً.
 (٣) الصائفة: غزوة الروم، الأنهم كانوا يغزون صيغًا لمكان البود والثلج من بلاد الروم. جمع

 <sup>(</sup>٤) المسلح: موضع السلاح، أو القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. جمع مسالح.

ه) المناجزة: المنازلة والاقتتال.

وكتب عموُ إلى سعد بنِ أبي وَقُاص: أن أندُب النَّاسَ مع القعقاع بنِ عَمرِو وسَرُّحْهم مِن يَومهم؛ فإنَّ أبا عبيدة قد أُجيط به.

وكتب إليه أيضًا: سَرِّ سَهِيلَ بنَ عَدِيُّ إلى الوَّقُّ؛ فإن أهل الجزيرة هم الَّذين أستثاروا الزَّوَمَ على أهلِ جمْص، وأمره أن يُسرِّ عبدً الله بنَ عِتبان إلى نَصبِين، ثم لِيقْصدا حَرَّان والرُّها، وأن يُسرِّح الوليد بن عُثْبةً على عَرَب الجزيرة مِن ربيعة وتُشرخ، وأن يسرِّح عياضَ بن عَنْم، فإن كانت حربٌ فأشرُهم إلى عِياض. فمضى التَّمْقُاع في أربعة آلافِ من يومه نحو جمْص.

وخرج عياض بن غَنم ومن نُبِب إلى الجزيرة، وتوجُّه كلُّ أمير منهم إلى الكورة الَّتِي أَمُر عليها، وخرج عمرُ من المدينة، وأتَّى الجايِنة إعانةٌ لأبي عُبَيْدَة، فلمّا بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الرُّومَ على أهل جِمْص خبرُ الجنرد الإسلاميّة نفرقوا إلى بلادهم، فأشار خالدٌ على أبي عُبيدةً بالخُروج إلى الزوم، فخرج إليهم وقاتلُهم، وفتح الله عليه، وقَدِم المتعقاعُ بعد ثلاثة أيام، فكَتَبُوا إلى عمرَ بالفتح ويشُدوم المَدَد عليهم والحُكم في ذلك.

فَكُتُبَ الِيهِم: أنْ أَشْرِكُوهم في العَمْنَم، فائْهم نَفُروا الِيكم، وانْفَرَق<sup>(١)</sup> لهم عَدُوكم، وقال: جزى اللهُ أهلُ الكُوفة خيرًا؛ يكفون خَوْزتُهم وَيُمدُون الأمْشار؛ فلمّا فرغوا رَجَعوا. واللهُ أعلم، وحَسبُنا اللّه ويعم الوكيل.

#### ذكر فتح الجزيرة وأرمينية

قد اختلف أصحاب التُواريخ في فتح الجَزيرة وأرمينيّة، فمنهم من يقول: إن ذلك من فُتوح ألهلِ العِراق، ومنهم من يقول: إنّها من فتوح أهلِ الشام. والأكثر على أنّها من فُتوح أهل الشّام، ونحن نَذكر القولين إن شاء الله تعالى:

فأمّا من قال: إنّها من قُنوح العِراق فإنّه يقول: إنّ سعد بنَ أبي وَقَاص لمّا أمّره عمرُ رضي الله عنه أن يبعثُ الجنود التي ذكرناها آيفًا إلى تَصِيبين<sup>(١٢)</sup> وحُرّان<sup>(١٢)</sup> والرُّها والجَزيرة مع مَنْ ذَكَرنا، وإن كان قتال فأمرُهم إلى عِياض بن غُنّم. فخرج عِياض ومَن

<sup>(</sup>١) انفرق: افترق أو انشق.

 <sup>(</sup>٢) نصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان... (معجم البلمان).

 <sup>(</sup>٣) حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم وبين
 الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم... (معجم البلدان).

معه؛ فأرسل سُهيْل بن عَدِي إلى الرُقَّة، فصالَحُوه على اللَّمَة، وخرج عبدُ الله بن عِبْبانَ على المَوْصِل إلى تَصِيبِين، فلَقُوه وَقعلوا كَغِيل أهل الرُقَّة، وخرج الوليدُ بن عُقْبة، فقيم عَلى عَرب الجزيرة من ربيعة وتَلوخ، فنهض معهم مُسلِمُهم وكافِرهم إلاً إيد بن نِزار، فإنَّهم دخلوا إلى أرض الرُوم، ولما أخذوا الرُقَّة وتصيبين صَمَّم عِياض إليه سُهيلًا وعبدُ الله، وسار بالناس إلى حُرَّان، فأجابه أهلُها إلى الجزية، فقبِلَ منهم. ثم إنْ عِيَاضًا سَرَّحَ شهيلًا وعبدُ الله إلى الرُها، فأجابوهما إلى الجزية، وأجَرَوا كلُ ما أميارً وعبدُ الله إلى الكونة. فكانت الجزيرة أسهَلَ البُلدانِ فنتَحًا، ورَجَع سهيارً وعبدُ الله إلى الكونة، ورَجَع سهيارً وعبدُ الله إلى الكونة.

قال: ولمّا بلغ عمر رضي الله عنه أنّ إيادًا دخلت الرُّوم، كتب إلى ملك الرُّوم يتهدّده إن لَم يُخْرِجُهم، فأخْرَجَهم، فخرج منهم أربعة آلاف، وتفرُقُتْ بقيتهم ممّا يلي الشّام والجزيرة من أرضِ الرُّوم، فكلّ إياديّ في أرض العَرب من أولئك الأربعة الكله.

وقال ابنُ إسحاق: إنَّ قَتْع الجزيرة كان في سنة تسع عشرة، وقال: إنَّ عمرَ كتب إلى سعد بن أبي وقاص: إذا فتح الله الشام والعراق فابعث جندًا إلى الجزيرة. فيَمَث عياضَ بن عُلم، ويَمَث معه جيشًا فيه أبو موسى الأشعري، وعمر بن سغد ليس له في الأمر شيء، فسار عِياض وقرَّل على الرَّها، فصالَته أهْلُهَا وأهْلُ حَرَان، ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى تَصِيبين فافتتها، وسار عِياض إلى دارًا فافتتحها. وَوَجُه عثمان بنَ أبي العاص إلى أومينية الرابعة فقاتَلُ أهلها، ثم صالحَوه على الجزية، فَعَلَى هذه الأقوال تكون الجزيرة وأرْمينية من فتوح العراق.

وأمّا من قال إنّها من فتوح الشام، فإنه يقول: إذّ أبا عُبيدة سيّر عيّاضَ بن غُلم إليها فقتحها، وكان قد كتّب إلى عمر بن الخطّاب بعد انصرافه من الجابية يسأله أنْ يضمّ إليه عِيّاضَ بن غنّم - إذ أخَذ خالد بن الوليد إلى المدينة - فصَرَفه إليه، فسيّره أبو عُبيدة إلى المدينة فقَنَحها، وذلك في سنة سبع عشرة.

وقيل: إن أبا عُبَيدة لمَا تُوقِّي استَخلف عِياضًا، فورَد عليه كتابُ عمرَ بولاية جنص وقِسُّرين والجَزيرة، فسار إلى الجزيرة في سنة ثمانيَ عشرة للنُصف من شعبان في خمسة آلاف، وعلى ميْمنتهِ سميد بنُ عامر الجَمْجِي، وعلى ميْسَرته صفوانُ بن المغطل، وعلى مقدّمته مُيْسرة بن مسروق، فانتهت طليعةُ عِياض إلى الرَّقَّة، فأغازُوا على الفلاحين، وحَصروا المدينة، ويثُ عِيَاض السَّرايا، فأتَّره بالأسرى والأطبعة، وحَصُرها سنَّة أيام، فطَلَب أهلها السُّلخ، فصالحَهُم على أنشَسهم وذرائهم وأموالِهم ومدينتِهم. وقال عِيَاض: الأرضُ لنا، قد وَطِئْناها وَمَلكُناها، فأقَرُها في أيديهم على الخَراج، ووَضَع عنهم الجِزْية. ثم سار إلى حَرَّان فَجعل عليها عسكرًا، عليهم صفوانُ وحبيبُ بنُ مَسلمة، فحَصراها، وسار هو إلى الرُّها، فقاتلَه أهْلُهَا ثم انهزَموا، فَحَصَرِهُمْ فِي مَدَيْنَتُهُم، فَطَلَّبُوا الصَّلَّحَ فَصَالَحُهُم، وعَادَ إِلَى حُرَّان، فُوجِد صَفُوانَ وحَبِيبًا قد غلبا على حُصون وقُرَى من أعمالِها، فصالحَه أهلُ حَرَّانَ على مثل صُلْح الزُّها، وفَتَح سُمَيْساط، وأتى سَرُوج (١) وراس كَيْفا(٢) والأرض البَّيْضَاء، فصالَحه أهلُها على مِثْل صُلْح الزُّمّا، ثم غدرَ أهلُ سُمَيْساط، فرجع إليهم وفتحها، ثم أتى قُريّات الفُرات، وهي جسر مَنج وما يليها فَفتَحها، وبعث حبيبَ بنَ مسلمَة إلى مَلطَّيَّة ففتحها عَنوةً، على يد حبيب أيضًا، ورَتَّبَ فيها جُنْدًا من المسلمين مع عاملها. قال: وسار عياضٌ إلى رأس عَيْن، وهي عين الوَرْدة، فامتنعت عليه، فَقَرَكها، وسار إلى تَل مُوزَن ففتَحها على صلح الرُّها سنة تسع عشرة. وسار إلى آمِد، فصالحه أهلها بعد قتال، وفتح مَيَّافارِقين على صلح الرُّها ثم سار إلى نَصِيبين، فقاتَلَه أهلُها، ثم صالحوه على مِثْلُ ذلك، وفَتَح طُور عبدين (٢)، وحصن ماردين. وقصد المؤصل، ففتح أحدُ الحِصْنين. وقيل: لم يَصِلها، وأتاه بِطْرِيق الزُّوزَان فصالحه، ثم سار إلى أززن ففتحها، ودخل الدرب إلى بَدْلِيس، وبلغ خِلاط فصالحه بِطْريقُها، وأنتهي إلى العين الحامضة من أرمينيّة، ثم عاد إلى الرُّقّة ومضى منها إلى مدينة حِمص، ومات في سنة عشرين؛ فَعَلى هذا الخبر يكونُ ذلك من فتوح أهل الشام.

وعلى كلا القولين ففتحها على يد عِياض بن غَنْم.

قال: ولما مات عياض استعمَلَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ سعيدَ بنَ عامر بن جِلْيم، فلم يلبُث إلاَّ قليلاً ومات، فاستعمل عُميرَ بنَ سعد الانصاريّ، فَقَتَح رأسَ عَيْن بعد قِتال شديد. وقيل: إنَّ عِياضًا أرسَل عمَيرِ بن سعد إليها فَقَتَحها. وقيل: إنَّ عمرَ رضي الله عنه أرسَلَ أبا موسى الأشعريّ إلى رأسٍ عَيْن بعد وَفاةٍ عِياض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) سروج: هي بلدة قريبة من جران من ديار مضر.

 <sup>(</sup>۲) رأس كيفا: من ديار مضر بالجزيرة قرب جران، كان عبرته على السلطان ثلاثمانة ألف وخمسين
 ألف درهم... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) طور عبدين: بليدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها المتصل بجبل الجودي،
 وهمي قصبة كورة فيه... (معجم البلدان).

انتهَى فتوحُ الشام في خلافة عمرَ رضي الله عنه؛ فلنذكر فتوحَ العِراق، وما والاه.

وإذا أَنشَهَت الفُتوحاتُ إن شاء الله تعالى ذَكَرْنا الغَزَوات إلى أرض الرُّوم من الشام.

# ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان وسجستان وغير ذلك من الوقائع

كان ابتداء أمر العراق أن المثنى بن حارثة الشيباني قدم على أبي بكر الصُديق رضي الله عنه في مَرْضه الذي مات فيه، فأوضى أبو بكر عمر بالمباذرة إلى إرسال المجيوش معه إلى البراق، فلما أصبح عمر من اللّبلة ألني مات فيها أبو بكر نَدبُ (١٠) النائس إلى الخروج مع المنثى بن حارثه، ثم بابع النَّاس، ونديتهم وهو يُدايع بلائا، فلم ينتيب أحد إلى فارس، وكانوا أثقل الرُجوه على المسلمين، وأخرهها إليهم لشدة سُلطانهم وشَرْكِتهم، فلما كان اليوم الرابع ندب الناس إلى العراق، فكان أول منتذب أبو عَبَيْد بن مُسعود الثَّقَفي، وهو والله المُختَار (١٠)، وسعد بن عُبَيدة الأنصادي، وسَلِط بن قَس، وهو بَلد المُختَار (١٠)، وسعد بن عُبَيدة الأنصادي،

وتتابع الناس، وتكلّم المثنى بن حارثة، فقال: أيّها الناس، لا يعظَمنُ عليكم هذا الرجه، فإنا قد قَنخنا ربف فارّس، وغلبناهم على خَيْر شِغّى السَّواد، ويَلنا منهم، واجترأنا عليهم، ولها إن شاء الله منا بغذها. فأجنع الناسُ، وقيل لعمر: أمَّر عليهم رجلاً من النابعين من المهاجِرين والأنصار، فقال: والله لا أفعل، إنّما وقعهم الله تعلى بمبينهم ومُسَارَعتهم إلى العَدَّو، فإذا فعل فعلهم قوم، وتتأقلوا لهم، كان الذين ينفرون خفافا رفقال وينسبِقون أولى بالرئاسة، والله لا أوَمَر عليهم إلا أولهم أتنداباً، ثم مدعا أبا عُبيد وعَلله من أصحاب رسول الله على أواشرِتُهم في الأمر، ولم يَعنفي أن أومَر سليطًا إلا سُرْعته إلى الْحَرْب، وفي التسرّع إلى الْحَرْب ضياع، وأوسَى إلى الْحَرْب ضياع،

<sup>(</sup>١) ندب الناس: دعاهم.

 <sup>(</sup>٢) هو المختار بن أي عييد الثقفي من زعماء الثاثرين على بني أمية، وكان يقال له كيسان، وإليه
 تنسب الطائفة الكيسانية. توفى صنة ١٧ هجوية.

وأَمَر عُمَّو المثنَّق بالتقدُّم حتى يقدَّم عليه أصحابُه، وأَمَرَهم باستنفار مَنْ حَسُن إسلامه من أهلِ الرَّدَة، فَفعلوا، وسار المثنَّى فقَدِم الجِيرةُ في عشرٍ، وقَدِم أبو عُبيد معدَّه شه .

والله سبحانه وتعالى أعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### ذكر وقعة النمارق

كانت هذه الوقعةُ في سنة ثلاثَ عشرةً، وذلك أن بُوران كانت يومَـّـذ على الفُرْس، فأرسلُت إلى رُستم بن الْفَرّْخزاذ ـ وكان على فَرْج خُراسان ـ فَحضرَ، فتوَّجَنُه، ودَعَتَ مَوازيةً (١) فارس أن يُسمَعوا له ويُطيعوا، فدانتُ له فارِس، فكَتَب رُسْتم إلى الدُّهَاقِينِ أَن يَثُورُوا بالمسلمين، وبعث في كُلُّ رُسْتَاقُ<sup>(٢)</sup> رجلًا يَثُور بالْهُله، فبعث جَابَانَ إِلَى فَرَاتَ بِادْقُلَى، وبعث نُرْسي إِلَى كَسْكُر، وواعدهم يومًا، وبعث جُندًا لمُصادَمة المثنَّى، وبلَغ المثنَّى الخبر فَحلِر، وعَجل جابان وَنزَل النَّمارق(٣)، وثارُوا، وخرج أهلُ الرَّسَاتيق مِن أعلى الفُرات إلى أسفله، وخرج المثنَّى من الجيرة، فَنزَل خَفَّان لئلاً يُؤتَى من خَلْفِه، وأقامَ حتى قدِم عليه أبو عُبَيد، فلمّا قَدم أقام أيامًا ليستريح هو وأصحابه، واجتمع إلى جابان بَشَرٌ كثير بالنَّمَارق، فسار إليه أبو عبيد، وجعل المثنَّى على الخَيْل، وكان على مُجَنَّبَتَىْ جابان جُشنس ماه ومَرْدَانْشَاه، فالتَّقُوا وَاقتَتَلُوا بالنَّمارق قتالاً شديدًا، فهَزَمَ اللَّهُ القُرْسَ، وأُسِرَ جَابان؛ أسره مَطَرُ بن فِضَّة النَّيْمي، وأُسِرَ مردانشَاه، أُسَره أكْتل بن شَمَّاخ العُكْلي فَقَتَله. وأمّا جابان فإنَّه خَدَع مطرًا، وقال: هَلْ لك أن تؤمَّنني، وأُغطِيكَ غلامين أَمْرَدَيْن خفيفَين في عَمَلك، وكذَا وكذَا؟ فَخُلِّي عنه، فأخذَه المسلمون، وأتوا به أبا عُبَيد، وأخبَروه أنَّه جابان، وأشارُوا عليه بقَتْلُه؛ فقال: إنِّي أخاف الله أنْ أقتُلُه، وقد أمَّنه رجلٌ مُسلِم، والمسلمون كالجَسَد الواحد، ما لَزِم بعضَهم فقد لزم كُلُّهم، وتَرَكَه.

وأرسَلَ في طلب من انهزم حتى أذخُلوهم عسكر نَرْسى وقَتَلوا منهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 <sup>(</sup>١) الموزبان: رئيس الفرس، أو الفارس الشجاع المقدم على القوم، وهو دون الملك في الرتبة.
 جمع مرازبة.

 <sup>(</sup>۲) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى، ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة ويغداد، فهو عند الفرس
 بمنزلة السواد عند أهل بغداد وهو أخص من الكورة والأستان... (مقدمة معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) النمرق: الوسادة الصغيرة يتكأ عليها، جمع نمارق. أو الطنفسة التي فوق الرحل.

# ذكر وقعة السقاطية(١) بكسكر

ولما لحق من انهزم من الفرس بكشكر وبها ترسى، وهو ابن خالة الملك، سار أبو عبيد إليهم من الشّمارق، والمنتّى في تعبّته التي قاتل فيها، وكان على مجنّبتني ترسى بندوّيه وتيروّيه ابنا بسطام خال الملك، ومعه أهل باروسما<sup>(٢)</sup> والزّوابي (<sup>٣)</sup> وكانت بُوران ورُستم قد بلغهما خير هزيمة جابان، فبعثا الجالينوس إلى ترسى مددًا، فاجالهم أبو عُبيا، فالتقوّا من مكان يُدعَى السّقاطيّة، فاقتقلوا قِتالاً شديدًا، ثم أنهزمت الفرّس، وهَرب نرسى وغلّب المسلمون على عَسْكُره وأرضِه، وجَمعوا المناتم.

وأقام أبّر غبيد وبعث المنتئى إلى باروسما، وبعث والِقًا إلى الزُّوَابِي، وعاصمًا إلى نهر نجور، فهزموا من كان قد تجتم هناك وأخزيوا، وسَبَوًا أهل زُلْدَوَرْد وغيرها، ويلك لهم قُوخ وفرونداذ على أهل باروسما والزُّوابِي وكَسْكر ونهر بجَوْيَر<sup>(4)</sup> الخراج نُمْيُجُلِا، فأجابِو، إلى ذلك وصارُوا صُلْحًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمدُ لله وحده، وصلَّى الله على سيَّدنا محمد.

#### ذكر وقعة الجالينوس

قال: ولمَّا بعث رُسَتُم الجالينوسَ سار فنَزَل بياقُسْياتًا من بارُوسْمَا، فسار إليه أبو عُبَيد، وهو على تعبِئته فالتَقُوا بها واقتَنَاوا، فَهَزَم اللَّهُ الفُرْس، وَهَرَب الجالينُوس، وغَلَب أبو عبيد على تلك النُواحي، ثمّ أرتَخل حتى قَدِم الجِيرة.

## ذكر وقعة قس الناطف ويقال لها: وَقعة الجِسْر ووقعة المَرْوَحَة ومقتل أبي عُبَيد وغيره

لما رَجْع الجالِينوس إلى رُسْتم منهزمًا، قال رُسْتم: أيُّ العَجُم أَشَدُّ على المَرَبِ؟ قالوا: يُهْمَن جادَوَهُ المعروفُ بذِي الحاجب ـ وائما قيل له ذو الحاجب لأنَّه

<sup>(</sup>١) السقاطية: ناحية بكسكو من أرض واسط.

 <sup>(</sup>٢) باروسما: الواو والسين ساكنتان. ناحيتان من سواد بغداه يقال لهما باروسما العليا وباروسما السفل من كورة الأستان الأوسط... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) الزوابي: في العراق أربعة أنهار: نهران فوق بغداد ونهران تحتها، يقال لكل واحد منها الزاب،
 وتجمع الزوابي على غير قباس، وقياسه أزواب أو زيبان... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) جوير: بالراء: قرية بالغوطة من دمشق وقيل نهر بها وهو المراد هنا.

كان يَعصِب حاجبَيْه بعِصابة ليَرفَعها كِبْرًا ـ فوجّهه ومعه فِيلُه، ورَدُّ الجالينوس، وقال لَبَهْمن: إن أَنهزم الجالينوس مرَّة ثانيةً فأضرب عنقَه. فأقبل بَهْمن جاذَوَيْهِ ومعه ودرفس كابيان، راية كِسرَى، وكانت من جُلودِ النَّمور، طولها اثنا عَشرَ ذِراعًا في عرض ثمانيةٍ أَذْرُع، فَنزَلَ بقُسَ النَّاطف، وأقبل أبو عُبَيد فنزل بالمَرْوَحَة، فرأت امرأتُه دومة أمّ المختار أنَّ رجلًا نزل من السماء بإناء فيه شراب، فشرب أبو عبيد ومعه نفر، فأخبرت أبا عُبيد بما رأت؛ فقال: هذه إنْ شاء الله الشُّهادة، وعَهد إلى النَّاس وقال: إنْ قُتِلتُ فَعلى النَّاس فلانَّ، فإن قُتِلَ فَفلانَّ . . . حتى أمَّر الَّذين شربوا من الإناء، ثم قال: إن قتل أبو القاسم فعلى النَّاس المثنَّى. وبعث إليهم بَهمن جاذويه يقول: إمَّا أن تَعبُروا إلينا ونَدَعَكم والعُبور، وإمّا أن تَدَعُونا نغبُره إليكم؛ فنهاه الناس عن العبُور، فأبَى وتَرَكُ الرأى، وقال: لا تكونوا أجرأ على الموت مِنَّا، فعبرَ إليهم على جِسْر عقده ابن صَلُوبا للفريقين، فالتقوا واقتتلوا، فلمّا نظرت الخيُول إلى الفِيَلة وإلى خَيْل الفُرْس، عليهم التَّجافيف(١)، رأت شيئًا منكرًا لم يكُنْ رأتْ مِثلَه، فلم تُقدِم عليهم، فاشتدُ الأمر على المسلمين، فترجَّل أبو عُبيد والناس، ثم مَشؤًا إليهم فصافَحوهم بالسُّيوف، فجعلتْ الفِيلة لا تَحمل على جماعةٍ إلاَّ دفعتْهم، فنادى أبو عبيد: اختوشُوا(٢) الفِيلة وأقطعوا بُطَنَها<sup>(٣)</sup>، واقلبُوا عنها أهلَها؛ ووثب هو على الفِيل الأبيَض فقَطع بِطانَه ودفَع الَّذين عليه، وفعل القومُ مثلَ ذلك، فما تركوا فِيلاً إلاَّ حَطُّوا رَحْلَه، وقَتَلوا أصحابه. وأهوى الفيلُ لأبي عُبيد فضرَبَه أبو عُبيد بالسَّيف، وخبَطَه الفيلُ بيَده فوَقع فَوَطِئه وقامَ عليه، فلمَّا بصُر به الناسُ تحتَ الفِيلِ خشَّعتْ أنفُسُ بعضِهم، ثمَّ أَخَذَ اللُّواءَ الَّذي كان أَمْرَه بعده، فقاتل الفيلَ حتى تنحَّى عن أبي عُبَيد، فاجترّه<sup>(1)</sup> المسلمون فأحرَزُوه، ثم قَتَلَ الْفِيلَ الْأُميرُ الَّذي بعد أبي عبيد، وتتابَع سبعةٌ من ثقيف كلهم يأخذ اللُّواءَ ويقاتل حتَّى يموت، ثم أخذ المثنَّى اللواءَ فهرب عنه النَّاس، فلمَّا رأى عبدُ الله بنُ مَرْثُد الثَّقفيُّ ذلك بادر إلى الجِسْر فقطعه، وقال: أيها النَّاس، مُوتُوا على ما مات عليه أُمراؤُكم أو تَظْفَروا. وحازَ المشركون المسلِمين إلى الجِسْر، فتواثب بعضُهم إلى

التجفاف: ما يلبسه المحارب كالدرع؛ أو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في الحرب. جمع تجافيف. (٢) تحوش: تنحى.

البطان: حزام يشد على البطن. جمع أبطنة وبطن.

<sup>(</sup>٤) اجتر الشيء: جذبه.

الفُرات نَعْرَى، وَحَمَى المعنَّى وفُرسانُ من المسلمين الناسُ، وقالت أبو رُبَيْد الطائني خييئة للغرَب، وكان تَصْراتِنَا، ثم جاء الْغَلْوَجُ<sup>(۱)</sup> وعقدوا الجِسْر، وعَبر النَّاسُ، وكان آخر من تُتِل عند الجِسْر سَلِط بنُ قَيْس، وعَبَر المعنَّى وحَمَى جانِيّه، فلما عَبرَ الرَّفْضُ عنه أهلُ المدينة، ويقي المعنَّى في قِلقٍ، وكان قد جُرحَ وأَثْبِتَ فيه حَلَّى من يزعه. وهَلَك من المسلمين أربعة آلاف بين قبيلٍ وغَريقٍ، وهربَ الْفان ويقي ثلاثة آلاف، وثُقِل من الفُرس سنَّة آلاف، وأخْبِرَ عمرُ عَمَن سازَ في البلاد استحياء من الهزيمة، فاشتذ ذلك عليه، وقال: اللَّهم إنَّ كلُ مُسلم في جلَّ منِي، أنا فِئَةٌ كلُ مسلم، يرحم الله أبا عُبِد! لو كان أتحاد إلي لكنت له فِيَةُ (١).

قال: وأراد بَهْمَن جاذَرَهُ الْعُبُورَ خَلْفَ المسلمينَ فأناهُ الخَبْرِ باختلاف الفُرْس، وأنْهم قد ثاروا بِرُسْتم، فرجع إلى المَدائن.

وكانت هذه الوَقْعة في شعبانَ سنة ثلاث عشرةَ. والله سبحانه وتعالى أعْلَم.

## ذكر وقعة أليس الصغرى

قال: لمّا عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومُزدَانشاه بما جاه به من الخبر فخرجا حتى إذا أخَلًا بالطريق، ويلغ المُنتَّق فِعلَهما، فاستخلّف على النَّاس عاصمْ بنَ عمر، وخرج في جَريدة <sup>٣٢</sup> خيل برينَّهما، فَظَنَّا أنَّه هارب، فأعترَضاه، فأخَلهما أربيزين. وخرج أهل أأنِّس على أصحابهما فأثَّوه بهِمْ أَسْرى، فعقد لهم بها فِنَهَ، وقتَلَهما وقتَلَ الأسرَى. والله تعالى أعلَمُ،

## ذكر وقعة البويب(٤)

ولما بلغَ عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه وقعةُ الجِسْر، نَلَبَ الناسَ إلى المُشْئى، وكان فيمن نَنَب بَجيلة، وأمْرُهُم إلى جَرير بنِ عبد الله، فأتوا العراقَ، وقالوا: لا نُكون إلاَّ بالشَّام، فعزَم عليهمْ عمرُ ونَفْلَهم رُبع الخُمْس، فأجابُوا، وسيَّرهم إلى

<sup>(</sup>١) العلج من الرجال: الشديد الكثير الصرع لأقرانه. جمع علوج وأعلاج.

<sup>(</sup>۲) فئة: موثل.(۳) الجريدة: خيل لا رجالة فيها.

 <sup>(</sup>٤) البريب، بلفظ تصغير الباب: نقب بين جيلين. وقبل: البريب مدخل أهل الحجاز إلى مصر.. وقبل: البريب إيضًا: ثهر كان بالمراق موضع الكوفة، فمه عند دار الرزق يأخذ من القرات.. وهذا هو المراد هنا:

المُمَثّى، وبعث عِضمة بن عبد الله الشَّيِّي فيمن معه، وكتب إلى أهل الرُوّة فلم ياتِه أحد إلاَّ رَمَى به المشعّى، وبعث المشعّى الرُّسُلَ إلى مَنْ يَليهِ من المَرْب، فتوافؤا إليه في جَمْع عظيم، وكان فيمن جاءه أنس بن هلال النَّمْرِيّ في جَمْع عظيم من النَّهر، نَصارَى، وقالوا: نُقاتلُ مع قومنا. وبلغ الخبر رُسَتُم والفيْرُوان فيمنا بهرال المُمَلَّانيّ أَلَى الجِيرة، فسمع المنتَّى ذلك وهو بين القامسية وحَفَّان، فاستيْمل قُراتُ بادقاًى وكتب إلى جرير وعضمة ومَن أتّاه من الأمداد بالخَيْر، وأمرهم بقَصْدِ النَّويْب، ويقوان بإزاته من وداء الفُرات، فأجتمع المسلمون بالبَوْنِب مِمَّا يَلِي الكوفة اليومَ، وأرسل بهوان ألى المنتَّى يقول: إما أن تَعَبِّرُ إلينا، وإمّا أن تَعَبِّرُ إلينا، فقال المنتَّى: اعبروا، فعبّر ميطان ألى المنتَّى يقول: إما أن تَعبُرُ إلينا، وإمّا أن تَعبُرُ إلينا، وكان في شهر رمضان، فاملورا، وأقبّل الفُرس في ثلاثة صُفوفِ، مع فاملوره، وأقبَل الفُرس في ثلاثة صُفوفِ، مع فلم في أبحلُّى .

فقال المنتى: إنَّ الذي تسمعون قَشَل، فالزَّموا الصَّمت، ثم التقوّا، واقتَشَلوا أَشَدُ وَسِما وَ وَلَمَا وَالشَّلُوا وَاقتَشَلوا أَشَدُ وَسِما المنتَّى سَلَبَه لصاحب خَيله، وكان التَّفْلَيي قد جلب خيلاً هو وجماعةً من تغلب، فلمّا رأوا القتالُ قاتلوا مع العرب، وانهزمت الفُرْش، وسبقهم المنتَّى إلى الغلب، فلمّا رأوا القتالُ قاتلوا مع العرب، وانهزمت الفُرْش، وسبقهم المنتَّى إلى العِيش فأفترة الأعجم، مُصعدين ومنحدين، وأخذتهم خيولُ المسلمين، وقُيل منهم قشرة، فكنوة المسلمين، وقُيل منهم قشرة، وتُبعهم المسلمين إلى اللَّيل، ومن وأخمي مثل الغشار، على اللهل، وأرسلَ المنتَّى الخيل في طلب المَجْم، فلغوا السَّبِ "، وغَيوا من الفنائم والشَّيق، والمُجْم، فيلغوا السَّبِ "، وعَقيل مَعلى بَجِيلة رئم الفنس يهم، ونقُل أهل البلام، وأعلى بَجِيلة رئم الفنس يهم، ونقُل أهل البلام، وأعظى بَجِيلة الفنس يهم، ونقُل أهل البلام، وأعظى بَجِيلة الفنس وسلّم الله لا مانح دون الفوم، ويستأذنونه في الإقدام، فأذِن لهم، فأغاروا حتى بلغوا ساباط؛ فتحصن أهله منهم، وأستباحوا القرّى، ورجعت مسالِح الفرّس إليهم، وسرّهم أن يُتُركوا ما وراء منهج، وأستباحوا القرّى، ورجعت مسالِح الفرّس اليهم، وسرّهم أن يُتُركوا ما وراء جبالله .

<sup>(</sup>١) زجل: أي صوت.(٢) الحزر: التخمين.

 <sup>(</sup>٣) السّب: أصله مجرى الماء كالنهر: وهو كورة من سواد الكوفة، وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة.. والسيب أيضًا: نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة... (معجم البلدان).

# ذكر خبر سوقي الخنافس<sup>(١)</sup> وبغداد

قال: ثم خلَّف المثنَّى بالحِيرة بَشِيرَ ابنَ الخصاصِيَّة، وسار يَمْخُر السُّواد، وأرسل إلى مَيْسانَ ودَسْت مِيسان، وأَذنى المسالِح، ونَزَل أُلَّيْس (قريةٌ من قرى الأنبار)، وجاء المثنَّى رجلان أحدُهما أنْباريِّ فدلَّه على سُوق الخَنافِس، والثاني حِيريّ ودلَّه على سُوقِ بغداد، فبدأ بسُوق الخَنافِس؛ لأنُّها كانت تقوم قبل سوق بَغداد، وكان يجتمع بها تُجُّار مَدائِن كِسرى والسّواد، وتَخفِرهم (٢) ربيعةُ وقُضاعةً؛ فأغار المثنّى على الخنافِس يومَ سُوقِها، فانتسف السُّوقَ وما فيها، وسَلب الخُفَراء، ثم رجع فأتَى الأنبارَ، فنزل أهلُها إليه، وأتوه بالأغلاف والزَّاد، وأخذ منهم الأدلاَّء على سُوق بَغْداد، وسار ليلاً، فصبَّحهم في أسواقهم فوضع السَّيفَ فيهم، وأخذَ ما شاء، وقال لأصحابه: لا تأخذوا إِلاَّ الذَّهَبِّ وَالْفَضَّةُ وَالْحُرُّ مِنْ كُلِّ شَيءٍ، ثم عاد راجعًا حتى أتَّى الأنبار، وكان مَن خلفه من المسلمين يَمخُرون السُّواد، وَيشُنُّونَ الغاراتِ ما بين أسفل كَسْكَر وأسفل الفُرات، وجسور مِثْقب إلى عَيْن التُّمْر، ولمَّا رَجَع المثنَّى إلى الأنْبَار بعثَ المُضَاربَ إلى الكَباث، وعليه فارس العُنَّابِ التَّغلَبيّ، ثم لَجِقهم المثنَّى فسار معهم، فوجدوا الكَباث وقد سار من كان به عنه، فسار المسلمون خلفَهم، فقتَلوا في أُخرِيَات أصحاب فارس العُناب، وأكثروا القتلَ ورجَعوا إلى الأثبار، وسرّح المثنَّى فُرات بن حيّان التغلُّبي وعُقَيْبَة بن النهَّاس، وأمَرَهما بالغارة على أحياء بني تَغْلِب بصِفِّين، ثم أتَّبعهما واستَخلَف عَلَى النَّاسِ عَمرو بِنَ أَبِي سُلْمَى الهُجَيْمِيِّ، فلما ذَنُّوا مِن صِفْين فرَّ من بها، وعَبَروا الفُرات إلى الجزيرة وفَنِيَ الزَّاد الَّذي كان مع المثنَّى وأصحابه، فأكَلوا رواحلَهم إلاَّ ما لا بُدُّ منه حتَّى جلودَها، ثم أدرَكوا عِيرًا من أهل دَبَا<sup>(٣)</sup> وحوْران فقتلوا مَنْ بها، وأخَذوا ثلاثةَ نفرٍ من تَغْلِبَ كانوا خُفَراء، وأخذوا العِيرِ فقال لهم المثنَّى: دُلُّوني؛ فقال أحَدُهم: المُنوني عَلَى أهلي ومالي، وأدَّلُكم على حَيٍّ مِنْ تَغَلِّب، فأمَّنه المثنَّى، وسار بهم يَوْمه، فهَجمَ العَشِيُّ على القوم والنُّعَم (٤) صادِرَةٌ عن الماء، وأصحابها جلوس بأَفْنِيَة الْبيوت، فَقَتَلِ المِقَاتِلةِ، وسَبَى الذُّرِّيةِ، واستاقَ الأموال.

 <sup>(</sup>۱) الخنافس: أرض للعوب في طرف العواق قوب الأنبار من ناحية البردان، تقام فيه سوق للعوب..

<sup>(</sup>۲) تخفرهم: تجيرهم وتحميهم.

 <sup>(</sup>٣) دبا: سُوق من أُسُواق العُرب بعمان.. وبعمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأخذرها وأشعارها، وكانت قديمًا قصبة عمان...

<sup>(</sup>٤) النعم: المال السائم، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الابن.

وأخير المشئى أنَّ جُمهور مَن سَلَك البلادَ قد انتجَع(') شاطىء دِجُلة؛ فخرج المعنَّى وعلى مجنَّبتيه التُعمانُ بنُ عَوْف ومَطَر الشَّيناتِينانَ وعلى مَفْلَمته حَليفة بن بحضن الغَّلْقانِ، فسارُوا في طَليهم فادرَكُوهم بِتَكْرِيت، فأصابوا ما شاؤُوا من النَّم، وعادُوا إلى الأنبار.

ومَضَى عُتَيَبةً وَفُرات ومَنْ معهما حتى أغازُوا على صِفْين، وبها النور وتَغَلِب متسابَلَيْن، فأغاروا عليهم حتى رموا طائفة منهم في الساء، فجعلوا ينافُونهم: التَرْق المُتَوَق وجَعَل عُتِية وفرات يُلموان الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ يَتَعْرِيق بِتَحْرِيق إِيلاً عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

وكانت هذه الوقائعُ الَّتي ذكرناها بالعِراق في سنة ثلاثَ عشرة. ثمّ كانت وقعةُ القادسيّة، والله أعلم.

## ذكر خبر القادسية وأيامها

كان ابتداءً أمرِ القادسيّة أنَّ الفرسُ لمَّا مات مَلِكُهَا أَدْتَشِيرِ تَفْرَقَتُ آراؤُهَا، وكان المسلمون قد فَتَحوا من بلادهم ما ذكرناه في خلافة أبي بكر الصُدَيق رضي الله عنه في حياة أَزْتَشِير، ثم تابعوا الغارات عليهم، فاجتمعت الفرسُ وقالوا لِرُسَثُم والفَيْزُوان - وهما على أهلِ فارس -: لا زال بكما الاختلاف حتى أَوْهَتَثُمااً أهلُ فارس، وأطعتُما فيهم عَدَّهم.

فأجتمعوا وأستدعوا يساء يمسّرى وسراريَّه، وكشفوا عمّن بَقِيَ مِنْ نَسْلِ السلوك الأكاسرة، قَدْلُوهم على يَزْوَجِرْه، من ولد شَهْرِيار بن كسرى، فأستدعَوْ، وملْكُوه عليهم وأطاعُوه. قَبلغ خبرُهم المثنَّى بن حارثة، فكتب بذلك إلى عمر، فلم يُصل الكتابُ حَنِّى نَقْضِ من كان له عَهْدُ من ألهل السُّوادِ، فخرج المثنَّى حَقَّى نَزَّل بذي قار، ونزل النَّاس بالطَّفُ (<sup>6)</sup> في صكر واحدٍ.

<sup>(</sup>١) انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلاً. (٢) يدمران: يحضان.

<sup>(</sup>٣) الذحل: الوتر. (٤) أوهن: أضعف.

 <sup>(</sup>٥) الطفّ: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عه،
 وهمي أرض بادية قريبة من الرديف فيها عدة عيون ماء جارية، منها: الصبد، والقطقطانة،
 والرهيمة وعين جعل وذواتها... (معجم البلدان).

ولما وصل كتابُ المثنّى إلى عمر قال: والله لأضربنُ ملوك العجم بملُوك العرب؛ وكتب إلى عمّاله على العرب: الأيدعوا مَنْ له نجلةً أو رأْيُ، أو فرسٌ، أو سلاخ إلاَّ وجُهُوه إليه، وذلك في ذي القفلة سنة ثلاث عشرةً.

فاجتمع إليهِ النَّاسُ، ولم يَدَعُ رئيسًا ولا ذا رأْيِ وشَرَف، ولا خطيبًا ولا شاعرًا إِلاَّ أَستشَارَهم في الخُروج بنفسه لَغَزْوِ القُرْس، وأجمَعَ رأيُ وجوهِ أصحاب النَّبيِّ ﷺ أن يَبعث رجلًا من المسلمين وَيَضُمُّ إليه الجُنودَ، وَاتَّفَقَ رأَيُهم على سعد بن أبي وَقُاص، وكان على صَدَقَات هَوازِن، فكَتبَ إليه عمرُ بأنتخاب ذَوِي الرأي والنُّجدةِ والسُّلاَح، فجاء كتابه إلى عمر يقول: قد انتخبتُ لك ألفَ فارس، كُلُّهم له نجدةً ورأيٌّ؛ إليهم انتهَتْ أحسابُهم. فأمره بحرب العراقِ وضمَّ إليه الجيوش، فخرج في أربعة آلافٍ، وأمدُّه عمَرُ بعد خروجِهِ بألفَيْ يمانيّ، وألفيْ نجديّ. وكان المثنِّى بنُ حارئة في ثمانية آلافٍ، فلمّا سار سعدٌ تُونُقِّي المثنَّى قبل وصولِه، وأجتمع مع سعدٍ ثمانيةُ آلاني، ثم أتتُه قبائلُ العَرَبِ، فكان جميعُ من شَهِدَ القادسيَّة بضعةً وثلاثين ألفًا؛ منهم تسعةٌ وتسعون بَدْريًا، وثلاثمائة وبضعة عشر مِمَّن كانت له صحبةٌ فيما بَيْن بيُعةٍ الرُّضُوانَ إلى ما فوق ذلك، وثلاثمائة مِمَّن كان شَهِدَ الْفَتْحِ، وسبعمائةِ مِنْ أبناء الصَّحَابة، فعبَّاهم سَعْدُ بنُ أبي وقَّاس، وأمَّر الأُمرَاء، وعرَّف على كلِّ عشرة عريفًا، وجَعَل أهلَ السَّابقة على الرَّايات؛ وسار بالجيوشِ حتى نزل القادسيَّة بين العتيق والخَذْق بحيال القنطرةِ، وأقام بها شهْرًا لم يأتِهِ مَن الْفُرس أحدٌ، فأرسلَ عاصِمَ بن عمرو يطلبُ غنمًا أو بقرًا، فلم يَقْدِر عليها، وتحصَّنَ مِنْه مَنْ هُناكَ، فأصاب رَجُلًا بجانب أَجَمةٍ(١)، فسألُه عن البقر والغنم، فقال: لا أعلم؛ فصاح نُؤرٌ من الأجَمّةِ: كذبَ عَدُوُّ الله، ها نحن، فدخلُ عدوُّ اللَّهِ، فأستاق البِّقَرَ وأتى بها العسكر، فقسَّمُهَا سغد على النَّاس. ثم بَثِّ الغارات بَيْن كَسْكر والأنبار، فَحَوَوًا من الأَطْعمةِ ما قام بهم زمانًا، فاستغاث أهلُ السُّواد إلى يَزْدَجِرد وقالوا: إمَّا أن تَدفع الْعَرِب، وإمَّا أن نُعطِيَهم ما بأيدينا، فأرسلَ إلى رُسْتُم وأمره بالمسير للقاء المسلمين، فاستعفاه من ذلك وسأله أَنْ يُجَهِّزُ الجالِينوس، فأبى يَزْدَجرد إلاَّ مسيرَه، فعَسْكر بسَاباط<sup>(٢)</sup>، ثم استعفاه ثانيةً من المسر، فأبى عليه.

<sup>(</sup>١) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف.

<sup>(</sup>٢) ساباط: ساباط كسرى موضع معروف بالمدانن، وقد سمي ساباط الذي بالمدانن بساباط بن باطا كان ينزله فسني به... وقبل: ساباط بلينة معروفة بما وراه النهر قرب أشروسنة على عشرة فراسنج من خجند وعلى عشرين فوسخًا من سعرقند... (معجم البلدان).

واتَّصَلَت الأخبار بسعد، فكتب إلى عمرَ فأجابه: لا تكربنك ما يأتيك عنهم، وأستعِنْ بالله، وتوكُّلْ عليه، وأبعث إليه رجالاً من أهل المُناظَرةَ والجَلَد يَدعونه، فإنَّ الله تعالى جاعلٌ دعاءَهم تَوهينًا لهم؛ فأرسلَ نفرًا، منهم: النُّعمانُ بن مُقَرِّن، وبُسْر بن أبي رُهُم، وحَمَلة بن جُؤيَّة، وحَنْظلة بن الربيع، وفُرات بنُ حَيَّان، وعَدِيِّ بنُ سُهَيل، وغُطارِد بن حاجب، والمغيرةُ بنُ زُرارة الأَسَديّ، والأَشعثُ بنُ قيس، والحارث بنُ حسّان، وعاصم بنُ عمرو، وعَمرو بنُ مَعدي كَرب، والمغيرةُ بنُ شُعبة، والمُثنَّى بنُ حارثة، إلى يَزْدَجِرد دُعاةً، فقَلِموا عليه، فأحضَرَ وُزراءه، وأحضَرَ رُستُم، واستشارهم فيما يقول لهم، وأجتمع النَّاسُ ينظرون إليهم، ثم أذِنَ اليهم، وأحضَر التُّرجُمان، وقال له: سَلْهُم ما جَاء بكم؟ وما دَعاكُم إلى غَزُونًا، والوَلوع ببلادَنِا؟ من أجل أَنْنَا تَشَاعْلُنا عنكم أَجترأتُم علينا! فقال النُّعْمَان بنُ مُقَرِّن الصحابه: إنْ شئتم تكلُّمتُ عنكم، ومن شاء آثرتهُ. قالوا: بل تكلُّم؛ فقال: إنَّ الله رَحِمَنا، فأرسَل إلَيْنَا رسولًا يْأَمُوناْ بِالخِيرِ، وينهانا عن الشُّرِّ، وَوَعَدَنًا عَلَى إِجابَتِه خيرَ الدنيا والآخرة، فلم يدع قبيلةً إلاَّ وقارَبُه منها فِرْقة، وتباعَدُ عنه فِرقة، ثم أمر أن نُبْتدىء إلى من خَالَفُه من العرب فبدأنا بهم، فدَخَلوا معه على وجهَيْن؛ مكرةً عليه فأغتبَطَ، وطائِعٌ فأزداد،فعرُّفنا جميعًا فَصْلَ ما جاء به على الَّذي كنَّا عليه من العَداوةِ والصَّبِقِ، ثم أمَرَنا أن نبدأ بمَن يَلِينا من الأُمُم فَنَدْعُوهم إلى الإنصاف، فنحن نَدْعُوكم إلى ديننا، وهو دين حَسَّن الحسَنَ، وقبِّح القبيحَ كلُّه، فإن أَبْيْتُم فأمرٌ من الشُّر هوَ أَهْوَنُ من آخر شرٌّ منه، الجزِّية، فإن أَبَيْتُم فالمناجَزة، وإنْ أجبتُم إلى دِيننا خَلْفُنا فيكم كتابَ اللَّهِ وأقْمُنَا عليه، على أَنْ تَحَكُموا بأحكامه، ونرجع عنكم وشَأْنَكُم وبلاذكم. وإن بَذَلْتُم الْجزية قبلنا ومَنَعنَاكم، وإلاَّ قاتلُناكم.

فتكلَّم يزدجرد فقال: إنَّي لا اغلَمُ أَنَّةً في الأرض الشقى ولا اقلَّ عَلَدًا، ولاَ أَسُواً ذَاتَ بَيْنِ مِنكَم، قَدْ كُنَّا فُوكِلُ بَكُمْ قرى الشُّواحي فيَكفُوننا الْزَكِم، ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس، فإن كان غَدْرُ لِجقتكم فلا يغزنكم منًا، وإن كان الْجَهْد فرضنا لكم قُوتًا إلى خِضبكم، وأثخرمنا وُجوهكم وكَسُوناكِم، وملكنا عليكم ملِكَا يَرْفُقُ بكم. فأسكَّتُ<sup>(۱)</sup> القوم.

نقام المغيرةُ بنُ زُرارة نقال: أيّها الملك؛ إنَّ هؤلاء رؤوسُ الْمَربِ وَوُجُوهُهُم، وهم أشرافُ يستخبُون من الأشراف، وليس كلَّ ما أُرسِلُوا به قَالُو،، ولاَّ كلُّ ما

<sup>(</sup>۱) أسكت: بمعنى سكت.

تَكَلَّمْتَ به أَجَابُوكَ عليه، فجاوينني لأكُون الَّذي أَبلغك وهم يشهدون على ذلك. وأمَّا ما ذكرتَ من سوءِ الحالِ فهي على ما وصَفت أو أشَّدٌ، ثمَّ ذكر مِن سوءٍ عَيْش العَرَب، وإرسالِ النبيّ ﷺ إليهم نحوَ قول النُّعمان، وقتالِ من خَالَفَهم أو الجزية؛ ثُمُ قال: اختَرُ إن شِيْفَ الجزيةَ عن يَدِ وأنت صَاغر<sup>(١)</sup>، وإن شنتَ السيفَ، أو تُسْلِمُ فتنجَّىَ نَفْسَك.

فقال: لولا أن الرَّسل لا تُقْتَل لَقَتَلْتُكم، ثم قال: لا شيء لكم عندي؛ واستدعى بوقر<sup>(٢)</sup> من تُراب، فقال: احمِلوه على أشْرَف هؤلاء ثمّ سُوقوه حتَّى يَخرج من باب رَبِّينَةٍ. ارجعُواً إلى صاحبِكم فأعلِموه أنِّي مُرسِلٌ إليكم رستم حتى يَدفنَكُم ويدفئه معكم في خندق القادسيّة، ثم أورِده بلاذكم حتَّى أشفِلكم في أنفسكم بأشدّ مما نالكم من سابور.

فقام عاصم بن عمرو ليأخذ التراب، وقال: أنا أشرفهم، أنا سَيِّد هؤلاء؛ فحمله على عُنقِه وخرج إلى راحلتِهِ فركبها وأخذ التراب، وقال لسعد عند عُوده: أبشر فقد وَالله أعطانًا الله أقاليدَ<sup>(٣)</sup> ملكهم.

وقال يُزْدجرد لرُسْتم: ما كنتُ أرى أنَّ في العَرِب مِثْلَ هؤلاء، ما أنتم بأحسَن جوابًا منهم، ولقد صدَقَني القومُ، لقد وَعَدوا أمرًا ليُدرِكنَّه أو ليموتُنَّ عليه، على أنَّى وجدت أَفْضَلهم أَخْمَقَهُم حَيث حَمَل التُّرابَ على رأْسه.

فقال رستم: أيُّها الملك؛ إنَّه أعقلُهم. وخرج رستم ويَعَثْ في أثر الوفد، وقال لَئِقَته: إن أدركَهم الرَّسولُ تلاقَيْنَا أرضَنا، وإن أعززُوه سلبكُم اللَّهُ أرضَكم. فرجَعَ الرسولُ من الحِيرة بفوَاتهم، فقال: ذهب القومُ بأرضِكم من غير شكُّ، وكان منجُّمًّا كاهنا.

ولما سار الوفد أغار سوادُ بنُ مالك التّميميّ على النّجاف<sup>(1)</sup> والفِراض<sup>(٥)</sup>، فاستاق لَلاثمانة دابَّةٍ من بعير وحمارٍ وثورٍ، وأوْقَرُها<sup>(٢)</sup> سَمُكًّا، وصَبِّح العسكرُ، فقسَّمه سعدٌ بين النَّاس؛ فسمِّيَ يومَ الحينَانِ. وكانت السَّرايا تَسرِي إلى طَلَب اللُّحوم، فإنَّ الطُّعامُ كان كثيرًا عندهم، وكانوا يُسمُّون الأيَّام بها، منها يومُ الأباقِر ويوم الحِيتان. وبعث سعد سَرِيَّةً أُخرى، فأغاروا فأصابوا إبِلاً لبني تَغلِب والنَّمِر فأستاقوها.

<sup>(</sup>١) الصاغر: الذئيل.

<sup>(</sup>٢) الوقر: الحمل الثقيل. الأقاليد: المفاتيح.

النجاف لغة: شعاب الجبل التي يسكب منها الماء؛ والمراد هنا اسم موضع. (1) الفراض: موضع بين البصرة واليمامة، قرب فليج من ديار بكر بن واثل. (0)

أوقر الدابة: حملها حملًا ثقيلًا. (1)

وسار رستم من سابًاط، وبعث على مُقَلِّمتِه الجالِينُوس في أربعين ألفًا، وخرج هو في سنِّين ألفًا، وساقته في عشرين ألفًا، وجعل في المَيْمَنَةِ الْهِرْمُزان، وفي الميسرة مِهران بن بهرام الراذي. وأرسَل سعد السُّرايا ورستُم بالنَّجَف، والجالينوس بين النَّجف والسُّيْلَحين. وطاف في السُّوادِ، فبعث سَوادًا وحُمَيْضَة كلُّ مِنهما في مائةٍ، فأغاروا على النَّهرين، وبلغ رستم الخبرُ، فأرْسَلَ إليهم خَيلًا، وسمع سعد أنَّ خيْلُه قد وغلتْ، فأرسل عاصمَ بنَّ عمرو وجابرًا الأزديُّ في آثارهم، فلحقهم عاصِمُ وخيْلُ فارس تَحوشُهم ليخلُّصوا ما بأيديهم، فلمَّا رأته القُرْس هَرَبوا، ورجع المسلمون بالغنائم. وأرسل سَغَدُ عمرو بن مغدِّي كِرب وطليحةَ الأسديِّ طليعةً، فسارا في عشرة، فلم يسيروا إلا فَرْسَخًا وِيَعْضَ آخرَ حتى رأوًا مسالِحهم وسَرْحهم(١) على الطُّفوف قد ملؤوها، فرَجع عَمرو ومن معه، وأبَى طُلَيْحَة إلاَّ التقدُّم، ومضى حتَّى دخلُ عسكرَ رسْتُم، وبات فيه، فهتك أطناب بَيْت رجل واقتاد فرسه، ثم هتك على آخر بيته وحلُّ فرسه، ثم فعل بآخر كذلك، ثم خرج يَعدُو به فرسُه، ونَلِزَ به(٣) النَّاسُ، فرَكِبُوا في طَلَبُه، فأصبح وقد لَجِقَه فارسٌ من الجُنْد فَقَتْله طُلبِحةُ، ثم آخرُ فقتله، ثم ثالث، فرأى مضرع صاحبيه وهما أبنا عمُّه، فأزداد حَنَقًا، فلحق به طُليْحة، فكرٌ عليه طُلَيْحةُ فأسَرَه، ولجِّق النَّاسُ، فرأوا فارسَى الجندِ قد قُتِلا وأُسِرَ الثالث، وقد شَارَفَ طُلَبْحةُ عَسْكُره فأحجَموا عنه، ودخل طُلَيْحةُ على سعدٍ ومعه الفارس وأخبَرُه الْخَبر، فسألَ التُّرجمانُ الفارسيُّ فطلبَ الأمانَ، فأمُّنَّهُ سَعْد، فقال: أُخبركم عن صاحِبِكُم هذا قَبلَ أَن أُخبِركم عَمَّنْ قُتِلَ؛ باشرْتُ الحروبَ منذ أنا غلامُ إلى الْأَن، وسمعتُ بالأبطال، ولم أسمع بمثل هذا، أنَّ رجلًا قَطَع عَسْكُرين إلى عسكر فيه سبعون أَلْفًا يَخدُم الرجلُ منهم الخمسةُ والعشرةُ، فلم يَرضَ أَنْ يخرجُ كما دخلَ حتى سَلَب فُرْسَانَ الجَنْدِ، وهتَك عليهم البيوت، فلمَّا أَدْرَكَنَاهُ قَتَلَ الأُوُّلُ، وهو يُعدُّ بألف فارس، ثم الثَّانِي وهو نظيرُهُ، ثم أَدْرَكْتُهُ أنا، وما خلَّفتُ بعدي مَنْ يَعْدَلُنِي، وأنا الثَّاثر بالقَبِيلين، فرأيت الموتَ وأستُؤمِيرتُ، ثم أخبره عن الفرس. وأسلَم ولزمَ طُلَيحة، وكان من أهل البَلاء بالقادِسيَّةِ، وسمَّاه سعدٌ مُسلِمًا.

ثم سار رُسْتُم وقَدِّم الجاليئوسَ وذا الحاجب حتى وَصَل إلى الفادسيّة، وكان بينَ مُسيرهِ من المدائن ووصُوله أربعةُ أشهرٍ، رَجَاءَ أنْ يَضْجَروا قَيْنَصْرفوا، ووقَف على المُتيق بجيال عَسْكر سَعدٍ، وكان معه ثلاثةً وثلاثون فيلًا، منها فيلُّ سابورَ الأبيض،

<sup>(</sup>١) السرح: الماشية.

وكان النيلة تألَّفُ. وباتَ رُسْتُم لِيلة. ثم أصبحَ وأرسل إلى سعدِ أن أرسِل إلينا رجُلاً نكلُمه ويكلمنا، فأرسل إليه ربعي بن عامر، فأظهر رستم زِينَةُ، وجلسَ على سرير مِن ذَهَبٍ، وبَسَطُ البُسُط والنُّمارِق والوَسائلة المُنسُوجة باللَّهَبِ، وآقَلَ رِبْعيَّ على فرسِه، ومَنفَّه في خرقة، ورُمْحُه مشلورة بعَصبِ وقِقَ<sup>(1)</sup>، فلما انتهى إلى البُسُطِ قبل له: انزِل، فحمَل فرسّه عليها، ونزل وسطها بوسادتين شقهما، وأدخلَ الحبلَ فيهما، فلم ينهَوْه وأرزه النَّهرُنَّ، وعليه درعً؛ وأخذ عباءة ببيره فتدرَّعها وشَدِّها على وسطِه، فقالوا له: ضَغ سلاحك؛ فقال: لم آتكم فأضعَ سِلاجِي بأمركم، أننم دعوتموني، فأخبروا رُسْتم؛ فقال: النَّنوا له.

فاقبل يتوكّأ على رمحه ويُقارب خطوّة، فلم يدع نُمْرُقة ولا بساطًا إلاَّ أفسدَهُ وهتكه، فلمّا نام رستم جلس على الأرض، وأركز رُمْحَهُ على البُسطِ؛ فقيل له: ما حَمَلك على هذا؟ فقال: إنَّا لا نستجلُّ الفُمُود على زينتِكم، فقال له التُرجُمَّالُ ما حَمَلك على هذا؟ فقال: إنَّا لا نستجلُّ الفُمُود على زينتِكم، فقال له التُرجَمَّالُ من واصله عَبُود من أهل الجيرة - ما جاء بكم؟ قال: الله ، وهو بعثنا للُخرج مَنْ بشاءُ من عبايه من ضِيقِ اللَّمْنِيا إلى سَمَتِهَا، ومن جَرْرِ الأَذيان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خَلْقِه، فَمَن قَبِل ذلك قَبِلنا منه، ورجَعْقا عنه، وتركناه وأرْضَه، ومَنْ أباه قاتاناه حتى يَقْضِيَ اللَّهُ إلى الجَرِّةِ أو الظُّفْرِ.

فقال رستم: قد سمثنا قولكم، فهل لكم أنْ تؤخّروا هذا الأمرَ حتى ننظرَ فيه؟ قال: نعم، وإنْ مِثا سَنُّ لنا رسولُ الش 離 الأنْ يُحْنَ الأعداء أكثرَ من ثلاث، فنحن متركّدون عنكم ثلاثًا فأنظرُ في أمرك، واختَرْ واحدةً من ثلاثِ بعد الأجَل: إلمَّا الإسلامَ وندخَكَ وأرضَك، أو الجزية فتقبلَ فنكفُ عنك، وإن احتجتَ إلينا تَصَرّنُاكُ، أو المنابقة " في اليوم الزايع إلاَّ أنْ تَبَدَأنا، وأنا كفيلَ بذلك عن أصحابي.

فقال: أَسَيَّدُ أصحابكَ أنت؟ قال: لا، ولكنًا كالجَسَدِ الواحدِ، بعضُنًا من يُفس، يُجِيرُ أَذَانَا على أعلانا.

فخلا رُسْتُم برؤساء قومِه، فقال: هل رايتم أو سمعتم كلامًا قطُّ أعزُّ وأوضحُ من كلامٍ هذا الرّجل؟ فقالوا: معاذَ الله أنْ نميلَ إلى دِين هذا الكَلْب، أما تَزَى إلى ثيابًا! فقال: وَيْحَكُم! لا تنظروا إلى الثياب، ولكن أنظُروا إلى الرأي والكلامِ والسّيرة؛ إنَّ العربُ تستخفُّ باللّباس، وتُصُون الأحسَاب؛ ليسوا مِثلَكُم.

<sup>(</sup>١) القد: السير يقد من لجلد لخصف النعال أو نحو ذلك، أو السوط.

<sup>(</sup>٢) المنابذة: المجاهرة بالحرب.

فلمّا كان من الغدِ أرسلَ رُستم إلى سَغدِ: أن أَبعثُ إلينا ذلك الرجلَ، فبعثُ إليهم خُلَيْفَةً بِنَ مِخْصَن، فأقبل في نحوٍ من ذلك الزُّيَّ، فلم ينزل عَنْ فريه حتَّى وقف على رُسُتُم. فقال له: أنزِل، قال: لا أفعل، فقال: ما جاه بك ولم يأتِ الأوَّل؟ قال: إنَّ أميزنا يُحِبُّ أنْ يَعدِلَ بيننا في الشَّاةِ والرَّخاه، وهذه تَوْيَتِي. فقال: ما جاء بكم؟ فأجابه نحو الأوَل. فطَلب رستُم المواقعة إلى يومٍ ما. فقال: نعم، ثلاثًا من أمس، فردًه.

وأقبَل رُسْتم على أصحابهِ فقال: وَيْحَكُم! ألا تروْن ما أزَى؟ جاءنا الأوَّلُ بالأمس فَعَلَبْنا على أرضِنا، وحَقَّر ما نُعَظَّم، وأقام فرسَّه على زِيْرِجِنا<sup>(١)</sup>؛ وجاء هذا اليوم فوقف علينا وهو في يُمْنِ الطائر، يقومُ على أرضِنا دُوننا.

فلمًا كان الغدُّ أرسلَ أن أَبَشُوا لنا رجاًلاً، فبعث إليهم المغيرة بنَ شُغبة، فأقبلَ عليهم، وحليهم النّبجانُ والثيابُ المنسوجةُ بالذهب، ويُسْطَهم على غَلْرةٍ (\*\*) سَتِهم، لا يُوصَل إلى صاحبهم حتى يُمشَى عليها، فأقبلَ المغيرةُ حتى جلسَ مع رُمشَم على سريره، فوتَبُوا عليه وأنزلوه ومعكوه \*\*\*)، وقال: قد كان يبلغنا عنكم الأحلامُ \*\*(\*)، ولا أرى قومًا أَسْفَةُ منكم إلا أَلْ مَعشَر العَرب لا يستغيد بعضًا بعضًا، فظننتُ أنّكم تُواسُونَ قومَكم كما نَتُواسَى، فكان أحسنَ مِن الذي صنعتمُ أن تُخيروني أنَّ بعضكم أربابُ يَخضُ والأ هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يضنعهُ أحله، وأنا لم آنكم ولكن يُغضُ؛ والومَ علمتُ النّكم مغلوبون، وأنَّ مُلكًا لا يقومُ على هذه السيرةٍ ولا على هذه العُمول.

فقالتْ السُّفِلَةُ<sup>(٥)</sup>: صَدقَ واللَّهِ الأَعرابيِّ.

وقالت الدَّهاقين: والله لقد رَمَى بكلام لا يزال عبيدُنا يَنزِعون إليه، قاتل الله أُوّلينا حين كانوا يُصغِّرون أمرَ هذه الأُمّة!

ثَمْ تَكُلُمْ رُسُتُم، فحمِد قوته، وعَظُم أمرَهم، وذَكَرْ تَمكُنَهم في البلاد، وقوّة سلطانهم، وذكر معيشةً العرب وما هم عليه من الْفَانَةِ<sup>(٢)</sup>، وقال: كنتم تقصدوننا إذا قَجِطَفْ بلادُكُمْ، فنأمر لكم بشيءً من النَّمْرِ والشَّعير، ثم نردَكم، وقد علمتُ أنَّه لم

<sup>(</sup>١) الزبرج: الزينة من وشي أو جوهر.(٢) الغلوة: مقدار مرمى السهم.

<sup>(</sup>٣) معكوه: دلكوه بالتراب. (٤) الحلم: العقل، جمع أحلام.

 <sup>(</sup>٥) السفلة من الناس: أسافلهم وغوغاؤهم.
 (١) الفاقة: الفقر والحاجة.

يَحملكم على ما صنعتم إلاَّ الْجَهَلَـٰ('' في بلادكم، فأنا آمُرُ لأميركم بُكُسُرُو وَيَغلِ والنب هرهم؛ وأمرُّ لكلّ رجلٍ منكم بِوِقُرِ<sup>(۱۱)</sup> تَمْرٍ وتنصرفون عنا؛ فإنِّي لست أشتهي أنْ أتنكم.

فتكلّم المغيرة، فعود اللّه واثنى عليه، وقال: إنَّ الله خَلَق كُلُ شيء وَرَدَقه، فمن صنع شيئاً فإنّما هو بصّنه، فانا الذي ذكرت به نَفْسك وأهل بلادك فنحن نَعرِفه، وهن والله صنعه بكم، ووضعه فيكم، وهو له دُونكم؛ وأمّا الذي ذكرتَ فينا من سوء الحَالِ والضيقِ فلسنا نُنكِره، واللّه أبتلانا به، والدُنيا دُولُ، ولم يزلُ أهلُ الرّخاء يتوقّمُونَ الشدالة حتى تنزل بهم، ولو شَكَرَتُم ما آتاكم الله تعالى لكان شُكركم يَفْصُر عَما أُرْبَيْم، فالسَلَككم ضعفُ الشكر إلى تغير الحالِ، ولو كنا فيما أَبْتَلِينا به أهلَ الكُفْرِ عَما أُربِيم، والله تعالى بكان شُكركم يَفْصُر لكان عظيم ما أَبتلينا به مُستجلبًا من الله رحمة يُردُه بها عنّا؛ إنَّ الله تبارَكُ وتَعالَى بعتَ فينا رسواً و أله تأولُ وتقالَى بعتَ عنا الله وقال: إنَّ عنال المغيرة: يَدْخُلُ من ثَيْلَ منا الجنّة، ومن قُتل منكم النار، ويَظفَر من بَيْنِ منا بَمَن بَيْنِ منا بَمَن بَيْنِ منا بَمَن أَبتَن منا الجنّة، ومن قُتل منكم النار، ويَظفَر من بَيْنِ منا بَمَن أَبتَن منا المِنْ من الله عنها المؤمن ومن قُتل منكم النار، ويَظفَر من بَيْنِ منا المَن أَبعين منكم. فأستشاط وستم غضبًا، ثم خلفَ الأ يرتفع الصُبحُ غما حتى أقتلكُمْ أَبعين.

وأنصرف المغيرة، وخلا رُسْتم باهلٍ فارسَ وقال: أين هؤلاء منكم! هؤلاء والله الرُجالُ، صادتين كانوا أم كاذبين! والله لَيْنَ كانَ بَلَغَ مِنْ عَقْلِهِمْ وصَوْيَهِم لَسَرُهُمُ الأُ يُخْتَلِقُوا، فما قومُ أَبلغ لِما أرادوا منهم، وإن كانوا صادتين فما يقوم لهؤلاء شيء. فَلَجُوا<sup>(٢)</sup> وتَخَلَدوا، فقال: أطِيعوني يا أهلَ فارس؛ إنِّي لأرى للَّهِ فيكم يَفْمةً لا تستطيعون ردَّها.

ثم أرسل إليه سعد ثلاثةً من ذَوي الرَّأي، فقالوا له: إنَّ أميرنا يدعوك لما هو خيرٌ لنا ولك؛ والمافية أن تُقْتِل ما دعاك إليه، وتَرجع إلى أرضك، خيرٌ لنا ولك؛ والمافية أن تُقْتِل ما دعاك إليه، وترجع إلى أرضك، ودارْكُم لكم وأمركم فيكم، وما أصبتُم كان زِيادةً لكم دُونُنا، وكُنَّا عَوْنًا لكم على من أرادَكُم، فائق الله ولا يكوننَّ هلاك قويك على يَدَيْك، وليس بينك وبين أن تَقْتَبطُ بهذا الأمر إلاَّ أنْ تَدخلُ فيه، وتطردَ به الشيطانَ عنك؛ فقال لهم: إنَّ الأمثالَ أوضحُ من

 <sup>(</sup>١) الجهد: المشقة.
 (٢) الوقر: الحمل الثقيل.

<sup>(</sup>٣) لج القوم: اختلطت أصواتهم. ولج في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف عنه.

كثير من الكلام، (أنكم كنتم أهلَ جَهدِ وقَضَفْ (1) لا تَنتَصفون ولا تَمتَنفون، فلم نُسيء چوازكُم، وثُمَّا نَبيرُكم (1) ونَحينُ إليكم، فلما طَيشَم طعاننا، وشربتُم شرابَنا، وَصَنْمَ لللهِ ووعلنُه وعلى اللهِ اللهُ عَلَلَكُم وعَلَمًا كمثلِ رجلِ كان له كرَمٌ، فرأى فيه تعليًا، فقال: وما ثعلب! فانطلق التُغلَبُ فدعَا التُعالِبُ إلى ذلك الكرم، فلمًا اجتمعوا إليه شدَ صاحب الكرم النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن. فقد علمت أن الذي حملكم على هذا الحرص والجهد، فارجعوا ونحن نَبيرُكم؛ فإني لا أشتهي أنْ أقتلكُمُ، ومُثَلكم أيضًا كاللُبابِ يَزى الْعَمَلُ فِتَول: مَن يُوصِلني إليه وله وزهمان، فإذ عربي وله أربعة دراهم؟

وقال: ما دعاكم إلى ما صنعتم، ولا أرّى عَدَدًا ولا عَدَةًا قال: فتكلّم القوم، وذكروا سوة حالِهم، وما من الله تعالى عليهم من إرسال رسول الله عليه، وأختلافهم الوّلاً، وأجتماعهم على الإسلام، وما أمّرهم به من الجهاد، وقالوا: وأمّا ما ضريت الوّلاً، وأجتمالهم على الإسلام، ولما أمّرهم به من الجهاد، وقالوا: وأمّا ما فريت من الأمثال فليس كذلك، ولكن إنّما مَنْلُكم كمثل رَجُّلٍ غَرَس أرضًا وأختَار لها الشّمر، وأمّام فيها فلأحين يسكنون فشورة ما الشّمر، وأجرى اليها الأنهاز وزينها بالشّصور، وأقام فيها فلأحين يسكنون فشورة على ما لا يُحبّ، فأطال إمهالهم ويقرمون على ما لا يُحبّ، فأطال إمهالهم فلم يستجببوا، فدعا إليهم غيرهم وأخرَجَهم منها، فإنْ ذَهَبوا عنها يُختَطِفهم الناس، وإنْ أقاموا فيها صاروا خَولاً للهولاء، قيسومُونَهم الخَسْفُ أبنًا، والله لو لم يكن ما نقول حقًا ولم يكن إلا الدُنيا لما صَبّرنا عن الذي نحن فيه من لذيذ عيشيكم، ورأيْنا من زيْرجكم، ولشّاؤغناكم أقيه.

فقال رستم: أتعبُّرون إلينا أم نَعبُر إليكم؟ فقالوا: بل أعبُروا إلينا. ورجعوا من عِنْدِه عَشِنًا، وأرسل سعدُ إلى النَّاسِ أن يقفُوا مُواتِقَهم، وأرسَلَ إليهم شأتكُم والعبُور، فأرادوا الجَوازَ على القنطرة فمَنتهم المسلمون، وقالوا: أنا شيءٌ غلبناتم عليه فلا تَرْدُه عليكم، فباتوا يَسْكُرون (العتيق بالتُرابِ والقصب والبَّرافِي حتى الصباح، وجعلوا طريقًا، واستتم بعدما ارتفع النهار. وزأى رُستم من اللَّيل كانَّ مَلَكَا نزل من السَّماء، فأخذ قَبِيُّ أصحابِه فَخَتَم عليها، ثم صَعِد بها إلى السَّماء، فاستيقظ مهمومًا، وأستدعَى خاصَتَه فقصَها عليهم، وقال: إنَّ الله ليجظنا لو أتَعظنا، ثمّ ركب، وغَبَر

<sup>(</sup>١) القشف: قذر الجلد وسوء الحال. (٢) نميركم: نطعمكم.

 <sup>(</sup>٣) نشب: أي وقع فيما لا مخلص منه.
 (٤) الخول: الخدم.

 <sup>(</sup>٥) قارع: قاتل. (٦) يسكرون النهر: يسدون فاه بالتراب.

وعليه وِزَعَانِ ومِغْفَر<sup>(١)</sup>، وأخَذَ سلاحَه وعَبَر الْفُرْسُ العتيقَ، ثم كانت الحربُ. والله تعالى أغَلُمُ بالصّواب، وإليه المرجع والمآب.

#### ذكر يوم أرماث

كان يوم أزمات " يوم الاثنين من المحرّم سنة أربع عشرة؛ وذلك أن القُرْسَ لمّا عَبَروا المَتنيقَ، جلس رُسْتم على سَرِيره وضرب عليه طَيَاره، وعَبَى في القُلْبِ ثمانية عشر فِيلاً، عليها الصناديق والزجالُ، وفي المجنّبتين خمسة عشر؛ ثمانية وصبعة، وأقام الجاليلُوس بينه وبين مَيْسَته، والقَيْرُزان بينه وبين مَيْسَرَه، وكان يُزْدَجِره قد وضَع بينه وبين رُسْتم رجالاً على كلّ دَعْوَة رجلاً، أولهم على باب إيوانه، وآخرهم مع رستم، فكلما فعل شيئًا قال الذي معه للذي يليه: كان كذا وكذا، ثم يقول الثاني ذلك للثالث، وهكذا إلى أن يتهي إلى يُزْدَجِرد في أسرع وقت.

رَبِّ وَاخَذَ المسلمون مواقِقُهم، وكان بسعدٍ دَماييلُ وَجِرْقُ النَّسا، فلا يستطيع قال: وآخذَ المسلمون مواقِقُهم، وكان بسعدٍ دَماييلُ وهو على سطح القصر الجورس؛ إنها هم مُكِبُّ على وجهو، وفي صدره وسادة، وهو على سطح القصر يُشرِفُ على النَّاسِ، فذكر النَّاسُ ذلك، وعابه بعضُهم فقال في ذلك شعرًا: [من الطور].

نُقَاتِلُ حتَّى أَنزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ وسعدٌ بباب القادِسِيَّة مُعْصِمُ (") فَالْنَا وقد آمَتُ نساءً كثيرةً ونِسوةً سَعْدِ ليس فِيهنُ أَيْمٍ (")

فبلغت أبياتُه سعدًا، فقال: اللَّهم إنْ كان كافبًا وقال الَّذِي قاله رياة وسُفعةً فاقطع علي لسانَه، فإنَّه لُواقتٌ في الشف يومئدِ أناه سَهْم غَرَب<sup>(ع)</sup>، فاصاب لسانَه، فالله تكلّم بكلمةٍ حتى لَجوق بالله تعالى. ونزل سعدٌ إلى النَّاس فاعتَذَر الِيهم، وأراهم ما به من القُروح في فَجْدَيه والنَّيَدِ، فعذَره النَّاس وعَلِموا حالَه. ولما عَجَزَ عن الرُّكوبِ أَستَخلَف خالدُ بنَ عُرْقَطةً على النَّاس، فأختَلف عليه، فأخَذ نفرًا ممن شَخَب<sup>(2)</sup> عليه فختِسهم في القَصْر، منهم أبو بحُجَن النَّقيّ، وقيل: بل كان قد حُسِس في الخمر.

 <sup>(</sup>١) المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة.

 <sup>(</sup>۲) أومات: كأنه جمع ومث: اسم نبت بالبادية، آخره ثاء مثلثة. كان أول يوم من أيام القادسة...

 <sup>(</sup>٣) المعصم: الممتنع.
 (٤) آمت المرأة: أقامت بلا زوج بكرًا أو ثبيًا؛ أو فقدت زوجها.

 <sup>(</sup>٥) سهم غرب: لا يدرى راميه.
 (١) شغب على القوم: هيج الشربينهم.

وأعلم سغد النّاسُ أنّه قد استَخلف خالدًا، وإنّما يأموهم خالدً بأمروه، فسبعوا وأطاعوا. وأرسل سعدُ نفرًا من ذوي الرأي والنّجدَة، منهم المغيرة، وحُدَيفة، وعاصم، وطُليحة، وقيس الأمّدي، وغالب، وعمرو بن معدي كرب وأمثالهم، ومن الشعراء: الشمّاخ(١٠) والخطيعة وأوسُ بنُ مَغراه (١٠)، وعَبْدة بنُ الطبيب (١٠) وغيرهم، وأمّرة مبتحريض النّاس على القِتال فقعلوا، وكان صفتُ المشركين على شَفِير العيق، وصفتُ المسلمين على حائط فَدَيْس، والخندَق من ورائهم، وكان المسلمين وصفتُ المسلمين المختلق والعتيق، وأمر سعد النّاس فقروا سورة الجهاد، وهي والمشركون بين الخندُق والعتيق، وأمر سعد النّاسُ فقروا سورة الجهاد، وهي الأنفال، فلمنا فرخ النّائية فكبروا وأتَسْتِهمُ عُدْتكم، ثم إذا كبُرتُ الرابعة فارْحَفوا حتَّى تُحالِطوا الثانية فكبروا وأتَسْتِهمُ عُدْتكم، ثم إذا كبُرتُ الرابعة فارْحَفوا حتَّى تُحالِطوا على تُحالِطوا على تُحالِطوا على تخروا اللهجداتِ المواحرة إليهم من الفُرس أمثالهم.

فبرز غالب بنُ عبد الله الأسدين، فخرج إليه هُزمُو، وكان من ملوك الباب، وكان من ملوك الباب، وكان مترة غالب وأتى به سعدًا. وخرج عاصم بن عمرو فطارَدَ فارسيًا، فانهزم، فأتَّبعه عاصم حتى خالط صفَّهم فحمَوْهُ، فاخذ عاصم رجلاً على بغلِ وعادَ به، فإذا هو خبّاز المَلِك، معه طعامُ مِن طعامِ المَلِك وخَيِيصِة (١٠)، فأتَى به سعدًا فتَقْله أهل موقفه.

وخرج فارسيُّ يَطلبُ البِراز، فبرز إليه عَمرو بن مَعدِي كَرِب، فأخذه وجَلَدَ به الأرضَ وذَبَحه، وأخذ سِوارَيُه ومِنطقَة (°).

 <sup>(</sup>١) الشماخ: هو معقل بن ضرار... كان جاهليًا إسلاميًا... وهو من أوصف الشعراء للقوس والحمر... (طبقات الشعراء لابن قتية).

<sup>(</sup>٢) أوس بن مغراء: هو من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد وكان يهاجي النابغة الجعدي وهو القائل في بني صفوان الذين كانت فيهم الإفاضة من عرفة، وهم بنو صفوان بن شجنة بن عطاره بن عوف بن كعب بن سعد... (طبقات الشعراء).

 <sup>(</sup>٣) عبدة بن الطبيب: هو من بني عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ويقال لعبشمس قريش سعد لجمالهم. . . (طبقات الشعراء).

 <sup>(</sup>٤) الخبيصة: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن.

<sup>(</sup>٥) المنطقة: ما يشد به الوسط.

وخَمَلت الفَيْلَةُ عَلَى المسلمين، ففُرُقتْ بين الكتائِب، فنفُرَت الخيلُ، وكانت الفُرسُ قد قصدتُ بَجِيلةُ بسبعة عشر فِيلاً، فنفرتْ خيلُ بَچِيلةً، فكادَتْ بَجِيلةُ تَهلِكُ لِنِهَارِ خِيلِها عنها وعمنُنْ معها.

فارسل سعد إلى بني امد أن دافِعوا عن بَجِيلة ومَنْ معها، فخرج طُليحةً بنُ خَوْيلد، وخَمَال بن مالِكِ في كتائبهما، فباشروا الفِيلة حَمَّى عدلها رُكْبائها، وخرج إلى طُليخة عظيمٌ منهم، فقتله طليحة.

وقام الأشعف بن قيس في كندة، فأزالوا من بإزائهم من الفُرس، ثم حَمَل الفُرس، ثم حَمَل الفُرس، وفيهم ذو الحاجب والجاليئوس، والمُسلمون ينتظرون التكبيرة الزابعة من سَمْدِ، فأجتمع الفُرسُ على أسّدِ ومعهم تلك الفِيلة فَيَنْوا لهم، وكَبُّر سغة الرابعة، فرَخَف المسلمون إليهم، ورَخا الحرب تدورُ على أسدٍ، وحَملتِ الفُيول على ألميمنة والمُيْسَرة، فحادت الخيول عنها، فأرسَل سعة إلى عاصم بنِ عمرو، فقال: يا معشرَ بني تعيم، أما عندكم لهذه الفِيلة بن جيلةٍ؟ قالوا: بلى واللهِ.

ثم نادى عاصم في رجال من قومه رُماةٍ وآخرين، لهم ثقافة (()، فقال: يا معشر المراقة قُلُوا (() وقيان القيلة عنهم باللهلي، ويا معشر ألهل الثقافة؛ استذبروا الفيقلة، والراقة والمقيسة، والقيسة، والقيسة، وأقبَل أصحاب فقطعوا وُضَهاداً). وخرج يَحديهم وقد جالت المقيمة والقيسة، فاخلوا بأذناب الفيلة فقطعوا وُصُنها، وارتفع عُواؤهم، فما بقي فيل إلا على وقبل أسحابها، ونُفس عن أسد، ورُدَّ القُرسُ عنهم إلى مَوَافقهم، وهام القتال حتى غربت الشمس، وحتى ذهبت هذاة (()) من الليل، ثم رجع هؤلاء وهؤلاء، وقد أصيب من أسد تلك الليلة خمسمائة، وكانوا رِدْدًا للنَّاس، وكان عاصم حايية للنَّاس.

وكان سعد توّج سَلْمَى أمراة المثنى بن حارثة بعدّه، فلما جال النّاسُ في هذا اليوم، جعل سعد يَتَملَعَلَم جَزَعًا على النّاس وهو لا يُطِيق الجلوس، فلمّا رأت ما اليوم، جعل سعد يَتَملَعَلَم جَزَعًا على النّاس وهو لا يُطِيق الجلوس، فلمّا رأت المثنى يُضِئّة الفرس، قالت: واهنئاه، ولا مُثنى للخيل اليومُ القَطَم وجهها وقال: أمن ان المشئى عن هذه الكتبية التي تدور عليها الرّحا؟ يعني أسّدًا وعاصمًا؛ فقالت: أمنيوة وجُبنّا الله يغذيني أحد إنْ لم تغذينيني، وأنت تَرَيْنَ مَا بِي. والله تعالى أعلم بالصّواب، وحَسْبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 <sup>(</sup>١) ثقف فلان: صار حاذقًا فطنًا.
 (٢) ذب الشيء: طرده ودفعه عنه.

<sup>(</sup>٣) الوضن: جمع وضين؛ وهو ما يشد به الرحل على البعير.

<sup>(</sup>٤) هدأة من الليل: جزء منه.

# ذكر أغواث<sup>(١)</sup>

قال: لما أصبَحَ سعدُ وَكُلُ بِالْقَتْلَى مَنْ يَنقَلُهِم لِيُدْقُنُوا، وأسلَمَ الجَرْخَى إلى النّساءِ يَقُمن عليهم، فيننا الناس على ذلك إذ فَلَقَتْ نواصي الخَيْلِ من الشَّام، وكان عُمَر لمّا فَتَحَتْ فِرَصِي الخَيْلِ من الشَّام، وكان عُمَر لمّا فَتَحَتْ فِرَصَلُهِم المَّرَا المِراق، فارسَلُهم وأمّ عليهم هاشمَ بن عُنيَة بن أبي وقَاصِ، وَعَلَى مقلّمته الفَقْقَاع بنَ عمرو، فتعجُل القَعْقاع، فقره على الناس صبيحة هذا اليوم، وقل عَهدِ إلى أصحابه أن يتقلّموا أعشارًا وهم ألف، كُلمّا بلغ عشرةً مذ البّمر سرّحوا عشرةً، وتقدَّم هو في عَشرة، فأتَى الناس فسلم عليهم، ويشرهم بالجُنود، وحُرِّضَهم على القِتال؛ وقال: اصمتحوا كما أصنع، وطلّب البراز، فخرج إليه ذو الحاجب، فعَرَف القَفْقاع، ونادى: يا لكَاراتِ أبي عُبيد وسَلِيط وأصحاب الجِسْرا واقتلا، فقَله المَقْقاع،

وجعلتُ خيلُه ترد إلى الليل، وتبط الناس، وكان لم تكن بالامس مصيبة، وانكسرت الأعاجم لقتل ذي الحاجب، فطلب القعقاعُ البرازُ، فخرج إليه الفيرزان والبندوان، فانضمٌ إلى القفقاع الحارثُ بن ظبيان، ونادى القغقاع: يا معشر المسلمين، باشروهم بالشيوف، فإنما يُحصد الناسُ بها، فأقتناوا حتى المساه، فلم يَن أهلُ فارسَ في هذا اليوم ما يُعجبُهم، وأكثرَ المسلمون فيهم القتل، ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيلة؛ كانت توابيتها قلا قد تكسّرت بالأس، فاستأنفوا عمله، وحمل بنو عم القعقاع عشرةً عشرةً على إبل قد البسوها وجللوها ويزقفوها، وطائف بهن بنو عم القعقاع عشرةً عشرةً على إبل قد البسوها وجللوها ويزقفوها، وطائف بهن خيل القُرس يتشبّهون بالقيلة، فعلوا في يوم أغواث، كما قعل القُرش في يوم أزماث، فتقرت خيل القُرس من الإبل، فلقوا منها أعظم ما لقي المسلمون من الفيلة، وحَمَل القعتاعُ يومئة ثلالين حملة، وأصابَ فيها، وقيل: وكان آخرهم يُزرَجُههر حملة، وأصابَ فيها، وقيل: وكان آخرهم يُزرَجُههر

وكان أبو مخجَن الثَّقَفِيُّ، واسمُه مالكُ بنُ حبيبٍ، وقيل: عبدُ اللَّهِ بنُ حبيبِ بن عمرو بن عُمَير بن عوف بن عُقْدة بن غبرة بن عَوفِ بن قَسِيٍّ، وهو تَقيف، قد حُمِسَ في القَصر وقَيْد.

 <sup>(</sup>١) أغوات: يقال لليوم الثاني من أيام القادسية يوم أغواث. . . ولا يدري صاحب معجم البلدان أهذا اسم موضع أم هو من الغوث.

 <sup>(</sup>٢) التابوت: الصندوق الذي يحرز فيه المتاع.

واختُلف في سبب ذلك؛ فقيل: كان قد خَالَف على خالد بنِ عُرْفَطَة خليفة سَمْدٍ، وقيل: بل كان عُمَر قد جلّه في الخمر مِرارًا ثمانيةً وهو لا يتوبُ ولا يُقْلِع، فنفاه إلى جزيرة في البحر، وبعث معه رَجُلاً، فهرَب منه ولجن بسَغْدٍ، فكتب إليه عمرُ بخيسه. وقيل: بل كان مع سعدٍ، فأتيّ به وهو سَكرانُ، فأمر به إلى القَيْد، فلما التَحَم القتال قال: [من الطويل]

وأشرَكَ مشدَودًا عليَ وشاقبًا مصارعُ مِن دوني تُقِيمُ المُنادِيا(') فقد تركُوني واحدًا لا آخالِيًا أعالج حُبلاً مصمَقًا قد برانيا(') وتَذَهُلُ علي أُسْرَتي ووجالِيا وإعمَالُ غيري يومَ ذاكَ المُوالِيَا(') لن فُرجتُ ألاً أزورَ الحوانيا(') فد: مُنكِك! خُلْسَ، ولكِ عهدُ اللَهِ

مَّ حَزَنَا أَنْ تَرْوِيُ الخيلُ بِالفَّنَا إذا قمتُ عَنَّانِي الحديدُ وأَغَلِقتْ وقد كنتُ ذا مالٍ كثيرٍ والخوة وقد شفّ جسمي اثني كلَّ شارقِ فلله دَرُي يومَ أُترِكُ مُوفَقًا خيسًا عن الحرب العَوانِ وقد بَدَتْ ولله عهد لا إخيسُ بِعَهْدِهِ

ثم قال لسَلْمى اَبنه خَصْفة آمراة سَعْد: وَيَحْكِ! خَلِينِي، ولكِ عهدُ اللّهِ إن سَلْمَني اللّهُ أن أَجِيءَ حتى أَضَعَ رِخِلِي في القَيْدِ، وإنْ قُتلتُ اَسترحتمْ مَنِّي، فَحَلَّتُ عنه، فوتْبَ على فرس لسعدِ يقال لها: الْبَلْقَاء، ثم اخذ الرُّفع واَنظَلَق حتى كان بحيالِ النَّيْنِية كَرْ، ثم حَمَل على مَيْسرةِ القُرس، ثم رَجَع من خَلف المسلمين وحَمَل على مَيْسرةٍ القُرس، ثم رَجَع من خَلف المسلمين وحَمَل على مَيْسرةٍ السَّمِيةِ، وكان يَقصِفُ أَن النَّاس قَصْفًا منكَرًا، فتعجب النَّاسُ منه وهم لا يَعرفونه، فقال بعضُهم: هو من أصحابٍ هاشم، أو هاشم نفسه. وقال بعضُ الناسِ: هو الدَّغْشِر. وقال بعضُهم: لولا أنَّ الملائكة لا تَباشِر الحربُ لَقُلْنا إِنَّهُ مَلَك.

وجعل سعدٌ يقول حين ينظرُ إليه وإلى الفُرْسِ: الصُّبُرُ صَبُرُ البَلْقاءِ، والطعنُ طعنُ أبي بِحَجْنِ. وأبو محجنِ في القَيْد، فلما أَتَصَفَ اللَّيْلُ وتراجَعَ المسلمون والفُرْسُ، أقبلَ أبو محجن فلَحَل القصرَ، وأعادَ رِجلَيه في القَيْد، وقال: [من الوافر] لقد عَلِمْت ثقيفٌ غَيْرَ فَخْرِ بِاللَّا نَحْنُ أكرمُهم مسيوفًا وأكثَرُهم إذا كَرِهُوا المُتوفاً(١)

<sup>(</sup>١) عنَّاه الشيء: اعترضه. (٢) الكبل: القيد من أي شيء كان.

حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. (٤) خاس العهد: نقضه وخانه.

 <sup>(</sup>٥) يقصف الناس: يضربهم ضربًا منكرًا.
 (١) الحف: الهلاك؛ الموت؛ أو القتل.

وأنَّا وفْدُهم في كلُّ يسوم وليلة قادس لم يَشعروا بي فإذ أُحْبَسُ فَذَلِكُمُ بَالاَثِي

فإن عمِيُوا فسَلْ بهمُ عَريفا(١) ولم أشعر بمَخْرَجي الزُّحوف وإذْ أَتْرَكُ أَذِيقَهُمُ الْحُتُوفَ

فقالت له سَلْمي: في أيِّ شيءِ حَبَسك؟ فقال: أمَا والله ما حَبَسني بحرام أكَلْتُه ولا شَرِبْتُه؛ ولكنِّي كنتُ صاحبَ شراب في الجاهليَّةِ، وأنا امرؤُ شاعر يَدِبُ ٱلشُّعرُ على لساني، فقلت مرتجلًا في ذلك أبياتًا:

إذا مِتُ فادْفنني إلى أصل كَرْمَةٍ تُروِّي عِظامِي بعد مَوْتِي عُروقُهَا ولا تَدْفِئنُي بِالفَلاةِ فَإِنَّنِي أخافُ إذا ما مِتُ الا أذوقها

فلذلك حَبَسني، فلمَّا أصبَحَتْ أنت سَعْدًا فصالحتْه وأخبَرَتْه بخبر أبي مِحْجَن، فَاطْلَقَه، وقال: اذهب، فما أنا بمؤاخِذِكَ بشيءٍ تَقُولُه حتَّى تَفْعَلُه، قال: لا جَرَمَ واللَّهِ لا أُجيبُ لساني إلى قبيح أبدًا.

وقد قيل: إنَّ سعدًا لمَّا أُخْبِرَ بامرهِ دَعاه وحَلَّ قُيودَه، وقال: لا تَجلَدنُّ على الخمر أبدًا، فقال أبو مِحجَن: وأنا واللَّهِ لا أشرَبُها أبدًا، فقد كنتُ آنفُ أنْ أدْمَهَا من أجل جَلْدِكم.

وقيل: بل قال: قد كنتُ أشربُها إذ يقامُ عَلَيَ الحدُّ وَأَظْهُر منها، فأمَّا إذْ بَهْرَجْتَنِي<sup>(٢)</sup> فوالله لا أشْرَبُها أبدًا.

# ذكر يوم عماس (٣)، وهو اليوم الثالث

قال: وأصبحَ الناس في هذا اليوم وبين الصفَّيْن من صَرْعَى المسلمين ألفان من جَريح وقتيل، ومَن المشركين عشرةُ آلافٍ، فَنَقَل المسلمون قَتْلاهم إلى المَقابر، وجَرْحاهم إلَى النَّساء، وكان النساء والصُّبْيان يَحفرون القُبور ويُداؤون الجَرْحي. وأمَّا قتلى المشركين فبين الصَّفِّين لم يُنقَلوا، وبات القَعقاءُ تلك الليلة يُسَرِّبُ<sup>(٤)</sup> أصحابَه إلى المكان الَّذِي كان فارَقَهم فيه، وقال: إذا طلعت السُّمسُ فاقتلوا مائةً مائةً، فإن جاء هاشم فذاك، وإلاَّ جَدَّدْتُم للنَّاس رَجاءَ جديدًا. ولم يَشعر به أحد، وأصبح النَّاسُ على مواقِفهم.

العريف: رئيس الجماعة.

<sup>(</sup>۲) بهرجتني: زيفتني ولم تسمع قولي. يوم عماس: اليوم الثالث من أيام القادسية ولا يعرف صاحب معجم البلدان إن كان عماس اسم موضع أو هو من العمس.

سرّب القوم: تتابعوا؛ أو أرسلهم الواحد تلو الآخر.

فلما بزَعَت الشمسُ أقبلَ أصحابُ القعقاع، فحين رآمم كبُر وكبُر المسلمون، وتقدُّموا وتكنّبن<sup>()</sup> الكتائب، واختلف الطُّفنُ والشُّرَبُ، والمدَّدُ متنابع، فما جاء آخِرُ أصحابه حتى أنتهى إليهم هاشم، فأخير بما صنع القُعقاع، فعبُى أصحابه سَبْعين سَبْعين، وكان فيهم قيس بنُ هُيْيَرة المعروف بأبن المكشوح المُرادي، فكبُر وكبُر المسلمون، ثم حَمَل على القُرْسِ فقاتَلُهم حتى خَرق صفَّهم إلى العَنيق ثمّ عاد، وكانت الفُرس قد أصلحوا توابيتَهُم وأعادُوا على الفِيلة، وأقبلت الرَّجَالة خَزْل الفِيّلة يَحْمُونها أَن تُقطع وُصُنِّها، ومع الرَّجَالةِ فُرسانُ يَحمُونهم، فلم تَشِر الخيلُ منهم كما كانت؛ لاختلاط خيل الفُرْس ورجالِها بها.

قال: ولما رأى سعد الفيُولَ، وقد فَرُقَت الكتائبُ وعادت لفِعلها، أُرسَل إلى الفعقاع وعاصمُ اَبْنِي عمرو: أنْ أكفِيانِي الفِيلُ الأبيض، وكانْ بإزائِهما والفُيُولُ كُلُها آئفةً له.

وقال لحَمَّال والزبيل: الغياني الفيلَ الأجْرَب وكان بإزائهما، فحمل القعقاع وعاصم برُمْحَيْهما وتقلّما في خيل ورَجْلٍ حتى وضعاهما في عَنِي الفيل الأبيض، وعاصم برُمْحَيْهما وتقلّما في خيل ورَجْلٍ حتى وضعاهما في عَنِي الفيل الأبيض، فنفض رأسه، وطرح ساسته، وذلكي مِنْمُرَب انفيرة القبقاغ، فرَنَّى به ووقع لجَنْبه، حَمَّلُ ما من عليه وحمل حَمَّالُ والرّبيل الأسّييّان على الفيل الأجرب، فطعنه حَمَّالُ في عَنْه فاقفى (٢)، ثم أستوى، وضربة الزبيل فأبانَ مِشْفَره، فنحير الفيل؛ إذا جاء إلى صف المسلمين رَجُروه بالرّماح ليَرجع، وإذا أتى صف الفرس نَحْسوه ليتقله، فولى الفيل والقي نَفْسه في العَنِق، وتبعقه الفِيلة فخرقت صفوف الأعاجم. وأقتل الفريقان حتى المساه وهم على السّواء، فلما أسسى الثاسُ أشتد القتال، وصَبَر الفريقان فخرجًا على السّواء. ثم كانت ليلة الهرير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد.

#### ذكر ليلة الهرير

قيل: وإنَّما سُمِّيتُ بذلك لتركهم الكلام، وإنَّما كانوا يَهُؤُونَ هَرِيرًا، وهي اللَّبلة الَّتِي تَلِي يوم عماس. قال: وخرج مسعودُ بنُ مالكِ الاَسْدَيُّ، وعاصمُ بنُ عَصوو، وقيسُ بنُ هَبيرة وأشباهُهم، فطارَدوا القوم، فإذا هم لا يَشُدُونَ ولا يُريدون غير الرَّخْفِ،

<sup>(</sup>۱) تكتبت: اجتمعت.

<sup>(</sup>٢) أقعى: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه.

نقدُموا صفونَهم، وزاخفهم النَّاسُ بغير إذن سغير، فكان أوّل من زاخفَهم القُفقًاع، فقال سعد: اللَّهم أغفِرها له وأنَّصُرُه، قد أؤنت له إذْ لم يَستَأذِئي. ثم قال: أرى الأمرَ ما فيه هذا، فإذا كبُرتُ ثلاثًا فاصيلوا، فكبُرُ واحدةً، فحملتُ أَسَد ثم النَّخَع، ثم يَجِيلة، ثم يَخِلة، وسعد يقول عند حملةٍ كلَّ منهم: اللَّهم اغفرها لهم، وانضرَفهم؛ ثم زُخف الرؤساء، ورَخا الحرب تُدُورُ على القُفقاع، ولمّا كبَر الثَّالِيَّ لمِوقى النَّاسُ بعضُهم بعضًا، وخالطوا القومَ، فاستقبلوا اللَّيلُ بعدما صلوا البشاء، وآتتنلوا ليلتهم إلى الصَّبَاح، فلمَا كان عد الصَّبح انتهى النَّاسُ، فاستدلُ سعدٌ بذلك على أنَّهم الأغلَوْنُ.

## ذكر يوم القادسية وقتل رستم وهزيمة الفرس

قال: وأصبّح النّاسُ من لَيْلة الهَرِيرِ - وتُسمّى ليلة القادسيّة - وهم حَسْرَى (١٠) لم يُغجِصُوا ليلتّهم كلّهها؛ فسار القعقاعُ فقال: إنّ الدائرة بعد ساعةٍ لمن بدأ القوم، فاصبرُوا ساعة وأحيلوا؛ فإنّ النُّصْرَ مم الصّيْرِ.

فأجتمع إليه جماعةً من الرؤساء صَمَدوا لرُستم حتى خالَطوا الذين دونه، فلمّا رأت ذلك القبائل قام فيهم رؤساؤهم، وقالوا: لا يكوننُّ هؤلاء أجدُ في أمر الله منكم، ولا هؤلاء - يعني القُرس - أجراً على السوت منكم، وحَمَلوا وخالَطوا مَنْ بالرَّالهم، فاقتَلُوا حتى قام قائم اللَّهميرة، فكان أوّل من زالَ الفَيْرُزان والهُرْمُزان، فناخُوا وثيّا فيه ويُنَّ ربع عاصفٌ دَبُور "، فقلت طيار رُستم عن سَرِيره، فهوى في الكتين، ومالَّ النبارُ على الفرس، واتنهى اللفيان معه إلى السُريرة فقروا به، وقد قام رُستم عنه حين أطارت الرَيْمُ الطار، والمُنْ نَفْلُ بظلُّ بِغلِّ من بغالِ كانت قد قبعت عليها خمول، فضرب جلال بنُ عُلْقة حِمْلُ الله الله رُستم عنه عنها أمادت الرَيْمُ الطالب، عنها لله والله رُستم عنه عنهم، فاداله رُستم عنه ظهره، ثم حربه هلال ضربة، فقرُ نحو العتيق، واللّي نفسَه فيه، فاقتَمحه جلالُ عليه، واخذ مربه هزال عليه، واخذ يربحه، وضرب جَينه بالليف حتى قتله، ثم ضربع به، وضرب جَينه بالليف حتى قتله، ثم ضعد على السُرير وقال: قتلُ رستم وزبُ الكغبة؛ إليُ إليُّ! فنقله سعد سَلَه، وكان قد أصابه الماء، ولم

<sup>(</sup>١) الحسرى: الذين أسفوا وتلهفوا. (٢) النقع: التراب.

 <sup>(</sup>٣) الدبور: ربح تهب من المغرب، وتقابل القبول، وهي ربح الصبا.

<sup>(</sup>٤) يرجله: أي يعلقه برجليه.

<sup>(</sup>٥) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال.

وقيل: إنَّ هلالَ بن عُلَفة لما قَصَد رستم رماه بنشابة أنبَتْتُ قَدَمَه بالرُكاب، فَحَمَل عليه هلالُ فَصَلَى عليه هلالُ فَصَلَى المَّتَرِية فَلَتُ وَسَتَم فَلَتُه وَلَدَى: قَتَلَتُ رُسْتَم! فَأَنْهِزَمَ قَلَبُ المَسْرِكِين، وقام الجاليؤس على الرف، وندى الفرس إلى العبور، وإنهزموا واخذهم السيف والرسار، وأخذَ ضِرارُ بنُ الخَطّاب الدُّرَفْس، وهو العَلَم الأكبر الذي كان للفُّرس، فعوض عنه بثلاين القا، وكانت قيمته ألف القو مين الهال.

وقُتِل في هذه المعركة من القُرسِ عشرةُ آلافِ سِوَى من قُتل قبلَها، وأما النُقْرَوْنَ فما أَقَلَتُ منهم مخبر، وهم ثلاثون ألفًا.

وقُتِل من المسلمين قبل ليلةِ الهرَيرِ ألفان وخمسمانة، وقُتِل في ليلة الهرَير ويومِ القادسيّة ستّة آلاف، فدُنِنوا بالخُلدق، ودُنِن من كان قبل ليلةِ الهَرِيرِ على مشرّق<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

وكان ممن أستشهد في حَزِب القادسية بنو خَنْسَاء الأربعة، وكان من خبرَهم أنَّ المهم الخُساء الشاعرة بنت عمرو بن الشُريد السُلمية، حضرت القادسية ومعها بنوها الأربعة، وهم رجال، فقالت لهم مِن أوّل اللّهلّ إذ يا يَبْنَ، إنكم أسلَمْتُم طالعين، والأمينة، وهمها بنوها وهاجُزِنُم مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لبنّو رُجُل واحد، كما أنكم بنو المؤخرة واحدة، ما خُنْثُ أباكم، ولا فَضَحت خالكُم، ولا هجُنْثُ "كَسبكم، ولا فَعَنْ عَيْرْتُ نَسبكم؛ ولا المُحْنِثُ خَسبكم، ولا الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية، خيرٌ من اللّه القواب الجزيل في خَزِب الكافرين، واعلم الله علم وجل: ﴿ وَكَايُّهُمُ اللّهُوبُ عَنْمُ اللّهُوبُ الجَنْسُ وَاللّهُ المُنْسُوبُ اللّهُ على الله على على فإذا أصبحتم غذا إن شاء الله ساليين، فاغذوا إلى قِتال عدوكم مُستَضِيرين، وبالله على على شائها، ومثل مستَظهرين، وبالله على على مثانه على على شائها، والله الله والمنها؛ عند المؤمن الله والمؤمن اللهي على المناه المنها؛ عندام خوبسها ")، وخالدوا رئيسها؛ عند المناه عارض على قولها، فلما أضاء لهم الضبحُ باكروا مراكزهم، وأنشأ وألهم يقول: [من الرجز]

يا إخوتي إنَّ العجوزَ النَّاصِحة قد نصحَتْنا إذ دعَتْنَا البارِحَة

<sup>(</sup>١) المشرق: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء وكسرها: واد بين العذب وعين شمس في علوتيه الدنيا منهما إلى العذب والقصوى منهما من العذب ومن عين شمس، دفن فيهما شهداء يوم القادسية... (معجم البلدان لياقوت).

٢) هجنت الحسب: جعلته هجينًا، والهجين: الذي أبوه عربي وأمه أعجمية.

<sup>(</sup>٢) السَّبَاق: الكثير السبق. (٤) الوطيس: المعركة.

<sup>(</sup>٥) الخميس: الجيش.

فباكروا الحرب الضُّدوس الكالحة (١) من آل ساسان كلايًا ناسخه (۲) وأنتم بين حياة صالحة (٣)

مقالة ذات تبييان واضحة وإئما تَلْغَوْن عند الصَّائحة قد أيْقَنُوا منكم بوقْع الجائحَة \* أو مَسؤتَةِ تسورتُ غُسنَسمَا راسحَه \*

# وتقدُّم فقاتلَ حتَى قتِل، ثم حمَلَ الثَّاني وهو يقول: [من الرجز]

والسنظر الأؤفيق والرأي السدد نصيحة منها وبرا بالوك إمَّا لَفَوْزِ بِارِدٍ عِلَى الكبدُ في جَنَّةِ الْفِرْدُوسِ والعيش الرُّغَدُ

إنَّ العبجوزُ ذاتُ حَزم وجَلَدُ قد أمرَ ثَنَا بالسَّدادِ والرَّشَدُ · فبادروا الحرب حُماةً في العَدَدُ أو ميسة تُورثكم غنم الأبُدُ

وقاتل حتى اسْتُشْهِدَ. ثم حَمَل الثالث وهو يقول: [من الرجز]

قد أمَرَ ثُنَا حَدَيًا وعَطْفًا(٤) فباكروا الحرب الضروس زخفا أو تَكشِفوهم عن حِماكم كَشْفَا والقتل منكم نجدةً وعُرُفاه) والله لا نَعْصِي العجوزَ حَرْفا نُنضحًا وبرًا صادقًا ولُنطُفًا حتى تَلُفُوا آل كسرَى لَفًا إنَّا نرى التَّقْصِيرَ منكمْ ضَعْفا

وقاتَل حتَّى استُشهد. ثم حَمَل الرابع وهو يقول: [من الرجز]

لستُ لخَنْساءِ ولا للأخرم ولا لعَمرو ذي السّناء الأقدم(٦) إِنْ لَمَ أُرِدُ فِي الْجِيْشِ جَيْشِ الْأَعْجِمَ ماض على الهول خضم خض م (٧) إنسا لفسؤذ عساجسل ومسغست أو لوفاة في السبيل الأكرم

وقاتَلَ حتى قُتِلَ؛ رحمهم الله.

فَبَلْغُهَا الخبرُ، فقالت: الحمدُ للَّهِ الذي شَرَّفَني بقَتْلهم، وأرجو من رَبِّي أن يُجْمعني بهم في مستقرٌ رحمته.

حرب ضروس: شديدة مهلكة. (٢) الصائحة: صحة المناحة.

الجائحة: المصيبة تحل بالرجل فتجتاحه كله. (٣) حدبت المرأة: امتنعت عن الزواج بعد أبي ولدها رأفة به. (٤)

العُرف: الصبر. (0)

الأخرم: الذي انشق ما بين منخريه؛ أو الذي انشقت أذنه. (7)

الخضرم: الكثير الواسع من كل شيء.

فكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه يُعطي الخَنْسَاءَ أرزاقَ أولادِها الأربعةِ؛ لكلُّ واحد مائتيُّ دِرْهَم؛ حتى قُبِضَ رضي الله عنه.

حكاه أبو عُمر بنُ عبدِ البَرِّ في تَرْجَمة الخَنْسَاء.

\* \* \*

نعودُ إلى بقيّة أخبار القادسيّة؛ قال:

ونجيعَ من الأسلابِ والأشؤالِ ما لَم يُجمع قبلَه مِثلُه، وأَمَر سعدُ القعقاعُ وشرحبيل باتبَاعِهِمْ، وخرج زَهْرةً بنَّ الحويَّة الشَّهِيمِيّ في آثارهم في ثلاثمِائة فارس، لمنعن الجالينوس، فقتله زُهْرة واَخَذْ سَلّب، وقتلوا أكثرَ القُرس وأسروهم.

قيل: رؤي شابٌ من النَّخَع وهو يَسُوق ثمانين أَسَيرًا من الفُرس، وكان الرجل يُشير إلى الفارسيّ فيأتيه فيَقْتُله؛ وربّما أخذَ سلاحَه فَقَتَلَه به؛ وربّما أَمِرَ الرجلُ فَقَتَلَ صاحبَه.

ولَجِقَ سلمانُ بِنُ ربِيعةَ البِاهِلِيّ وعبدُ الرحلين بِنُ ربِيعةَ بطائفة من القُرْس قد يُصَبُّوا رايةً وقالا: لا تَبْرح حتَّى نموتَ. فقتَلَهُمْ سَلمانُ ومن معه، وكان قد تَبتَ بعد الهزيمة بضمةً وثلاثون كَتِيةً من القُرْسِ، استخيّوا من القِرادِ، فَقَصَدهم بضعةً وثلاثون من رؤساء المسلمين، لكلّ كتية منها رئيس، فَقَتَلهم المسلمون.

وكتب سعدً إلى عمرَ بالقَتْع، ويعدَّةِ مَنْ قَبِلوا، ومن أصيب من العسلمين، ومَــُّى من يَعْرِف، ويعث بذلك سعدَ بنَ عُمَيلة الفَرْارِيَّ، واستأذنه فيما يفعَل. وأقام بالقادسيّة ينتظر جوابّه، فأمّره بالمسير إلى المَمائن<sup>(١)</sup>، وأن يخلُف النساء والصّبيانُ بالمَنيّ، ويجعل معهمْ جُنْدًا كَثِيفًا، ويَشرَكُهم في كُلَّ مغنم؛ ما داموا يَخلفُون السلمين في عِيالاتهم؛ فقَعَل.

قيل: وكانت وقعة القادسية في سنة ستّ عشرة. وقيل: في سنة خمسَ عشرةً، وأوْرَكُما أبو جعفر الطَّبريُّ في سنة أربع عشرة، وأوْرَكُما أبو الحسن بنُ الأثير في تاريخه «الكامل»، في حوادث سنة أربع عشرةً؛ وذكر الخلاف فيهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. فلنذكر ما كان بعدَ القادِسةِ والله تعالى أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المدانن: كانت مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم فكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها وسعاها باسم، فأولها العدينة العنيقة التي لزاب، ثم مدينة الإسكندر، ثم طيسفون... ثم رومية... (معجم البلدان لياقوت).

# ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام يوم بُرْس<sup>(۱)</sup>، ويوم بابِل، ويوم بُوئي <sup>(۲)</sup>

وهذه الوقائع والأيّام الّتي نذكرها في هذا الموضع تحت هذه التُرجمة، قد أورَدَهَا أبو الحسن عليّ بنُ الأثير رحمه الله ـ في تاريخه (الكامل) في حوادثِ سنة خمسِ عشرة، كأنه رَجِّح قولُ أهل الكوفة: إنْ وقعة القادسيّة كانت في سنة خمس عشرة.

قال: لمنا فرخَ سعدٌ من القادسيّة أقام بها بعد الفتح شهرين، وكاتب عمر فيما يفعل، فكتب المداسيّة لكام بقين من شوال، وكتب المدانق كما قلمنا، فسار من القادسيّة لكام بقين من شوّال، وكُلُّ الناس فارس، قد نَقل الله إليهم ما كان في عَسكر الفرسّ، فوصلتُ مقلّمة المسلمين بُرس وعليها عبدُ الله بن المعتم، وزهرة بن الخويّة وشُرَحبيل بن السُمط، فلقيّهم بها بصبهرى في جمع من الفرس، فهزمهم المسلمون إلى بابل، وبها رؤساء القادسية: النّجيرجان، ومهران الزازي، والهُرْمزان وأشباههم.

وقد استعملوا عليهم القَيْرزان، وقدم عليهم بصيهرى منهزمًا من بُرْس، فوقع في النهو، ومات من طعنة، كان طعنه زُهْرة، ولما هُزِمَ بصبهرى آقبل بشطام دفقان بُرْس، فصالح زُهْرة، وعَقَدَ للمسلمين الجُسور، وأخبرُهم بمن أجتمع ببابل من الفُرس، فأرسَل زهرة إلى سَغْد يعرُفه بذلك، فقْيِم سعد إلى يُرْس، وسيِّر زُهرة في المعقَمة، وأنَبَتَه عبدَ الله وشُرَخبيل وهاشمًا، فنزلوا على الفَيْرُزان ببابِل، واقتتلوا، وانقرَص الفَيْرُزان ببابِل، واقتتلوا،

فسار الهُرْمزان نحو الأهواز، فأخَذها، وأخرَج الْفَيْرُزان نحو نهَاوَئْد، فأخذها وبها كنوزُ كِسرَى.

وسار النُخيرجان ومهْران إلى المدانن، وقَطَع الجِسْر، وأقام سعد ببابِلَ، وقَدَّم زُهْرةُ بين يديْه بُكَيْر بنَ عبد الله اللَّيْني، وكَثير بنَ شهاب السَّعديّ حين عَبرا الصرّاة<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) برس: موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وتلّ مفرط العلو يسمى صرح البرس...

كوثى: موضع في العراق، وكوثى العراق كوثيان: أحدهما كوثى الطريق والآخر كوثى ربي
 وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وبها مولده، وهما من أرض بابل... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) الصراة: هما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى، أحدهما يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة بقال لها المحول بينها وبين بغداد فرسخ ويسقى ضياع بادوريا وينفرع منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطرين. . . ولم يذكر صاحب معجم البلدان شيئا عن النهو الآخر.

فلحقا بالخُويّات القوم، وفيهم فيومان والقُرخان فقتلاهما، وجاء زُهْرة فجاز سُورًا، وتقدَّم نحوّ الفُرْس وقد نزلوا بين كُوتَى والدَّيْر، وقد استَخلَف النُجْيرَجان ومهران على جددهما شَهْرَيار، فنازَلُهُمْ وُهُرة، فيزَّرُه القِتاله، وطلب شَهْرَيار المبارَزة، فخرَج الِيه أبو ثباتة نابل بنُ جُعثم الاعرجيّ، وكان من شُخِعَانِ تَوسِم، فَظَفِر به وقَتَله، وأخَذ فرسه وبيوارَثه وسَلَبُه، وأَنهَزَم أصحابُه، وأقام زُهرة بكُوتَى حتى قَدِم عليه سَغدٌ، فقلَم إليه نابِكَ والتَبَسه بِعلاحَ شَهْرِيار وسَوارَيْه، وأركبه بِرْدُونَه، فكان أول عربيٌ سُورُ بالمِواق. وأقام سعدٌ بها أيامًا.

وقيل: كانت هذه الوقائع في سنة سِتُ عشرة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجم والمآب.

# ذكر خبر بهرسير(١) وهي المدينة الغربية

قال: ثم مَشَى زُهْرة إلى بَهْرَسِير في المقدّمات، فتلقّاه شيرزاد دِهْقان ساباط بالطلح، فارسلّه إلى سعد تصالحه على البخزية، ولقي سعد كتبة كشرى الّني تُدْعَى بُوران، وكانوا يحفلفون كلّ يوم الاً يَرُولَ مُلك فارسَ ما عشنا، فهزمهم، فَقَتَلَ مائم بنُ عتبة المقرّط، وهو اسدُ كان كسرى قد اللّه، فقبًل سعد رأسَ هاشم وبعثه في المقدّمة إلى بَهْرَسِير، ووَصَلها سعدُ والمسلمون، فلمّا رأوا إيوان كسرى، كبُر ضِرادُ بن الخَطْاب، وقال: هذا ما وَعَدنا اللهُ ورَسوله، وكبُّ النَّاسُ معه، فكانوا كلما وصلت طائفة كبروا، ثم نَزلوا على المدينة، وكان نزولُهم في ذي الجِجة سنة حَمس عشرةً. والله أعلم.

#### ذكر فتح المدائن الغربية وهي بهرسير

كان فتحُها في صفر سنة ستّ عشرة. وذلك أنَّ سعد بنُ أبي وقاص نزل عليها وحاضرَها شهرين، ونَصَب عليها عشرين مُنْجَنبَقًا، وقائلَ أَهْلِهَا قِنالاً شديدًا، وأرسل سعد الخيولَ، فأغارت على من ليس له عَهْدً، فأصابوا مائة ألفي فلاّح، فأرسل سعد إلى عمرَ يستأذنه، فقال: مَنْ جاءكم ممّن يُعِين عليكم فهو أمائهم، ومن هرب فادركَتمُوه فشائكم به، فَخَلَى سعدٌ عنهم، وأرسل إلى الدَّهاقِين ودعاهم إلى الإسلام أو ألجزية ولهم الذَّة؛ فتراجَعوا.

 <sup>(</sup>١) بهرسير: بالفتح ثم الضم، وفتح الراء وكسر السين المهملة، وياء ساكنة، وراء: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن، ويقال بهرسير الرومقان... (معجم البلدان).

قال: وأشتد الجصارُ على أهل المقدائن الغربيّة، حتى أكّلوا السُّنانيرُ (١) والكلاب، فيبنما هم يحاصِرُونهم إذ أشرف عليهم رسولُ، فقال: يقول لكم المبلك: هل لكم إلى المصالحة على أنَّ لنا ما يَلِينا من دِجْلة إلى جَبَلِنا، ولكم ما يليكم من يَجْلة إلى جَبَلِنا، ولكم ما يليكم من يَجْلة إلى جَبَلِنا، ولكم ما يليكم من يُجِلة إلى جَبَلِنا، له أبو مُقَزِّز الأسود بن قطبة، وقد أنطقه الله عزّ وجل المرفوب الربح الله على الله على معه، فرجع الربحاً، فقطع الفرض دجلة إلى المقدان الشُوقية التي فيها الإيوان، فقال م من معه: يا أبا مفرّ، ما المؤسن المنافقة بالذي هو خِرْ، فنادى من عمد في الناس، فنهلوا إليهم (٢)، فما ظَهَر على المدينة أحد ولا خَرج إلا حَرج ليُنادي على بالأمان، فأثنُوه؛ فقال لهم: ما بَقِيَ في المدينة أحد يُمنعُكم؛ فدخلوا فما وَجَدوا فيها غير الأسارى وذلك الربحل، فسالوه: الأي شيء مَرَبوا؟ فقال: بَعث إليكم المَلِك بالمُسْلِح فأخبَيْتُموه: الأَ صُلْحَ بيننا وبينكم أبدًا حتى نأكلَ عَسَل أفريدون بأثرَمِ (٢) بالصُلْح : يا وَلَيْتِه، إنَّ الملائكة تكلم على السنتهم ترةُ علينا، فساروا إلى المدينة المُصْوَى، وَخَلَ المسلمون المَدِينة الخُصْرة معد المَنازِلَ. والله أعلم.

## ذكر فتح المدائن الشرقية التي فيها إيوان كسرى

قال: وأقام سعد بَهَهُرَسِير أيَامًا من صَفَّر، ثم قَصَد المَدائن، وقطع وجلَّة، وهي تقلّف بالزَّيْد لكَثْرة المدُّ؛ وكان سَبَّبُ عُبوره أنَّ عِلْجَا<sup>(٤)</sup> جاءه فقال: ما مُقَالَكَ؟ لا يأتي عليك ثالث حتى يَذهبَ يَزْوَجِرد بكلَّ شيءٌ في المَدائن، فهيَجه ذلك على العَبُور، فقام وخطب النَّاس، وقال: إنَّ عدوكُم قد أعتصم منكمْ بهذا البُخر، فلا

 <sup>(</sup>١) السنانير: جمع السنور: حيوان اليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفار.
 ومنه أهلى وبرى.

<sup>(</sup>۲) نهدوا: هموا.

<sup>(</sup>٣) أترج: معروف وباليوناتية ناليطيسون، يعني ترياق السموم، ومت يوناتي، وبالعربية متكا إيضًا، والسريانية لتراكين؛ وهو ثمر شجر يطول، ناهم الورق والحطب ويمرك عند شمس القوس وأجوده الأطمل الطوال الكبار الشفيجة وأردؤه ما مال إلى استفارة ومنه ما في وسطه حماض وهر مركب القوى... مفرح يفتع الرئيسة ويؤيل الخفقان والسود ويحطل الرياح الفليظة ويقوي الصعدة ورماد قشره يذهب البرص طلاء ومجموعه يحلل الأورام والدبيلات... (تذكرة داود الأطاق).

<sup>(</sup>٤) المراد بالعلج هنا: الرجل من كفار العجم.

تَخَلَصُونَ إليه معه، ويَخَلَصُونَ إليكم في شُغْيهم إذا شاؤوا، وليس وراءُكم ما تَخَافُونَ منه، فقد تفاكم اللهُ أهلَ الآيام، وقد رأيتُ من الرَّأَي أَنْ تُجاهِدوا العدوَّ؛ إلاَّ أَنِّي قد عزمتُ على قَطْح هذا البحرِ إليهم؛ فقالوا جميمًا: عزَمَ اللَّهُ لنا ولك على الرُّشْدِ، فأنْفَل.

قَدُب الناسَ على العبُور، وقال: من يبدأ ويَحيي لنا الفِراض<sup>(۱)</sup> حتى تَتلاحَق به النَّاسُ؛ لكَيْلا يمنمُوهم من المُبور؟ فاتَقُب له عاصمَ بنُ عَمرو ذو البأسِ في سِتمائة من أهل النَّجَدَاب، فاستمنَل عليهم عاصبًا، فتقدَّمهم عاصمٌ في سِتين فارسًا، قد من أهل النَّجَدَاب، فالمَار وَهم الأعاجم، وما صَتعوا أخرَجوا للخيل الذي تقلمت بثلها، فأقتَحموا عليهم وجُلة، فلقُوا عاصِمًا وقد دنا من الفِراض، فقال عاصم: الرُماحَ الشروعه، وترخُوا المُبون، فألتقرًا، فطعنهم المسلمون في عيونهم، فولُوا الرُماحَ السَّمادن، فتَعَلرا أكثرهم، ومَنْ نجا صار أعرَر، وثلاحق الستانة بالسُّين.

ولما رأى سعة عاصمًا على القِراض قد متمها؛ أذِن للنَّاس في الاَقتحام، وقال: نستعين بالله، ونتوكُّلُ عليه، حَسِّنا اللهُ ونعمَ الوكيل، ولا حَوْل ولا قَوْة إلاَّ باللهُ العليُّ العظيم. واتقحَم الناسُ وجلَة يتحدَّثون كما يتحدَّثون في البَّرَ، وطَبَّقوا دِجَلَة حَتَّى ما يُرى من الشَّاطيء شيء.

قال: ولم يكن بالمدائن أعجب من دُخول الماء، وكان يُدعَى يَرم الجَرائيم، لا يَبعَى احدُ إِلاَ أَنشَرَتُ لهُ جُرُثُومَة أَنَّ مِن الأرض يَستريخ عليها؛ حتى مَا يَبلَغ الماءُ حزام فرسه، فعَبَروا سالمين، لم يَغْدَم منهم أحد، ولا عُدِم لأحد شيء الأ قدحُ لمالك بن عامر سَقَطَ منه فجرى في الماء، ثم القَتْه الرُبح إلى الشَاطىء، فأخذه صاحبُه، فلمّا رأى الفُرْسُ عُبورَهم خرجوا هُراًا؛ نحو حلوان، وكان يزدجرد قد قبه عِباله إليها قبل ذلك. ولما هُراًا بنحو حلوان، وكان يزدجرد قد قبه عِباله إليها قبل ذلك. ولما هُرَب حَمل أصحابُه من بيت المال ما قدروا عليه مِمّا لا تُدرك قبمتُه، وتركوا ما قد أعدُوه للحصار من الأطعمة والمُنّم والبقر، وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف، أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسيّة النصفُ، وبقبَي المُنْفَ.

<sup>(</sup>١) الفراض: جمع فرضة، وهي محطة السفن من النهر.

<sup>(</sup>۲) انتشرت: بمعنى خرجت.

 <sup>(</sup>٣) الجرثومة: النواب المجتمع حول أصول الشجر؛ والمواد هنا المكان الموتفع عن الأرض مجتمع من تراب أو طين.

<sup>(</sup>٤) الألطاف: جمع اللطف، وهي الهدية.

وكان أوّل مَنْ دَخَل المَدائنَ كتيبةُ الأهوال، وهي كتيبة عاصم بين عمرو، ثم كُتيبةُ الخَرْساء وهي كَتِيبةُ الفَفقَاع بن عمرو، فأخَذوا في سِككِها( اواطلوا بالقصر الأبيض وبه من يَقِي من الفُرْس، فأجابوا إلى الجِزْية واللَّمَة، فتَواجَع إليهم أهل المعانن على مِثلِ عهدهم، ونَزلَ سعدُ القصرَ الأبيض، وسوّح زُهْرةً في آتارِهم إلى النُهْرَوان، وسرّح مِقدار ذلك في كلَّ جهة .

وكان سَلْمان الفارسيُّ رائدَ المسلمين وراعيَهم. دعا أهلَ بُهَرَسِير ثلاثًا، وأهلَ القَصْر الأبيض ثلاثًا. واتَّخذَ سعدُ إيوانَ كِسرى مُصَلَّى، ولم يغيَّر ما فيه من التماليل، ولمَّا دَخل الإيوانَ، قرأ: ﴿كَنَّمَ تَرَكُمُ إِن جَنَّتِ وَثَمُونِ ۞ وَثَنْعَ وَسَكُورٍ كَانُوَا فِيهَا تَكْمِينَ ۞ كَنْلِكُ وَلَيْنَتُهَا قَرْمًا مَاخِينَ ۞﴾ [الدخان: ٢٥ ـ ١٨].

وصَلَّى فيه صلاةَ الفَتْح ثماني رَكَعاتِ لا يفصل بينهنَّ، وأنتُم الصلاةَ لائمُ نَوَى الإقامة، وكانت أوّل جُمعةِ أُقيمتُ بالمَدائنِ في صفر سنة ستُ عشرة.

### ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها

قال: وجعل سعدٌ على الأقباض عمرو بن عمرو بن مُعرَّن، وعلى القِسمة سَلمَان بن ربيعة البَاهليّ، فجمع ما في القَصر والإيوان والدور، واحتى ما يأتيه به المُل الطّلب، ورَجَدُوا بالمدائن قبابًا تُركِيَّةٌ مشلوءة سلالاً مختومة برَصاص فيها آنية اللهب والغَشَة، فكان الرجل يطوف وبيبعُ الذَّهبُ بالفَشَة مِثْلاً بمثل، ورأوًا كافورًا كافررًا كير فحبرُه بلخا فعَجَنوا به فوجَدُوه مُرًا، وادولَ الطَّلب مع فرمَ جماعةً من الفُرس على جِسْر النَّهرُوان فازَدَحموا عليهم، فوقّع منهم بغلُ في الماه فأخله المسلمون وفيه جني الخيرة ورياحه المُجَوَمَر. وليتن بعض المسلمين بخلِين مع فارسين فقتَلهما، واخَدَ البَعْلِين فأوصَلهما إلى صاحب الأقباض، وهو يكتب بنقلت مع فارسين فقتَلهما، وأخَدُ البَعْلِين فأوصَلهما إلى صاحب الأقباض، وهو يكتب تنظين ما جاه به؛ فإذا على أحدهما تشقَطان أن على البُغل الثاني مناطقان فيهما ثيابُ بحسرى مفشخًا، وكان جمله على أسطوانتين، وفيه المجَوْم، وعلى البُغل الثاني مشطان فيهما ثيابُ بحسرى من الدُيباج المنسوج بالنُعب المنظوم بالبُجْرهم، وفير مشطان فيهما ثيابُ بحسرى من الدُيباج المنسوج بالنُعب المنظوم بالبُجْرهم، وفير الطهاب عنسوجًا منظومًا. وأدرك القعقاع فارسيًا فقتَله وأخذ منه عَيْبَيْنَ أَنْ في أحدهما اللهياج منسوجًا منظومًا. وأدرك القعقاع فارسيًا فقتَله وأخذ منه عَيْبَيْنَ أَنْ في أحدهما اللهياج منسوجًا منظومًا. وأدرك القعقاع فارسيًا فقتَله وأخذ منه عَيْبَيْن أَنْ في أحدهما

 <sup>(</sup>١) السلك: واحدتها سكة، وهي السطر المصطف من الشجر والنخيل.
 (٢) السفط: وعاء كالجوالق.

 <sup>(</sup>٣) العيبة: وعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع.

خمسة أسياف، وفي الأخرى سنّة السياف، وأذرع منها درْغ كسرَى، ومَغافِرُهُ (`` ومَنفُه، ويرع هِرَقل وسَيفه، ودرع شُوبِين رسَيْه، ودرع سياؤخش وسيفُه، ودرع التعمان وسَيْه، ويقيّة الشيوف لهُرهز وقباد وقيروز.

وكان الفُرسُ قد استلبوا أفراعُ مُلوكِ الهند والترك والرُّوم وسيوقهم لمّا غَرَوْهم، فأحضر القعقاع ذلك إلى سَمد فخَيَره في الأسياف فاختار سيف هِرْقُل، وأعطاه بِرْع بَهْوام، ونقل سائزها إلاَّ سيف كسرى وسيف النعمان، فبعث بهما إلى عُمَر بن الخطاب؛ لتسمع العربُ بذلك بعد أن حَسَبَهمًا في الأخماس، وبمَثَ بتاج يَسرى وجليب وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون.

قال: وادرَكَ عِصمةً بنُ خالدِ الصَّبِيّ رجلَيْن معهما حماران، فقتل أحدَهما وهَرَب الآخر، واخَذَ الجمّارين وأنى بهما إلى صاحب الأقبَاض، فإذا على أحدِهما سَفَهَان في أحدهما قرَسٌ من قُمبٍ بسَرْج من فِضَةٍ على تفره (٢٠ ولبّته الياقوتُ والزَّبرجد، وَلجامٌ كذلك، وفارسٌ من فِضَةٍ مُكلَّلةٍ بالجَوهر، وفي الآخر ناقةً من فضّة عليها شليل ٢٠ من ذهب، وكل ذلك منظرة بالياقوت، وعليها رَجُلٌ من دُهب مكلَّلٍ بالجَوهر، كان كِسرَى يَصنَعُها على أَسْطُوانِي النَّاج.

وأدًى المسلمون الأمانة في المَمْتَم، ولما جُمِعَتْ الغنائم خَسُسها سعد، وقسَّم ما بقيَ من الخَمسِ والثَّفَلُ (أَ بين الناس، وكانوا ستِّين الفَّا كلَّهم فارس، أصابَ كُلاً منهم اثنا عشر الفَّا، وتَفَّلَ من الأخماس في أهل البلاء، وقسَّم المنازلُ بين الناس، واحضر الويالات فانزلهم في الدُور، فأقاموا بالمدائن؛ حتَّى نزلوا إلى الكوفة بعد فراههم من جَلُولاه (أم)، وتَكُريت، والمَوْصِل.

قال: وأرسَل سَعد في الخُمس كلُّ شيء يَتعجُّب منه العربُ، وأراد أنْ يُخْرِجَ خمس القَطِيف فلم تَعتَدِل قِسْمتُه، فقال للمسلمين: هل تطيبُ نفوسُكم باربعة أَخماسِه، ونَبَتْ به إلى أمير المؤمنين يضعه حيث يشاء؟ قالوا: نَتَمْ، فَبعث به إلى عَمَر.

<sup>(</sup>١) المغافر: جمع المغفر، وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة.

 <sup>(</sup>٢) الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجز الدابة تحت ذنبها.

٣) الشّليل: مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل.

<sup>(</sup>٤) النفل: الغنيمة.

 <sup>(</sup>٥) جلولاه: بالمد: طسوج من طساسيح السواد في طريق خراسان، بينها وبين خالقين سبعة فراسخ، وهو نهر عظيم معتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى باجسرا... (معجم البلدان لياتوت).

والقطيف: يساطً، واحدٌ طولُه ستُونَ ذراعا، وعَرضُه مِثلُ ذلك مِقدار جَريب<sup>(۱)</sup>. كانت الأكاسرةُ إذا ذهبت الرياجين بعد الشّتاء شربوا عليه، فكاتُهم في رياض، فيه طُرَقُ كالقصُور، وفصوصٌ كالأنهار، أرضُه مُلْفَيَّة، وخِلالُ ذلك فُصوصٌ كالدز، وفي حافاتِه كالأرض المَزْروعة والْمُهْقَلَةِ<sup>(۱)</sup> بالنّباتِ والورقِ من الحرير على تُضْبانِ الذَّهِب، وأزهارُه الذَّهبُ والفَشَّة، وثمازُه الجوهَرُ وأشباهُ ذلك.

فلمّا وصلَ إلى عمَر استشار المسلمين فيه، فأشاروا بقَطْبِه، فقَطْعه بينهم، فأصابَ عليٌّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه قطعةً منه، فباعَها بعشرين ألفًا، ولم تكن أجوّدَ مِن غيرها.

#### ذكر وقعة جلولاء وفتح حُلوان<sup>(٣)</sup>

كانت وقعةً جلولاء في أول ذي القغدة سنة ستٌ عشرة، بينها وبين المدائن تسعة أشهُو، وسببُها أنَّ الفُرْس لمنا هَرَبوا من المدائن انتهوا إلى جَلُولاء، فافترقتُ الطُّرقُ بأهلِ أَذْبِيجانَ والباب، وأهل الجبال وفارس، فقالوا: إن افترقتُم لم تجتمعوا أبدًا، وهذا مكانٌ يُقرَقُ بيننا، فهلمُوا فلنجتمع للعربِ به، وَقائِلُهم فإنُ كانت لنا فهو الذي نحب، وإن كانت الأُخرى كُنُّا قد قضينًا الذي علينا، وأبلينا عُذْرًا. فاجتمعوا واحتفروا خَلدقًا، واجتمعُوا فيه على مِهْوان الرازي، وتقلَّم يَزُوجِرْه إلى حُلوان، فبلغ ذلك سعدًا، فأرسَل إلى عمر، فبعث إليه أنْ سَرّح هاشمَ بنَ عُشَةً بن أبي وقُاص إلى جَلولاء، واجعل على مقلّمته القعقاع بنَ عموه، وإن هَزَمَ اللهُ الفُرسَ فاجعل القَمقاع بين السُّوادِ والجَبَل، وليكن الجندُ الذي عَشَر القَال فقعل معد ذلك.

وسار هاشمٌ من المدائن في وجوه المهاجِرين والأنصار وأعلام العَرْب، فمرّ ببابل مهرُوذ، فصالَحه دِفقائها؛ على أن يُفرَش له جَريبُ الأرضِ دراَممَ ففعل، ثم قَدِم جَلُولاءَ فحاصَرَهم في خناوقهم، وأحاط بهم، وطاوَلهم الفُرس وجَمَلوا لا يَحْرُجون إلاَّ إذا أوادوا، وراجعهم المسلمون نحو ثمانين يَوْمًا، كلُّ ذلك يُنْصَر المسلمُون عليهم، وجعلت الأمدادُ تَرِد من يَزدَجِرْد إلى مِهْران، ومن سَعْدِ إلى المسلمين.

<sup>(</sup>١) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة.(٢) المبقلة من الأرض: التي تنبت البقل.

<sup>(</sup>٣) حلوان: وهي في عدة مواضع: حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد معا يلي الجبال من بغداد... قبل: أكثر ثمارها التين... وربعا يسقط بها الثلج... وفيها رمان ليس في الدنيا مثله... وحواليها عدة عيون كبريتية يتنغ بها من عدة أدواه... (معجم البلدان).

وخرج الفُرسُ يومًا فقاتلوا قتالاً شديدًا، وأرسل الله عليهم ريحًا حتى أظلمت عليهم البلاد، فنقط قرسائهم في الخندق، فجعلوا فيه طُرُقًا تَصعَد منها خَيلهم، ففسد المختلق، فنهض المسلمون وأقتقلوا قتالاً شديدًا لم يقتلوا منه، ولا لَيلة الهرير، إلا أنه كان أغجل. وأنتهى الفقفاع من الوجه الذي زَحَف منه إلى باب الخَندق، وأمَرَ مناديًا فنادى: يا معشر المسلمين، هذا أميرُكم قد دخل الخندق، فأقبلوا إليه، ولا يمنحكم من بينكم وبيئه من دخوله، فَحَملوا وهم لا يَشكُون أنَّ هاشمًا في الخندق، فإذا هم باللففاع، فأنهزم الفُرس يُمنة ويشرة، وأنبهم المسلمون، فلم يُغلِث منهم إلا القلل، وقبل منهم يومنفي مائة الفي، فجللت الأقلق المجال، وما بَين يديه وما خلف، فسمُيتُ جَلولاء بما جللُها من قَللاهم، وسار القعقاعُ في الطلبِ حتى بلغ خانفين، فاذرَك بهوانَ الوازي فقتله، وأدرك الغَيْرُزان، فنزل وتوقُل أن في الجبل فنجا، وأصاب القعقاعُ مَبايًا فأرسَلهُنَ إلى هاشم فقسمهنَّ، فأستولَدَهُنَ المسلمون، وممن يُسب إلى ذلك النّبي أمُّ الشُعيّ.

قال: ولما بلغت الهزيمة يزدّخرد سار من خلوان نحو الرّيّ، واستخلف على خلوان خُسرشنوم، فلمّا وصل القعقاع قصر شيرين خرج إليه خسرشنوم، وقدم إليه خلوان خُسرشنوم، وأستولَى المسلمون على الرّينيي فِفقانُ خُلُوان، فقتله القمّقاع، ومَرب خسرشنوم، وأستولَى المسلمون على الكوقة، وكان فتّحها في ذي القمّلة، وبقي القعقاع بها إلى أن تحوّل سعد إلى الكوقة، فلبحة، وأستخلف على خلوان قباذ، وكان أصله خُراسائيًا، وكتبوا إلى عمر بالفتح، واستأذنوه في المجور فأبي، وقال: لويدتُ أنَّ بين السّواد والجبل سدًا لا يتُخلصُن إليهم، حَسْبُنا من الرّيفِ السَّواد، إنِّي آثرتُ سلامة المسلمين يَتُخلصُن إلينا ولا تَخلصُ إليهم، حَسْبُنا من الرّيفِ السَّواد، إنِّي آثرتُ سلامة المسلمين

قال: وجُمِعَتْ الغنائمُ وقُسِّمتْ بعد الخمسِ، فأصاب كلَّ فارسِ تسعةُ آلاف، وتسعةً من الدّوابّ، وقُسُم النّيءُ على ثلاثين ألفًا.

وقيل: إنَّ الغنيمة كانت ثلاثين ألف ألفي، ويَعث سعدٌ بالخفس إلى عمرٌ، وهو سنَّة آلاف الْقِ، ويَمث الحساب مع زِياد ابن أَبِيه، فكلَّمه عمرٌ فيما جاء له، فرَصفه له، فقال له عمر: هل تستطيع أن تقومَ في النَّاسِ بمثل ما كَلْمَتْني؟ فقال: والله ما على الأرض شخص أهبَّب في صَدْرِي منك، فكيف لا أقرَى على هذا مع غيرك! فقام في النَّاس فتكلَّم بما أصابُوا وبما صَنُّوا، وبما يستأنفون من الانسياح في البلاد.

 <sup>(</sup>١) جلّل: عمّ.

فقال عمر: هذا الخطيبُ المِصْقَع(١١)، فقال: إنَّ جندنا بالفعال أطلقوا ألسِنتَنَا.

قال: ولمّا قَبْرِم الخمسُ على عمرَ قال: والله لا يُجِنُّه (٢٢ سَفْفَ حتى أقسِمَه، فيات عبدُ الرحمٰن بنُ عوفِ وعبدُ الله بنُ الأزقم يُحرُسانه في المُسْجدِ، فلمّا أصبحَ عمرُ جاء في النَّاس فَكَشَف عنه، فلمّا جاء ونظر إلى يافويّه وزيْزَجَدِه وجوهرِه بكى، فقال عبد الرحمٰنُ بنُ عوفِ: ما يُبكيك يا اميرَ المؤمنين؟ فولله إنَّ هذا لَمَوْطَن شُكْرٍ. فقال عمر: والله ما ذاك يبكيني، وبالله ما أعطى الله هذا قومًا إلا تُحاسَدوا وتَباغضوا، ولا تُحاسَدوا إلاَّ القَّى اللهُ بأسَّهُمْ بينهم.

ومُنغَ عمرُ رضي الله عنه مِن قِسمةِ السُّواد لتعذُّر ذلك بسبب الآجام والغياض، ومَقيضِ العياء، وما كان لبُيوبِ الثار، ولسِكَك البُرُو<sup>(۲۲)</sup>، وما كان لكِسْرى ومَنْ معه، وخاف الفتنة بين المسلمين فلم يقشّمه، ومنع من بيعِه، فلا يحلُّ بيعُ شيءٍ من أرْضِ السُّوادِ ما بين خُلوان والقادسيَّة.

قال: وأشترى جَويرٌ أرضًا على شاطىء الفُراتِ، فردٌ عمرُ ذلك الشراء وكُرِهه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والعاّب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأبُّلَّة

قد اختلف المؤرّخون في وقتِ ولايته الْبَصْرة، وهل كانت من قبَلِ عمرَ بنِ الخطّابِ أو من قبَلِ سعدِ بن أبي وقاص بأمرِ عَمَر. فأمّا من يقول: إنَّ ولايّة من قبَل عُمر، فإنَّا جمّ عَلَما من يقول: إنَّ ولايّة من قبَل عُمر، فإنَّا جمّلَة عَمرُ إليها، وكان بالبَصْرة قطْبَة بنُ قنادة السَّمُوسيّ يُغِير بتلك النُّواسي، الآخر، بعَنَه عمرُ إليها، وكان بالبَصْرة قطْبَة بنُ قنادة السَّمُوسيّ يُغِير بتلك النُّواسي، كما يُغيرُ المثنَّى بالجيرة، فكتب إلى عمر يُعلِمُه مَكانَه؛ وأنه لو كان مَمه عَدَدُ يسيرُ لظفِر بَمَن قِبَله مِنْ المَعْمُ والحَدُر، ووجُه إليه عمرُ يأمره بالمُقامِ والحَدُر، ووجُه إليه شريح بنَ عامر أحدُ بني سَعدِ بن بكر، فأقبَل إلى البَصْرة ونزل بها فَعَلَبُهُ، ومضى إلى الأهواء الأعاد.

فبعث عمرُ عُتبةً بنَ غَزْوان، وقال له: إنّي قد استعملتُكَ على أرضِ الهندِ وهي حَوْمةُ<sup>(ه)</sup> من حَوْمات العدُّو، وأرجو أن يكفيَك اللّهُ ما حولَها، ويعينَكَ عليها. وقد

<sup>(</sup>١) المصقع: البليغ يتفنن في مذاهب القول. (٢) يجنّه: يستره.

 <sup>(</sup>٣) البُرُد: جمع البريد.
 (٥) المسلحة: موضع السلاح.
 (٥) الحومة من القتال: أشد موضع فيه.

كتبُ إلى القلاء بن الخضرَميّ أن يُبلُك بعرفَجة بن هزئمة، وهو ذُو مُجاهَدة ومكايدة للعدو، فإذا قدم عليك فاستُشِرْه وادّعُ إلى الله، فنمن أجابَكَ فاقبَلُ منه، ومن أبَى فالْجِزَيّة، وإلاّ فالسَّيْف، وأوصاء ثم قال له: نطلِقْ أنت ومَنْ معكَ؛ حمى إذا كنتم في أقضى أرض العَرْب، وأذّى أرض العَجَم فأقيعوا.

فسار عُتبةً ومَن معه حتى إذا كانوا بالمريد (" تقدَّمُوا حتَّى بلغوا جِبالُ الجِسْر، فَنْزَلُوا، فِبلغ صاحبُ الفراتِ خَبْرُهم، فأقبَل في أربعة آلاف، فألتقُوا فقاتَلَهم، عُتبةً بعد الزُّوالِ وهو في خَمْسمائة، فَقَتَلُهم أجمعين، ولَم يَبق إلاَّ صاحبُ الفُراتِ، فأَجْذَ أسرًا.

واثما من يقول: إنَّ سعد بن أبي وقاص أرسله، فقال: إنَّ البَضرة مُصَرَتُ في سنة صت عشرة بعد بجلولاً و تَكْرِيت، فأرسله سعد إليها بأفر عَمَر، وإنَّ عُبَةً لمّا نزل النصرة أقام بها نحو شَهْر، فحرج إليه أهل الأبَلَة، وكان بها خمسمائة أسوار (٢٠ يَتُمُونِها، وكانت مَوْفا السُّئن مِنْ الصَّين، فقاتلَهم عُتبةً فَهَرَمهم؛ حَّى دخلوا المعدينة يَتُمُونِها، وكانت مَوْفا السُّئن مِنْ الصَّين، فقاتلَهم عَتبةً فَهَرَمهم؛ حَّى دخلوا المعدينة وحَمَّلوا ما خفّ، وعَبروا المعا، وأخلوا المعدينة دحَقَلها المسلمون وأصابُووا مناها وسلامًا وسَبّا، فأقتسموه بعد أن خَمْسه عبد، وكان المسلمون ثلاثمائة، وكان قتُحها في شهر رجب أو شعبان، ثم تَزَل موضع مَدينة الرَزق، وخَطَّ موضع المَسجيد، وبناه بالمُقصيد، وكان أوّل مولود ولِنَ بالبَصرة عبد الرحمٰ بنُ أبي بَكُرة، فقامًا ولِلدَ تَحر ابوه مَرْ عبد السنام الله الله الله الله عنه فَهرَمهم وأخذ مرابئها أسيرا، وأخذ الناس، نم جمع الله أهل مَسْميسان، فلقيهم عتبةً فَهرَمهم وأخذ مرزائها أسيرا، وأخذ أذا أنه عليهم المُنيا، لهي بمكون اللهب والفشة، فرغَب مرد كيف الثاس؟ فقال: انهالت عليهم المُنيا، لهم عيهلون اللهب والفشة، فرغَب الشّاس في البَضرة فأتَوها، واستعمل عبة مجاشِع بن صعود على جماعة وسيرهم إلى المُناور واستخلف المغيرة بن شُعبة على الصُلاة؛ إلى أن يَقدَم مُجاشِعٌ فإذا قَدِم فهو

وسار عتبةً إلى عُمرَ، فظيَر مجاشعُ بأهلِ الفُراتِ. وجمع الفيلكان (عظيم من الفُرس)، فخرجَ إليه المغيرةُ بنُ شعبةً، فقيمه بالمُترغاب فاقتَلوا. فقال نِساءَ المُسلِمين: لو ليطنا بهم، فكنا مَمَهم؛ فاتُخذَن من خُمُرهنُ رَايات، وسرن إلى المسلمين.

<sup>(</sup>١) المربد: سوق بالبصرة.

<sup>(</sup>٢) الأسوار: جمع الأساورة، وهم فرسان العجم.

وكتب المغيرة إلى عمر بالفتح، فقال عمر للمُتبةً: من استعملتَ بالبَضروَّ؟ فقال: مجاشعَ بنَ مسعود. قال: أتَسْتَغْمِل رَجُلاً من أهل الوَيَز على أهْلِ المدَّر! وأَخْبَرَه ما كان من المُغيرةِ، وأمَرَه أنْ يَرجع إلى عَملِه، فمات بالطَّريق. وقبل في وفاته غيرُ ذلك.

وكان مِثْن شُبِيَ من مُنْسان يُسار أبو الحَسَن اليَصْرِي، وأَزْطَبان جَدَّ عبد الله بن عَوْنِ بنِ أَزْطَبان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

### ذكر فتح تكريت والموصل

وفي سنة ستّ عشرةً في جُمَادَى فَيَحتُ تَكُويت؛ وذلك أنَّ الألطاق سار من المَوْصِل إلى تَكُريت، وخَلَقَ عليه ليَحميّ أرضَه ومعه الرُّوم وإيّاد، وتَعلِب، والثير، والشَّهارِجة، فَبَلغ ذلك سَعْدًا فكتب إلى عمرً، فأمّره: أنْ سَرِّح عبدً الله بنَ المُعْتَم، واستميلُ على مقلَّمته رِيْعيٍّ بنَ الأَثْكُل، وعلى الخيل عَرْفَجَةً بنَ مَرْتُمة،

فسار عبدُ الله إلى تكريت، وحصر الانطاق ومن معه أربعين يَوْمًا، وتُزاخفوا في المدّة أربعةً وعشرين رَخفًا، ثم أرسل عبدُ الله إلى العَرب الَّذين مع الانطاق يَذعُوهم إلى الاسلام، فأسلموا، وأعلِمُو أنَّ الرُّومَ قد نقلوا متاعَهم إلى السُّفُن، فأرسل إليهم: إذا سبعتم التكبير فأعلموا أنَّا على أبواب الخندق، فخلوا الأبواب التي يَلِي وِجْلَة، وكبُّروا، واقتلوا من قدرتُم عليه، ففعلوا ذلك، وأخذت الرُّومَ السيوفُ من كلَّ جانب.

وأوسل عبدُ الله ويعميُّ بنَ أَفَكُل إلى الجِصنين وهما نينوَى (١) وهو الجِصن الشَّرفيُّ، والموصِل وهو الجِصن الغربي، وقال: اشْبِق الخبر، وسَرَّح معه تَفْلِب، وإياد، والنَّهِر، فأظْهَرُوا الظُّفَر والغَنِيمةَ، ويشروهم، ووقَقُوا بالأبوابِ. وأقبلَ ابنُ الأفكل فأقتَحَم الجِصن فسألُوا الصُّلَّحَ، وسارُوا فِنَةً، وقُسَمَتُ الغنيمة، فكان سهم الفارسِ ثلاثة آلاف، وسهمُ الرَّاجِل الفَ دوهم، وبعثوا بالاخماسِ إلى عمرَ، وولى الموصلَ ربعيُّ بنَ الأفكَل، والخَرَاج عَرْفَجَة بنَ هرشهة.

 <sup>(</sup>١) ينزى: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتع النون والواو: هي قوية يونس بن متى عليه السلام بالموصل، وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى منها كربلاه التي قتل بها الحسين رضي الله عه... (معجم اللهان).

وقيل: إنّ قَتْحَ المَوْصِل كان في سنةِ عشرين لمّا استعمَل عمرُ عتبةً بن فَرْقَد لقَصْدِها، وأنه فَتَح المُوْج، ويانهذرا، وياعذرا، وجِبْنون، وداسن وجميع معاقل الأكراد، وقَرْدى ويازَنْدى، وجميع أعمال العَوْصِل.

وقيل: إنَّ عِياض بنَ غَنَم لمَّا فتح بلَد أَتَى المَوْصِلَ فَنتِح أَخَد الجَمْشَيْنِ، ويَعتَ غُتِهَ بنَ فَرْقد إلى الجَمْنِ الآخر، فَقَتَحه على الْجِزية والخَراج، والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

#### ذكر فتح ماسيذان

لما رجع هائم بنُ عنباً بن أبي وقاص من جَلولاء إلى المدائن بلغ سَغذا أنْ اذنين بن الهُرمُزان قد جمع جَمْمًا وخرج بهم إلى السُهْلِ، فأرسل إليهم ضِرادَ بنَ الخَطَاب في جَنِس، فالتَقُوّا بِسَهْلِ ماسَبْلَانَ وَاقْتَلوا، فأسرع المسلمون في المشركين، واخذ ضِرار آذِين أسيرًا قَقَتَله، ثم خرج في الطُلَبِ حتى أنتهى إلى السَّيرَوان، فأخذ ماسَيْلان عَنْواً، وهرب الملها في الجبال، فدعاهم فأستجابوا له، وأقام بها حتى تَحُولُ سعد إلى الكوفة، فسار إليه، وأستَخلف على ماسَبَدَانَ أبنَ الهُذَيل الأسَدي، فكانت أحد فروج الكُوفة.

وقيل: إنَّ فتحها كان بعد وَقعةِ نَهَاوَنْد، والله أعلم.

### ذكر فتح قرقيسيا

وفي سنة ست عشرة أيشا، أرسل سعد بن أبي وَقُاص عمرَ بن مالك بن عُتبة في جند، وجَمَّلَ على مقدّمته الحارث بن يزيد العامري، فخرج نحو هبت، فنازل مَنْ بها، وقد خندقوا عليهم، وكان أهلُ الجزيرة لمّا أمَدُوا هِرقُلَ على أهلِ جمعَ كما دكرنا، بَنتُوا جُندًا إلى أهلِ هِيتَ، فلمّا اراى عُمر أعتصامَهُمْ بخندقهم، تَرَك الأَخْيِنَة على حالها، وخلف عليهم الحارث في نصف النّاس، وسار بالنّصف الثاني إلى وَرَقِيسا، فجاءها على غِرُةٍ فَاخَدُهَا عَنْوهَ، فأجابوا إلى الجِزية. وكتب إلى الحارث: إنْ هم أستجابوا فخل عنهم فليخرجوا والا خَليق على خَلتَهِم خَلدَقًا، وأجمَلُ أبوابَه ممّا يليك حتى أرى رأيي. فراسلهم، فأجابوا إلى المؤد إلى بلادهم، فتَرَكهم، والله سيخانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه العرجع والمآب.

# ذكر فتح الأهواء ومناذر<sup>(١)</sup> ونهر تيرى<sup>(٢)</sup>

وفي سنة سبع عشرةً فُتِحَتْ الأهْواز، ومَناذِر ونَهو تِيرَى، وقيل: كان في سنة ستّ عشرة، وكان سببُ هذا الفتح: أنَّ الهُزمُزان، وهو أحد البيُوتاتِ السُّبعة من أهل فارس لمَّا أَنهزمَ يومَ القادسيَّة قصد خُوزِسْتان فمَلَكها، وكان يُغِيرُ على أهل بَيْسان، ودَسْتُمِيسان من مَناذِر، ونهر تِيرَى، فاسْتَمدُ عُتبةً بنُ غزوان أميرُ البصرة سَعْدًا، فأمدُه بنُعيم بنِ مُقَرِّن ونُعَيْم بنِ مسعود، وأمرهما أن يأتيًا أعلى مَيْسان ودَسْتُوبِسانَ حتى يكونا بينهم وبين نهْر تيري، ووجُّه عتبةُ بنُ غَزُوان سُلْمي بنَ الْقَين، وحَرْملةً بنَ مُرَيْطة - وكانا من المهاجرين - فنزلا على حدُودِ مَيْسان، ودَسْتُمِيسان بينهم وبين مَناذِر، ودَعُوا بني العَمَّ، فخرج إليهما غالب الوائليِّ، وكُلِّيب بنُ وائل والكُلِّيبيِّ، تواعَدوا في يوم، أنَّ سُلمي وحَرْملة يخرجان إلى الهُرْمُزان، وأنَّ غالبًا وكُلَيْبًا يَثُور أحدُهما بِمَناذِر، والآخر بنَهْر تِيرَى، فلمَّا كان في ليلة المؤعِدِ خرج سُلمَى وحَرْملة صبيحتها، وأنْهضا نُعيمًا ومن معه، والتقوَّا هُمْ والْهرمزان بين دُلْث ونَهر تيرَى، واقتتلوا؛ فبينما هم على ذلك أقبل المددُ من قبل غالب وكُلِّيب، وأنَّى الهُرْمُزانَ الخبرُ بأخْذ مَناذِر ونهر بِيرَي، فأنهزم بمَنْ معه، فقَتَل المسلمون منهم ما شاؤوا، واتَّبعوهم حتى وقفوا على شاطيء وُجَيل، وأخذوا ما دونه، وعسكروا بجِبال سُوق الأهواز، وصار دُجَيْل بين الهُزمزان والمسلمين، فعندها طلب الهُرْمزان الصُّلْحَ، فاستأمروا عتبةً، فأجاب إلى ذلك على الأهواز كلُّها ويهرجان قذق ما خلا نهرَ تِيرَى ومَنافر، وما غَلبوا عليه من سُوق الأهواز؛ فإنه لا يردّ عليهم، وجعل عتبةُ سُلمي بن القَيْن على مَناذر مَسْلحةً، وأمْرُها إلى غالب، وجعل حَرْمَلَة على نهر تِيرَى، وأمرها إلى كُلَيْب، فكان سُلمَى وحرملة على مَسالح البصرة، ثم وقع بين غالبٍ وكُلَيْب وبين الهُرْمُزان اختلافٌ في حدود الأرضِين، فَحضر سلمي وحَرْملة لينظرا فيما بينهم، فوجدا الحقُّ بيدِ غالبٍ وكليب فحالا بينَه وبينهما، فكفر الهرمزان ومنع ما قبله، واستعان بالأكراد وكَتُف جنْدُه.

<sup>(</sup>١) منافز: بالفتح، والذال معجمة مكسورة: منافر الكبرى، ومنافر الصغرى، وهي كورتان من كور الأهواز...

<sup>(</sup>٢) نهر تيرى: بكسر الناه المثناة من فوقها، وياه ساكنة، وراه مفتوحة، مقصور: بلد من نواحي الأهواز حفره أردشير الاصغر بن بابك، ورجدت في بعض كتب الفرس القديمة أن أردشير بهمن بن أسفنديار وهو قديم قريب من زمن داود النبي عليه السلام... (معجم البلدان لياقوت).

فكتب سُلمى ومن معه إلى عُتبة بذلك، فكتب إلى عمرَ فأمره بقَضده، وأمَّدُ المسلمين بحُرْقُوص بنِ زُهير السَّعديّ، وكانت له صُحْبةً، وأمَّره على القتال، وما غلبّ عليه.

وسار الهُزمزان ومَنْ معه، وسار المسلمون إلى جِسْر سُوق الأهراز وأرسلوا إليه: إمّا أن تعبر إلينا أو تعبُر إليك. قال: اعبُرُوا إلينا، فتَبَرُوا فوق الْجِسْرِ، وأَتَنتَلوا ممّا يلي سُوق الأهواز، فانهزَم الهومزان وسار إلى رَامَهُرُمُر، وفتح خُرْقُوص سوقَ الأهواز ونزل بها، واتَسقَّتْ له بلاهُها إلى تُشتَر، ووَضَع الجزيةَ، وكتب بالفتح إلى عمرَ بن الخطّاب رضى الله عنه وبعث إليه بالأخماس.

### ذكر صلح الهرمزان وأهل تُسْتَر<sup>(١)</sup> مع المسلمين

ولما أنهزم الهرمزان من سُوقِ الأهوازِ، جَهْزَ خُرْقُوص جَزء بن معاوية في أثره، فائبِّعه وقتل مِنْ أصحابِه حتى أنتهى إلى قرية الشغّر، فأغجزه الهرمزان، فمالَ جَزْء إلى دُوْرُق، وهمي مدينة سُرّق، فأخَلَها صافية، ودَعَا مَنْ هَربَ إلى الجِزْية، فأجابوه.

وكتب إلى عمرَ وعتبة بذلك، فكتب عمرُ إليه وإلى خُرْقُوص بالمُقَامِ فيما غَلَبًا عليْه حتى يأمرَهما بأمره، فمَمَّر جَزَّة البلاة، وشُقَّ الأنهار، وأخيًا الموات، وراسَلَهم الهرمزانُ في طَلَب الصَّلح، فأجاب عمرُ إلى ذلك، وأن يكون ما أخَذه المسلمون بأيديهم، فأصطلحوا على ذلك.

ونزل حُرقوص جبلَ الأهْوازِ، فشقَّ على النَّاسِ الاخْتِلافُ إليه، فبلغ ذلك عمرَ، فأمره بنزولِ السَّهلِ، وألا يَشُقَ على مسلم ولا مُعَاهِدٍ، وبقِيَ خُرْقوص إلى يومِ صِفْين، ثم صار خُرُوريًّا وشَهِدَ النَّهْروانَ مع الخوارجِ. والله تعالى أعلَم بالصّواب، وحسبُنا الله ونعم الوكيل.

أستر: بالضم ثم السكون، ونتح الناء الأخرى، وراه: أعظم مدينة بخوزستان البوم، وهو تعريب شوشتر... قبل معناه: النزه والحسن والطيب واللطيف... وهي مختطة على شكل فرس... (معجم البلدان).

## ذکر فتح رامهرمز<sup>(۱)</sup>

قد اختلف النَّاسُ في وقتِ هذا الفَتْح، فقيل: كان في سنةً سبعَ عشرة. وقيل: سنة تسعَ عشرةَ. وقيل: في سنة عشرين.

وكان سبئه أن يُزدَجود وهو بمَرْو لَم يَرْل يُبيرُ أهل فارس، أَسَفًا على ما خرج من مُلكِهم، فتحرَكُوا وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على النُصرة، فليميّ الخبر إلى حُرْقوص بن زُهير، وجَزْء وسُلمى وحَرْملة، فكتّبوا إلى عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه بذلك.

فكتب عمرُ إلى سعدٍ: أن أبعثُ إلى الأهواز جندًا كَنيفًا مع النُعمان بن مقرّن وعَجُل، فليَنْزِلوا بإزاء الهومزان ويتحقّقوا أمرَه.

وكتب إلى أبي موسى الأشعري، وهو على البصرة: أن أبعث إلى الأهواز لجنَّذاً كَتِيفًا، وأمَّر عليهم سهلَ بنَ عَدي، أخا سهيل، وابْعَثُ معه البراء بنَ مَالِك وعَرْفَجة بن هرثمة وغيرهم، وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعًا أبو سَبْرة بن أبي رُهْم.

فخرج التُعمانُ بنُ مقرَّن في أهل الكُوفة، وسار إلى الأهراز على البغال، يجتبون (٢) الخيل، فخلَف حُرْقوصًا وسُلمَى وحرملة، وسار نحو الهرمزان وهو يراقبُونُرَّ، فلمنا سَجع الهرمزان بمسير النعمان إليه، بافرَ رَجاء أنْ يقتطعه، فألتمنا بأريُّك (هوضع عند الأهراز)، واقتتلوا قتالاً شديدًا، فهزم اللهُ عزَّ وجلَّ الهُوْمزان، فترَك رامَهُوْمُز، ونزل تُسْتَر، وسار النعمان إلى رامَهُوْمُز فنزلها وصَيد على أيلج فصالحه يَتِروَبه عليها ورجع إلى دامَهُومُز، وأقام بها، ووصَلَ أهلُ البَصْرة فنزلوا سوقَ الأهوازِ، وهم يُريدُون رامَهُومُز، وأقام بها، ووصَلَ أهلُ البَصْرة فنزلوا سوقَ الأهوازِ،

فأتلهم خبر الوقعة ومسير المهزمزان إلى تُستَّر، فساروا نحوَّ، وسار أيضًا التُعمانُ وحُرْقوص وسُلمَى وحَرْملة وجَزِّه، فأجتمعوا على تُستَّر، وبها الهرمزانُ وجنودُهُ من أهل فارسَ والجِبال والأهواز، وهم في الخنادق، وأملهم عمرُ رضي الله عنه بأبي موسى الأشعري، وجمَلَه على أهلِ البصرة، وعلى جميع الثّاسِ أبو سَيْرة، فخاصروهم أشهرًا، وأكثروا فيهم القُثل.

 <sup>(</sup>١) رامهومز: ومعنى رام بالفارسية المواد والمقصود، وهرمز أحد الأكاسرة: هي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان... وهي من بين مدن خوزستان تجمع المنخل والجوز والأمرج، وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان... معجم البلدان المانين).

<sup>(</sup>٢) يقال: جنب الدابة: إذا قادها إلى جنه.

وقتل البراء بنُ مالك في هذا الحصارِ مائة مبارز سِوَى من قُتِل في غير المبارزة، وقتل مثله مجزأة بن ثور وكتب بن ثور، وزاحقهم المسلمون أيام تُستَر ثمانين زَحْفًا للمسلمون أيام تُستَر ثمانين زَحْفًا يكون مَرَةً لهم ومَرَةً عليهم، فلمّا كان آخرَ زَحْفِ فيها، واشتَدُ القتال، قال المسلمون يا بَراء، اقسِم على ربّك ليهزمتهم، وكان مُجابَ النُعوة فقال: اللهم أمَرَهم لنا، واستَشْهِذَى، فهزَموهم حتى أدخلوهم خنادقهم، ثم أقتحموها عليهم، فذخلوا مدينتهم، وأحاط بها المسلمون، فضاقت المدينة بهم، فيبناه هم كذلك إذ ندخر إلى النعمان رجل يَستَقْبَه على أنْ يَللُه على مَذَكل يَدُخُلون منه، ورُمِي في ناحية إنى موسى يسهم مكتوب عليه: إنْ أمثتموني وَلَلْيُكُمْ على مكانِ تأتون منه، لمخزج المائية، فأمثرة في سَهُم، ورُمي إليهم بسَهم آخر وقال: اسلكوا مَنْ قِبَل مُخرَج الماء؛ فإنَّى جاءهم، فالتغوّل هم وأهل البصرة على مُخرج الماء، فدخلوا في السّرب، والمنا العديا العديا العديا العديا المناز، فاخترا المعدينة كبُروا وكبُر المسلمون من خارج، وقيحت الأبوابُ فاجتَلُدوا فيها، فانتوا، مُقاتِلًا.

وَقَصَد الهرمزان القَلَمة، فتحصَّنَ بها، ولحقَ به جماعةً، وطافَ به الَّذين دخلوا البلد، فنزل إليهم على حُكِم عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه، فَارْتَقُوهُ وأقتسموا ما أَفَاءَ اللَّهُ عليهم، فكان فسمُ القَارس ثلاثةً آلافٍ، والرَّاجِلِ النَّفَا.

وجاء صاحبُ السُّهمِ والرَّجل الذي خرج بِنفسِهِ فأمُّنُوهُمَا، ومن أغْلَقَ بابّه معهما.

وخرج أبو سبرة في أثر المنهزمين إلى السُوس، فنزل عليها، ومعه النُعمانُ وأبو موسى، وكتبوا إلى مُكر، فكتمرَف إليها، وأرسل موسى، وكتبوا إلى مكتب بِرَدَ أبي موسى إلى البَضرة، فأنصرَف إليها، وأرسل إلو سَبْرة وفقاً إلى عَمَر رضي الله عنه، فيهم: أنسُ بنُ مالكِ والأحنفُ بنُ قيس، ومعهم الهُوْران فقدموا به المدينة والبَسوه كُسوتُه من الدَّيباجه المُلفَّب، وتاجُهُ كان مُكلًلا بالباقوتِ وعليه جِلْبَهُ؛ ليَراه عمرُ والمسلمون. فوجدوا عمرَ في المسجدِ مُتُوسُدًا بُرُنْسه، وكان قد لَبِسُه لِوفدِ قَدِم عليه من الكوفة، فلما أنصَرفوا تُوسَدَه ونام، فجلسوا وهو نائم والدَّرةُ (() في يَلِه.

فقال الهُوْمَرَان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا، فقال: أين حرسُه وحُجَابِه؟ فقالوا: ليس له حارسٌ ولا حاجبٌ ولا كاتب. فقال: ينبغي أن يكون نَبِيًّا، قالوا: بل يعملُ معمل الأنبياء ركثر الناس.

<sup>(</sup>١) الدرة: السوط يضرب به.

فأستيقظ عمرٌ واستوى جالسًا، ثم نظر إليه، وقال: الْهُوْمُوان؟ قالوا: نهم، فقال: الحمدُ لله الذي أذَلُ بالإسلام هذا وأشباهم، فأمّر بَنْزِم ما عليه، فَنَزَعُوه والنسوه ثوبًا صَفيقًا ((). فقال له عمر: كيف رأيت عاقبةً الفُلْو، وعاقبة أمرِ اللهِ نقال: يا عمر، إلَّا وإياكم في الجاهليّة، كان الله قد خلّى بيئنا وبينكم فَفَلَبْناكم، فلما كان الأمرُ معكم غَلَبْتُمُونا. ثم قال له عمر: ما حُجِتُك وما غُذُرك في أنتفاضِك مرّة بعد أخرى؟ قال: أخلفُ ذلك، وأستَشفَى ماء، فأتِي به في قدح غليظ. فقال: لو متُ عطشًا لم استَطِعْ أنْ الشربَ في مثلِ هذا، فأتِي به في إنامٍ يُرْضاه. فقال: إنِّي أخلف أنْ أَقْتُل وأنا الشربَ. فقال له عُمرُ: لا بأسَ عليك حتى تشربُه، فاتُكامًا (اللهُ مُعرُد؛ لا بأسَ عليك حتى تشربُه، فاتُكامًا (اللهُ أنسَ اللهُ عُمرُد؛ لا بأسَ عليك حتى تشربُه، فاتُكامًا (اللهُ اللهُ عُمرُد؛ لا بأسَ عليك حتى تشربُه، فاتُكامًا (اللهُ اللهُ عُمرُد؛ لا بأسَ عليك حتى تشربُه، فاتُكامًا (اللهُ عُمرُد؛ لا بأسَ عليك حتى تشربُه، فاتُكامًا (اللهُ عُمرُد؛ لا بأسَ عليك حتى الشربُه، فاتُكامًا (اللهُ عُمرُد) اللهُ عُمرُد اللهُ عُمرُد اللهُ عُلْمُهُ اللهُ عُلَيْهُ (اللهُ عُلَيْهُ اللهُ عُلْمَاءً) (اللهُ عُلْمَاءً (اللهُ عُلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلْمَاءً (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ (اللهُ عَلْمُنَاءً (اللهُ عَلَيْهُ (والهُ الشَّوْلُةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ (اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ (اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ (اللهُ عَلْمُنَاءً اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ (اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ع

فقال عمر: أعيدُوا عليه ولا تجمعُوا عليه بَيْنَ القُلْقِ والعطشِ. فقال: لا حاجةً لمي في العاء؛ وإنما أردتُ أن أستأمِنَ به. قال: فإنِّي قاتِلُكَ، قال: قد أمُثنَّفِي. قال: كَذَلَبْتُ، قال أنسُ: صدقَ يا أميرَ المؤمنين، قد أمُثنَّهُ. فقال: يا أنسُ، أنا أَوْمَنُ قاتلَ مجزأةً بنَ ثور والبرَاه بن مالك!

وكان الهومزان تَتَلهما بيَيْه في هذه الوقعةِ، ثم قال: والله لتانيَئي بمَخْرج أو لأعاقبَتُك، قال: قد قلتَ لا بأسَ عليك حتى تُخْرِزَني وحتى تشربَ، فقال عمر رضي الله عنه: خَدَعَتَنِي، والله لا أنْخَلِعُ إلاَّ أنْ تُسْلِمَ، فأسلَمَ، ففرَضَ له في ألفيْن في كلِّ سنةٍ، وأنزَلَه المدينةَ. والله أعلم.

#### ذكر فتح السوس<sup>(٣)</sup>

ولما نزل أبو سَبْرة على السُّوسِ في سنة سبع عشرة بعد فتح تُسُتَر كان بها شَهْرَيار أخو الهُرْمُزان، فأحاط المسلمون بها وناوشُوهُم (٤) القتال مُرَّاتِ، كل ذلك يُصيب أهلُ السوس في المسلمين، فأشرَفَ عليهم الرُّمِبانُ والقَسْيسون، فقالوا: يا معشر العرب، إنَّ مِمَّا عَهِدَ إليَّنَا علماؤنا أنَّ السُّوس لا يَفتحها إلاَّ الدَّجَال، أو قومَ معشر العرب، إنَّ مِمَّا عَهِدَ إليَّنَا علماؤنا أنَّ السُّوس لا يَفتحها إلاَّ الدَّجَال، أو قومَ فيهم الدَّجَال، فإنْ كان صاف بنُ صَيَادِ مع المسلمين في

<sup>(</sup>١) ثوب صفيق: ثخين كثير الغزل.

<sup>(</sup>٢) أكفأ الإناء: كبه وقلبه.

 <sup>(</sup>٣) السّوس: بلدة بخوزستان، فيها قبر دانيال النبي عليه السـلام. قبل: أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور سوس وتستر ولا يدى من بناهما. . (معجم البلدان لياقوت).

٤) تناوش القوم في القتال: أي تناول بعضهم بعضًا بالرماح ولم يتدانوا كل التداني.

خَيْلِ النَّعمان. ثم ناوش أهْلُهُا المسلمين مرَّة، وصاحوا بهم وغاظوهم، فأتى صاف بابُ الشُّمِن وَتَكَسُّرت بابُ السُّوبِ فَقَلَم السلابِل، وتَكسُّرت بابُ السُّوبِ فَقَلَم السلابِل، وتَكسُّرت الأَخْوَل، وقَلَم الأَخْوَل، والقى المشركون بأيديهم، وتُنادُوا: الأَخْوَل، والله المشلكة الصُّلَة الفَّلَة المُسلمون إلى ذلك بعد أنْ دخلوها عَنُوهً، واقتسموا ما أصابوا، ثم افتَرْتُوا.

فساز النعمان حتى أتى أهلَ نَهَاوَنْد، وكان كِتابُ عمرَ قد ورد بصرفِه إليها لمّنا تجمّعت الاَعَاجِمُ بها، وسار المقترِب، فنزل على جُنْديسابُور. والله سبحانه وتعالى إعلَم، وحسبُنا الله ونعم الوكيل.

#### ذكر مصالحة جنديسابور(١)

قال: وسار المسلمون عن السوس في سنة سبع عشرة، فنزلوا مجنفنيسابُور وزرّ بنُ عبد اللهِ يحاصرهم، فاقاموا بها، فلَم يَفجأ النَّاسَ إلاَّ وقد فَتِحَف الأبوابُ، واخرجوا اسواقهم، وخرّجَ أملَهَا، فسألهم المسلمون، فقالوا: أرْسَلْتم إلينا بالأمان فقيلنا، وأقرَرْنا بالجِزيَّة على أن تمنعونا فقالوا: ما فَمَلنا، فإذا عبد يُلْعَى مُحَيَّدًا كان أصله منها، فعل هذا، فقال المسلمون: هو عَبْدُ؟ قالوا: نحم، قالوا: نحن لا نعرف العبد من الحرّ، فإن شتتم فأغَيْرُوا، فكتبوا بذلك إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فأجاز ذلك، وأنصرفوا عنهم، والله تعالى عصر بن الخطاب رضي الله عنه،

# ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس

وفي سنة سبع عشرة أذن عمر رضي الله عنه للمسلمين في الانسياح في بالاد الفُرس، وكان سبب ذلك أنَّ عمرَ لما أَتِي بالهُرْمزان قال للوفد: لعلَّ المسلمين يُؤُدُّونَ أهل اللَّمَةِ، فلهذا يَستَقِضون بكم! قالوا: ما تعلم إلاَّ وَفاءَ. قال: فكيف هذا! فلم يشفه أحدً، قال له الأحنف: يا أمير المؤمنين، إنَّك نهيئتنا عن الانسياح في البلاد، وإنَّ مَلِكَ فارس بين اظهرُهم، ولا يزالون يُقاتلوننا ما دام مَلِكهم فيهم، ولم يجتمعُ مَلِكانِ مَتْفَقان حَتى يُخْرِح أَحَدُهما صاحِبَه، وقد رأيتُ أنا لَم ناخذ شيئًا بعد شيءٍ إلا بانهائهم وغَذوهم، وأنَّ مَلِكُهم هو الذي يَبْحثهم، ولا يزال هذا وأبهم حتى تأذن لنا

جنديسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبي الروم وطائفة من
 جند... وهي مدينة خصبة واسعة الخير، بها النخل والزروع والمياه... (معجم البلدان).

فتسبح في بلادهم، وتُزيل مُلكَهم، فهناك يتقطع رجاء أهلٍ فارسَ. فقال: صَدَقْتَني والله، ورجع إلى قوله، واتنهى إلى رأيه، وإنن للمسلمين في الانسياح. فاترَ آبا موسى الاشعريّ أن يسبر من البُّشرَةِ إلى منقطع فِنة البُّضرة، فكيون هنالك حتى يَأْتِيهُ أَنْهُ، وبعث بالويّة من وَلاهٌ مع سُهَيِّل بنِ عَلِيّ، فدفع لواء خُراسانُ إلى الأخنف بن قيس، ولواء أردشير خُرة وسائِقي إلى مُجانيع بن مسعود السُلعيّ، ولواء إصْفَخر إلى عاملة بن زئيم الكِتناني، ولواء عثمانً بن أبي العاص النُقفي ولواء فسا ودواجرد إلى سارية بن زئيم الكِتناني، ولواء يحتل ورباجرد إلى سارية بن زئيم الكِتناني، ولواء المحكم بن عَمرو، ولواء مُكرانُ إلى العكم بن عَمرو، ولواء مُكرانُ إلى عمر بن عَمر الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبدان، وامد الاختف بعلمة الله عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو الله عني بعامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عمر المُعرب بن المُعرب والمُعربية على المُعرب بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل ويربعيّ بن عُيل ويربعيّ بن عامر، وأمدُ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عُيل المُعرب بن عُمير بشهاب بن المُعرب وأمد المُعرب المُعرب المُعرب بن عُمير بشهاب بن المُعرب والمُعرب والمُعرب المُعرب المُعرب المُعرب المُعرب المُعرب المُعرب المُعرب اللهُغراق.

وقيل: كان ذلك في سنة إحدى وعشرين. وقيل: في سنة اثنتين وعشرين، وسنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكرنا لِفتُوحِ هذه الجهات والمُسير إليها، والله تعالى أعلَم.

### ذكر غزوة فارس من البحرين

كات هذه الغُزُوة في سنة سبمَ عشرةً، وكان عمرُ رضي الله عنه يقول لمَا أُخِذت الأهوازُ وما يلبها: وددَتُ أنَّ ببيننا وبَيْنِ فارسَ جبلاً من نارٍ لا نُصِل إليهمْ منه، ولا يصلُّون إلينا.

وكان العلاءُ بنُ الحَضْرِميَّ على البحريْن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فعزَله عمر، ثم أعاده، وكان يناوى، سعدَ بنَ أبي وقُاص، ففاز العَلاَهُ في قتال أهلِ الرُوَّةِ بالفُضْلِ، فلمّا ظفر سعد بألمَّل القادسيَّةِ، وأزاحَ الأكاسرةَ جاه بأعظمَ ممّا فعله العَلاه. فأراد العَلاء أن يُصنَّع في الفُرسِ شيئًا، فلم يَنظَر في الطاعةِ والمعصية بجدّ، وكان عمر رضي الله عنه نهاه وغيرَه عن الغزو في البخرِ.

فندب العلاء الناسَ إلى فارس، فأجابوه، وفرّقهم جُنْلًا، فجعل على أحدها الجاؤود بن الْمُعَلَّى، وعلى الآخر سَوّار بن همّام، وعلى الآخر خُلَيد بن المُمْنِور بن ساوَى، وخُليد على جميع النّاسِ، وحَمَلهم في البحر إلى فارس، فخرجوا من البحر إلى إضطَخر(١٦) وبإزائهم أهلُ فارس، وعليهم الهربِذ، فحالت الفُرْس بين المسلمين وبين سُفْيِهِم، فاقتتلوا قتالاً شديدًا بمكاني يُدْعَى طاؤس(٢٦) فَقْتِلَ أَبِن السُّوار والجارُود، وكان خليد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة، فقتلُوا من الفُرْس مَقتلة عظيمة، ثم خرجوا يريدون البُّصْرَة، ولم يجدوا في الرجوع إلى البُخر سبيلاً، وأخذت الفرسُ عليهم طريقيَّهُم، فعسكَرُوا وامتتعوا.

فلمًّا بلغ عمرَ ما صَنَعَ العَلاءُ، أُرسَل إلى عُتبةً بنِ غَزْوان يَأْمُوهُ بِإنفاذ جيشٍ كثيفٍ إلى المسلمين بفارسَ قبل أن يَهلِكوا، وقال: إنِّي قد أُلقِي في رُوعي كذا وكذا، نحو الذي وَقَم، وأَمَرَ العلاء بأثقلِ الاشياءِ عليه، وهو تأميرُ سَغدِ عليه.

فشخص العلاة إلى سعد بمن معه، وأرسل عنية أثني عشر ألف مقاتل، فيهم: عاصمُ بنُ عمرو، وغَرْفَجة بن هَرْقَمة، والأحنف بن قَيْس وغيرهم، فَخَرجوا على البغال يجنبُون الخَيْل، وعليهم أبو سَبْرة بنُ أبي رُهْم حتى الْنَقَى بخليه، وتوالت الأمداد، فقتح الله على المسلمين، وأصابُوا من المشركين ما شاؤوا. والله تعالى أعلم.

#### ذكر وقعة نهاوند وفتحها

كانت هذه الوقعةُ في سنة إحدى وعشرين. وقيل: في سنة ثماني عشرةً. وقيل: في سنة تسع عشرةً.

وكان الذي هَيْجَ أمرَ تَهاوَند أنَّ المسلمين لمَّا خَلْصُوا جُنْكَ المُلاء، وفتحوا الأهوارَّ، كاتب الفرسُ مَلِكُهُمْ، وهو بِمَرْو، وَحَرْكُوهُ، فكاتبَ الملوكُ ما بين الباب والشيد وخُراسان وحُلَوَان، فاجتمعوا بِنَهَاوَلْد، ولمَّا وصلها أوائلهُم بلغ سعدًا الخيرُ، فكتَبُ به إلى عمرَ، وثار بسعدِ أقوامٌ ووشؤا بِه، وألبُوا عليه، وسعَوا إلى عمرَ ولم يَشْعَلُهم ما نزل بالنَّاسِ عنه.

فقال عمر: والله لا يَمنئني ما نزل بكم من النُّظُر فيما لديكم، وكان من عزِّل سَغد ما نذكره إن شاء الله تعالى في حوادث السَّنين.

إصطخر: هي من أقدم مدن فارس واشهرها، وبها كان مسكن ملك فارس حتى تحول أردشير إلى جور. . . . بها مسجد سليمان عليه السلام. . . وقبل: إن أكبر كور فارس كورة إصطخر، وبها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك . . . (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>۲) طاوس: موضع بنواحي بحر فارس. . .

وقدم سعد على عمرَ، وقد استخلفَ عَلى الكوفةِ عبدُ اللَّهِ بنَ عبد اللَّهِ عُنْبان، فَاتَرُهُ عُمَرٍ.

قال: ونفرت ملوكُ الأعاجم لكتابٍ يُؤذَجِرْد، واجتمعوا بِتَهَاونْد على الفَيْرِزان في خمسين وماتةِ ألف مقاتلٍ. وكان شغذٌ قد كاتب عمر بالخبرِ كما ذَكْرَنَا، ثم شافهه به لمّا قدِمَ عليه، وقال له: إنَّ أهل الكُوقَةُ يَشْتَأْوْنُونَكَ في الانسياحِ، وأنْ يبدؤوهم ليكون أهبّ لهم على عدوهم.

فجمع عمرُ النَّاسَ وأستشارهم، وقال: هذا يومُ له ما بعدَه، وقد همَمْتُ أن أُسيرَ فيمن قبَلي ومَن قدرتُ عليه، فأنزِلَ منزلاً وسطًا بين هذين البِصْرَيْنِ، ثم أستفرهم فأكون لهم رِدْمًا؛ حتى يفتحَ اللهُ عليهم ويقضيَ ما أحَبّ؛ فإنْ فتحَ اللهُ تعالى عليهم صَبِّئَهُمْ، في بلدَانِهمْ.

فقال له طلحةً بنُ عبيد الله: يا أميز المؤمنين، قد أعلمتك الأمورُ، وعَجَمْتُك (<sup>()</sup> البلايا، واختنكتك الأمورُ، وأنت وشألك، وانت ورأيك، لا نَتْبُو (<sup>()</sup> في يديك، ولا نَكِل (<sup>()</sup> عليك، إلى عليك، ولا أيك الميك، إليك هذا الأمر، فمزنا تُطِغ، وادعَنا نُجِب، واخْجِلنَا نُوجُب، وقُدْنا ننقذ؛ فأنك ولئي هذا الأمر؛ وقد بلؤتَ وجزئتَ وأختَبَرْتَ، فلم ينكشف شيءً من عواقب قضاء الله لك إلا عن خِيار. ثم عاد فجلس.

فعاد عمرُ لمَقالته، فقام عثمانُ بنَ عثّان رضي الله عنه، فقال: أرى با أميرَ المؤمنين أن تكتبُ إلى أهلِ الشّامِ فيسيروا من شامهم، وإلى أهلِ النّيمَنِ فيسيروا من شامهم، وإلى أهلِ النّيمَنِ فيسيروا من يُمَنِهم، ثم تسير أنت بأهل الحَرْمِين إلى الكوفة والبَصْرة، فتلقى جَمْعَ المشركين المجمع المسلمين؛ فإنّك إذَا سِزت قلَّ عِنْنَك ما قد تكاثرَ من عدد القرم. وقد كنتَ أعزُ عزا، وأكثرَ. يا أميرَ المؤمنين إنّك لا تستبقي بعدَ نفسِكَ من العَربِ باقية، ولا تمتنع من الدنيا بعزيز، ولا تلوذ منها بحَريز. إنّ هذا يومٌ له ما بَعْدَهُ من الأبّام، فاشهَلهُ برأيكَ وأعوايك، ولا تغبُ عنه. وجلس.

فعاد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لمقالتِه، فقام إليه عليُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه، فقال: أمّا بعدُ، يا أمير المؤمنين، فإنّك إن المَنحَسَّتُ أهلَ الشّام من شامهم، سارتُ الرُّومُ إلى ذرارتِهم، وإنْ أشْخَصَتُ أهل اليمن من يَمَنهم، سارت الحبشة إلى ذرارتِهم، وإنْ شخصتَ من هذه الأرض انتقضتُ عليْك العربُ من

<sup>(</sup>١) عجمتك البلايا: اختبرتك وامتحتك. (٢) لا ننبو: أي لا نجاوز الغرض.

<sup>(</sup>٣) كلّ: ضعف؛ تعب.

أطرافها، وأقطارِهَا، حتى يكون ما تَدَعُ وراءَك أهمَّ إليك ممًّا بين يديك من العَوْرات، والعِيالات. أَقْرَرْ هؤلاء في أمصارهم، واكتُبْ لأهلِ البَصْرةِ أن يتفرّقوا ثلاثَ فِرَقِ، فرقة في حَرَمِهم وذراريُّهم، وفرقةٌ في أهل عَهْدِهم؛ حتى لا ينتَقِضوا، ولتَسِر فرقة إلى إخوانهم بالكُوفة مَددًا لهم. إنَّ الأعاجِمَ إنْ ينظروا إليك قالوا: هذا أميرُ العَرَب في أصلها، فكان ذلك أشدُّ لكَلَبِهم(١) عليك. وأمَّا ما ذكرت من مسير القوم فالله هو أكرُّهُ لِمُسِيرِهُم منك، وهو أَقْدَرُ على تغيير ما تكرَهُ.

وأمَّا عَدَدُهُمْ، فإنَّا لم نكُنْ نقاتِلُ فيما مضى بالكثرةِ؛ ولكن بالنَّصْرِ. فقال عمر: هذا هو الرأي، وكنتُ أُحبُ أن أُتابِعَ عليه.

وقيل: إنَّ طلحةَ وعثمانَ أشارًا عليه بالمُقام، والله تعالى أعلم.

ثم قال عُمَرُ: أشيرُوا عليّ برجل أولِّيهِ ذلك الثُّغُر، وليكن عراقيًّا. فقالوا: أنتَ أعلَمُ بِجُنْدِكَ، وقد وَفَدوا عليكَ. فقال: واللَّهِ لأُوَلِّينَّ أَمَرَهم رجُلًا لَيَكُونِنَّ أَوْلَ الأسِنَّة إذا لقيها غدًا. فقيل: مَنْ هُوَ؟ قال: النَّعمان بن مُقرِّن المُزَنيِّ. فقالوا: هُوَ لها.

وكان النُّعمان يومئذ معه جَمْعٌ من أهل الكوفة قد افتَتَحوا جُنْدَيْسابور والسُّوس كما قدَّمنا، فكتَب إليه عمرُ رضي الله عنه يأمره بالمَسير إلى ماه (٢)، فيَجمَع الجيوشَ عليه، فإذا أجْتمعوا سارَ بهم إلى الفيرزان ومن معه.

وقيل: بل كان التُّعمان بكَسْكُر، فسأله أن يَعزله ويَبعثُه إلى جيش من المسلمين، فكتب إليه عُمَرُ يأمره بنهاوَنْد، فسارَ، وكتبَ عمرُ إلى عَبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عِتْبان أن يُستنفِرَ الناسَ مَعَ النَّعمان.

فندَبَ النَّاس، فخرجوا وعليهم حُذيفةً بنُ اليمان، ومعه نعيمُ بنُ مقرَّن، فقُدِموا على النُّعمان، وتقدَّم عمرُ إلى الجُنْد الَّذِين كانوا بالأهوازِ أن يَشْغَلُوا الفُرْسَ عن المسلمين، وعليهم المقترِب، وحَرْمَلة، ووَرْقاء، فأقاموا بتُخوم أصفَهان، وقطعوا أَمْدَادَ فارِسَ عن أَهْل نَهاوَنْد، واجتمعَ النَّاسُ على النُّعمانِ، وفيهمَ حذيفةُ بن اليمَانِ، وابنُ عمر، وجريرُ بنُ عبدِ اللهِ البَّجَلِّيِّ والمغيرةُ بن شُعْبة، وغيرُهم.

فَرَحل النُّعمان وعَبَّى أصحابَه وهم ثلاثون ألفًا، فجعَل على مقدِّمته نُعَيْمَ بنَ مقرَّن، وعلى مجنَّبته حُذَيفة وسُويُد بن مقرَّن، وعلى المجرَّدة القَعْقَاع بن عمرو،

<sup>(</sup>١) كلب عليه: غضب وسفه.

ماه: العاه بالهاء خالصة: قصبة البلد، ومنه قيل ماه البصرة، وماه الكوفة، وماه فارس، ويقال لنهاوند وهمذان وقم ماه البصرة... (معجم البلدان لياقوت).

وعلى الساقة مُجاشع بنُ مسعود. وقد توافتْ إليه أمداد المَدينةِ، فيهم المغيرةُ بنُ شعبة، فانتهوا إلى الأسبيذهان، والفرسُ وقوفُ على تعبيتهم، وأميرُهم الفَيْرُزان، وعلى مجنَّبته الزرْدق وبَهْمَن جاذوَيْه، وقد تُوافَى إليه بنَهَاونْد كلُّ من غاب عَنْ القادِسيَّةِ. فلمَّا رَاهم النعمانُ كبُّر وكبُّر معه النَّاس، فتزلزلتُ الأعاجمُ، وحَطَّبِ العربُ الأثقالَ، وضُربَ فُسطاط النُّعمانِ، فابتَدره أصحاب الكوفة، من كان من أشرافِهَا، فَضَرَبُوه، منهمَ: حذيفةُ بنُ اليّمان، وعُقْبَة بنُ عَمرو، والمغيرةُ بنُ شُغبَة، وبَشِير ابنُ الخَصاصِية، وحنظلة الكاتب، وجريرُ بنُ عبدِ الله البَجَلي، والأشعثُ بنُ قيس الكندي، وسعيدُ بنُ قَيْس الهَمْدانيّ، ووائلُ بن حُجر وغيرهم، فلم يُرّ بُناةُ فسطاطٍ بالعِراق كهؤلاء، وأنشب النُّعمانُ القنالُ بعد حَطُّ الأثقالِ فاقتنلوا يومَى الأربعاء والخميس، والحَرْبُ بينهم سِجَالٌ (١)، ثم أَنجَحَروا(٢) في خَنَادِقِهم يومَ الجُمْعَة، وحصَرهم المسلمون، وأقاموا عليهم ما شاء الله، والفُرْسُ بالخيار إنْ شاؤوا خرَجوا، وإن شاؤوا أقاموا، فخاف المسلمون أن يطولَ أمْرُهُم؟ حتى إذا كان يوم الجمعة تجمُّعَ ألهُلُ الرأى من المسلمين، وقالوا: نراهم علينا بالخيار، وأنَّوا النعمان في ذلك، وهو يروِّي في الَّذِي رأوا فيه، فأخبَروه، فبعث إلى مَنْ بقيَ من أهل النَّجَدَاتِ والرأي، فأحضَرُهُمْ، وقال: قد ترون المشركين وأعتصامَهم بخَنادِقهم ومُدُنهم، وأنهم لا يخرجون إليَّنَا إلاَّ إذَا شَاؤوا، ولا يَقدِر المُسْلِمُون على إخراجهم، وقد تَرُون الَّذي فيه المسلمون من التَّضايق، فما الرأْيُ الذي به نستخرجُهُمْ إلى المناجزة، وتَرْك التطويل؟

فتكلَّم عَمْرُو بنُ ثُبَّيّ، وكان أكبر النَّاسِ يومنذ سنًّا، وكانوا يتكلَّمون على الأسْنَان، فقال: النِّحَصُّن عليهم أشدُّ من المُطاوَلة عليكم، فَدَعُهُم وقَاتِلُ مَنْ أَتاكُ منهم، فرَدُوا عليه رأيه جميمًا.

وتكلِّمْ غَمْرُو بنُ مَعْدِي كَرِبَ فقال: ناهِلْهُم<sup>(٢٢)</sup> وكايْرْهم ولا تَخَفْهُم، فردُّوا جميعًا عليه رأيه، وقالوا: إنَّما تُناطع بنا الجُذران، وهي عوان<sup>(1)</sup> علينا.

فقال طُلْيَحةُ بنُ خُويْلد الاَسْديّ: أرى أن تَبَعْت خَيْلاً مؤدية لينشبوا الْقِتَالُ، فإذا اخْتَلَطُوا بهم رَجَعُوا الْبَيّا استطرادًا، فإنَّا لم نستطرد لهم في طُولِ ما فاتَلْنَاهم، فإذا رَأَوْا ذلك طَمِعُوا وخَرَجُوا الِينا. فقاتَلْناهم حتَّى يقضيّ الله فيهم وفينا ما أخَبُ، فأمَرَ

<sup>(</sup>١) الحرب بينهم سجال: نصرتها بينهم متذاولة سجل (نصيب) منها على هؤلاه، وآخر على هؤلاه.

<sup>(</sup>٢) انجحروا: أي لجأوا. (٣) ناهدهم: انهض إليهم.

<sup>(</sup>٤) حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى.

النعمان القعقاع بن تَمنرو، وكان على المجرّدة، فاتَشَبّ القتالُ، وأخرجَهُمْ من خناوِقِهم كانَّهم جالُ مِنْ خَديد، وقد تواتقوا ألاَّ يفرّوا وقرن بعضهم ببعض، كُلُّ سبعة في قِرَاكِ، وأَلَقُوا حَسَكُ<sup>(١)</sup> الحديد بينهم؛ لَيْلاً ينهزِمُوا، فَلَمًا خَرَجُوا نَكُس<sup>(١)</sup> القُمْقَاعُ، فاغتمتها الأعاجمُ ففعلوا كما ظنَّ طَلِيْحة. وقالوا: هي هي.

ولحق القنقاع بالناس، وانقطع الفُرس عن حِصنهم، وأمر اللعمان أصحابه أن يُلْزَمُوا الأرض ولا يُقاتِلوا حتى يأذن لهم، فَقَعَلوا، وآستَتُروا بالحَجف " من الرّمْي، وأقبل المشركون يرمونهم حتى أفَشُوا فيهم الجراح، والنُّعمانُ ينتظر بالقتالِ أحبُ الشاعاتِ كانت إلى رسول الله هج وذلك عند الزُوال، فلمَّا كان قريبًا من تلك الساعةِ ركب النُعمانُ فَرَسَهُ، وسار في النَّاس يُحَرِّضهم على القتال، ويذكرهم ويُسَيِّهم الظُّنْر، وقال: إنِّي مكبرٌ ثلاثًا، فإذا كبرتُ الثالثة فإني خابل، فأحبلوا، فإن قبلتُ فالأمير بنيك بنصر عباوك. وقبل: بل قال: اللَّهمُ إني أسالك أنْ تُقِرَّ عني اليوم بنجع يكون فيه عِزْ الإسلام، وأقبِضي شهيدًا. فيكى النَّاسُ ثم رجع إلى موقفه، فكبرُ ثلاثًا، والنَّاسُ سابمُونُ مُعلِيمُونُ مستَعِدُون للقتال، وحَمَل وحَمَل النَّاسُ، وانْفَضْتُ وايتُه نحرهم انقضاض المُقاب، فأفتظوا قِبالاً شيئاً لم يُسمّع ما بين الزُوالِ والإعتَام ما طَبِّين المسلمون صبرًا عظيمًا، وآنهزَمُ الأعاجم، وقبَل ضهم ما بين الزُوالِ والإعتَام ما طَبِّين أرضُ المُعْرَكة حتى ذَلِقُ النَّاسُ والدُّوابُ في اللماء، فلمَا أَقرَ اللَّه عِنَ المُعانِ بالفَضِ أَرضُ المُعْرَكة حتى ذَلِقُ النَّاسُ والدُّوابُ في اللماء، فلمَا أَقر المَّامِ وأَحَدُ منهم ما ين الزُوالِ والإعتَام ما طَبَّين أَرضُ من مَوْن بثوب، وأخذ الزَايَّ ونولَا بل مُنهِ مَا مَوْن بُوب، وأحده المُعان بالفَضِ وفود ونعر وغور وغيل وغية، وثقلَم إلى موضع المُعمان.

وقال المغيرة: اكتموا مُصابّ أميرِكم، لئلا يَهِنَ الناس، ودام القتال في الفُرْسِ حتى أظلم اللَّيل، فانهزموا، ولزمَهم المسلمون وعَيِيَ عليهم قَضَدُهم، فأخذوا نحوّ اللَّهُبِ<sup>(٥)</sup> الَّذِي كانوا دونَه، فوقعوا فيه، فكان الواحدُ منهم يقع فيقع عليه ستُّةً، بعضُهم على بعض في قيادِ واحدٍ تَيُقْتَلُونَ جميعًا، وعَقرَهُم حَسَكُ الحديد، فمات منهم في اللَّهْبِ مانة الَّقِ أو يَزِيدُون سِرَى من قُولَ منهم في المعركة.

<sup>(</sup>١) حسك الحديد: ما يعمل على مثال الحسك.

<sup>(</sup>٢) نكص: أحجم، أو رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه.

 <sup>(</sup>٣) الحجف: التروس من جلود بلا خشب. (٤) زلقت القدم: زلّت ولم تثبت.

<sup>(</sup>٥) اللهب: شق في الجبل.

وقيل: قُتِلَ في اللَّهَب ثمانون ألفًا، وفي المعركة ثلاثون ألفًا سوى من قُتِلَ في الطُّلب، ولم يُفْلِتْ إلاَّ الشُّريد، ونجا الفِّيرُزان مِن الصَّرْعَى، فَهَرَب نحو هَمَذان، واتَّبعه نُعَيْم بنُ مقرَّن، وقَدِمَ القعقاءُ أمامَه، فأدرَكَه بثنيَّة هَمَذَن، وهي إذ ذاك مشحونةً من بغالٍ وحُمُر مُوقَرة عَسَلًا.

فحبَسَه الدُّوابِّ فلمَّا لم يجدُ طريقًا نزلَ عن دائِتِهِ، وصعِدَ في الْجَبل، فأدرَكُهُ القعقاعُ، فقتَلُهُ المسلمونَ على النُّبيَّة، وقالوا: إنَّ لِلَّهِ جنودًا منها العَسَل، واستاقوا تلك الدُّوابُّ بأَحْمَالِهَا، وسُمِّيتُ النَّبَيَّةُ ثُنيَّةَ الْعَسَل، ودخَلَ المنهزمون همَذان، والمسلمون في آثارهم، فنزلوا عليها، وأخذوا ما حولُهَا، فلمّا رأى ذلك خسرشنوم استأمنهم(١٠).

ولمَّا تُمَّ الظُّفُر للمسلمين جعلوا يسألون عن أميرهم النُّعمان، فقال لهم أخره مَعْقِل: قد أَقُرُّ اللَّهُ عينَه بالفتح وخَتَمَ له بالشَّهادة، فاتَّبعُوا حذيفة، ودَخَلَ المسلمون نَهَاوَلْد يومَ الوقعة بعد الهزيمة واحْتَووًا على ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأَسْلاَبِ والأثاث وجمعوه إلى صاحب الأقباض، وهو السائب بنُ الأَقْرع.

وانتظروا إخوائهمُ الَّذين على هَمَذَان مع نُعَيم والقعقاع، فأتاهم الهزبذُ صاحبُ بيت النَّار، وقال لحذيفة: أتُؤمَّننِي وَمَنْ شنتَ، على أنْ أُخْرِجَ لكَ دَخيرةً لكسرى تُركَتْ عندي لنوائب الزَّمان؟ قال نعم، فأحضَر جَوْهَرًا نفيسًا في سَفَطَيْن (٢٠)، فأرسلوهما مع الأخماس إلى عمر رضي الله عنه بعد أن نَقُل حذيفة منها، وأرسلُ ما بقيَ مع السائِبُ بن الأقرع الثَّقفِيّ.

قال السائب: فلمَّا فرغت القسمةُ احتملُتُ السُّقَطيْنِ، وجئت بهما إلى عمر، فإذا هو قد خَرجَ يتوقِّمُ الأخبارَ، وكان قد رأى الواقعة فباتَ يتَمَلِّمَل، فقال ما وراءك؟ فقلتُ: فتح اللَّهُ على المسلمين، واستُشهد النُّعمانُ بنُ مقرِّن، فأعظم الفتحَ، واستَرجَعَ على النُّعمانِ وبَكى حتى نَشَج (٢)، ثمّ أخبرته بالسُّفَطين فقال لي: أَذْخِلُهُمَّا بيتَ المالِّ حتَّى ننظرَ في شأنِهما، والْحقُّ بجُنْدكَ.

قال: ففعلت، وخرجت مسرعًا إلى الكوفةِ، وباتَ عمرُ، فلمَّا أصبح بعث في أثري رسولاً، فما أدركني حتى دخلُتُ الكوفة، فأنختُ بعيري، وأناخَ بعيرَهُ على عرقوب بعيري، وقال: الحق بأمير المؤمنين.

استأمنه: استجاره وطلب حمايته، والمراد هنا: طلب منه الأمان.

السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. (٢)

 <sup>(</sup>٣) نشج: غص بالبكاء من غير انتحاب.

قال: فركبتُ معه، وقلِمتُ على عمرَ، فلمَّا رآني قال: ما لي وللسانب! فلت: وماذا؟ قال: ويُحك، واللهُ ما هو إلاَّ أنْ نمتُ اللَّيلةَ التي خرجَتَ فيها، فأنت الملائكة تستحثني إلى السَّفطين يشتعلان نازًا، يقولون: لتُكُويئُك بهما، فأقول: إني سأَقْسِمُهما بين المسلمين، فخذهُما عني فِعْهما في أعطيةِ المسلمين وأرزاقِهم.

قال: فخرجتُ بهما فوضعتهما في مسجدِ الكوفةِ، فابتاعهما مني عمرُه بن حُرَيْث المَخُومِيّ بِالنِّيّ الْف درهم، ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلافِ الف، فما زال أكثرُ أهلِ الكوفة مالاً.

قال: وكان سهمُ الفارس بتهاوَنْد سنَّةُ آلافٍ، والرَّاجل ألفين. ولمنّا قدم سَبْيُ فهاوند المدينة، جعَل أبو لولؤة غُلامُ المغيرة بنِ شُعبّة لا يُلقَى منهم صغيرًا إلاّ مَسَح رأسّه ويَكى، وقال: أكلّ عمرٌ كَجِدي، وكان بن نَهاوَنْد، فأسرتُه الرُّوم، وأسَرّهُ السلمون.

وكان المسلمون يسئُون قَتْحُ نَهَاوَلْدَ قَتْحَ الفُتوحِ؛ لأنَّه لم يكن لِلفُرْسِ بعلَه اجتماعً، ومَلَك المسلمون بلادهم. والله سبحانه وتعالى أعلَم والحمد لله وحده.

# ذكر فتح دينور والصيمرة وغيرهما

لما أنصَرَف أبو موسى الأشعريُ من نَهاوَنْد، وكان قد جاء مَدَدَا على بعث أهْلِ البصرةِ، فمَرُّ بِالدِّيتُور<sup>(۱)</sup>، فأقام عليها خمسةً أيّام، وصالَحه أهلُهَا على الجزيةِ، ومَقى، فصالحه أهل الشَّيروان على مِثْل صُلْجِهم، ويعث السائب الأقرع إلى الصَّيْمرة وهي مدينة مهرجان قذق فقتحها صُلْحًا، والحمد لله وحدَّه، وصلَّى الله على سيّدنا محمّد.

# ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما

لما أَنْهَزَمُ المشركون من نَهَاوَنُد دخَلَ مَن سَلِم منهم هَمَذَان، فحاصَرُهم نُخيمُ بنُ مقرَّن والقعقاعُ بنُ عمرو، فلمَا رأى ذلك خسرشنوم استأمَّنَهم، وقَبِلَ الْجِزْية على أن يُضمَّنَ هَمَذَان وَمَشَتَبِي، وألاَّ يُؤْتِى المسلمون منهم، فأجابوه إلى ذلك وأمَنُوه هُوْ ومن

<sup>(</sup>١) دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين؛ ينسب إليها خلق كثير، وبين دينور وهمذان نف وعشرون قرسخًا، ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل، والدينور بمقدار ثلثي همذان، وهي كثيرة الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف، وأهلها أجود طبقًا من أهل همذان... (معجم البلدان).

معه من الفُرْس، وأقبل كلُّ من كان هَرَب، وبلغَ الخبرُ أهلَ المعاهيْن، فاقتَمَاوَا بخسرشنوم، وراسلوا خَنْيَقَة، فأجابهم، ودخل مَاه وينار، وَيَهْزَادَان على مثل ذلك. وكان قد وَكُل الشَّيْرِ بنَ تَوْرِ بقلعةِ قد لجا إليها قومُ، فخاصَرُهم وأفتَتحها، فنسبت إلى الشَّيْرِ.

ولمّا رجع نُعَبّمُ والقَمْقَاع، كَفَرَ أَهُلُ هَمُلَان مع خسرشنوم، فخرج نعيمُ بنُ مقرُن إليها في سنة أثنتين وعشرين، واستولى على جميع بلادها وحاصرها، فسأله أهلها الصلح ففعل، وقتحها الثانية، وقبل منهم الجزية. وقيل إن فتحها كان في سنة أربع وعشرين، بعد وفاة عمرَ بسئةٍ أشهرٍ. وإللهُ أعلم.

قال: وبينما نُعَيِم بِهَمَدُأن في الفتح الثّاني، وهو في أنْني عَشْرَ النّا من الجند، فكاتب الديلم، وأهل الرُّي، وأذْرِيجان، إذ خرج مُوتَى في الدُّيلَم، ونَوْلَ بواج الرُّوذ، وأقبل الرُّينينِ أبو الفُرُخان في أهل الرُّي وأقبل إسفنييار أخو رُسُتُم في أهلٍ أذْرِيجان، فأجتمعوا وتحصُّن منهم أمراء النسالح، وبعثوا إلى تُعيم بالْخَيْر، فأستخلف يزيدُ بن قيس الْهَمَذُانيّ، وخرج إليهم، فأتتناوا بَواج الرُّوذ قِتالاً شَليدًا، وكانت وقمة عظيمة تعدل وقعة نَهَاوَلْد، فأنهزم الْفُرْسُ أَثْبَكَ هَزِيمة، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأرسل نُعَيم إلى عمرَ بقصد الرُّيّ، وقتالِ مَنْ بِهَا، والمُقَام بها بعد قَتْجها.

وقيل: إنَّ المغيرة بنَ شُغبة، وهو عامل الكوفة أرسل جريزَ بن عبدِ اللَّهِ إلى هَمَذَان، فقاتَلُه أهلُهَا، وأُصِيبَ بسهمٍ في غَيْبُو، فقال: أخَتَسِبها عند اللَّهِ الَّذِي زَيْن بها وَجْهِي.

وقيل: كان فَتَحَهَا على يد المغيرة نفسهِ. وقيل: فَتَحَهَا قَرَظَةُ بنُ كُعْبِ الأَلْصَارِيّ رضي الله عنه، والله تعالى أعلَمُ وهو حَسْبُنا ونعمَ الوكيل.

### ذكر فتح أصبهان وقم وقاشان<sup>(١)</sup>

وفي سنة إحدى وعشوين بَعث عمرُ رضي الله عنه عبدُ اللّه بنَ عبد الله بنَ عبد الله بنِ عِبْنان إلى أَصْبَهَانَ، وكان شـجاعًا من أشرافِ الصَّحابة، ووجوهِ الانصارِ، وأمدُّه بأبي موسى الاشعري، وجعل على مجنِّئيّهِ عبدُ الله بنَ وَزقاه الرّباحيّ وعصمة بن عبد الله، فـــار إلى

 <sup>(</sup>١) قاشان: بالشن المعجمة، وآخره نون: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم، ومنها تجلب الغشائر القاشاني، والعامة تقول القاشي، وأهلها كلهم شيعة إمامية... وبين قاشان وقم اثنا عشر فرسخًا، وبين قاشان وأصبهان ثلاث مراحل... (معجم البلدان لياتوت).

نهاونَدَ ورجعَ حذيفة إلى عمله على ما سَقَت يجلةً وما وراءها. وسار عبدُ الله فيمن كان معه ومن تَبِعه من جُنُد النَّمهانِ الذين يِنهَاوَنَد نحو أصبهان، وعلى جُنُدها الأسبيذان، معه ومن تَبِعه من جُنُد النَّمهانِ الذين يِنهَاوَنَد نحو أصبهان، وعلى مقانته شَهرارُ بُنِ جَاوَرِهِ (شيخٌ كبيرٌ) في جمع عظيم، فالتنى المسلمون ومقدِّمة المشركين بُرستاقِ الأصبَهان، فاقتلوا قتالاً شديدًا، فيرزَ الشيخُ ودعًا إلى البراز، فَبَرَز له عبد الله بِن وَرَقاء فقتَلُهُ عبدُ اللهِ، وانهزمَ الفرسُ؛ فسُمِّي ذلك الرُستاقُ برستاقِ الشَّيخ، وصالحهم الأسبيذان على الرُستاق، وهو أوّل رُستاق أخِذ مِن أصبَهان.

ثم سار عبدُ الله إلى مدينة جَيِّ، وهي مدينةُ اصبِهَان، والمَلِك بأصبهَان الْفَاذُوسِفَان، فَنَزِل بِها، وحاصَرها، فصالَّحُهُ الملِكُ عليها، على الْجِزية على من أَقَام، وأن يُجْزَى مَنْ أَخِذَتْ أرضُه عنوةً مجزاهم ومَنْ أَبِي وَذَهَبَ كانتْ أرضُه للمسلمين.

وقدم أبو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز، وقد صالح القرم، فَنَحَل القرم، فَنَحَل القرم، فَنَحَل القرم، فَنَ الله ومَن القرم، فَنَ الله ومَن الما أصبَهَانَ لحقوا بكُرْمان، ودخل عبدُ الله ومَن معه المدينة، وكُتَب بذلك إلى عمر، فكتب إليه: أن سِرْ حَتَى تقدم على شَهَيْل بنِ عيدٍ؛ حتى تكونُ معه على قتال مَنْ بِكُرْمان، فَاسَتَخَلَف على أصبَهَان الشَّائِبُ بن الأَوْع، ولَجَق بشَهَيْل قبل وصوله إلى كرْمان، فأستَخَلَف على أصبَهَان الشَّائِبُ بن

# ذكر فتح قزوين وأبهر وزنجان<sup>(١)</sup>

وفي سنة النتين وعشرين بعث المغيرة بن شعبة وهو أميرُ الكوفة البراءَ بنَ عازب في جيشِ إلى قَزْوينَ، وأمَرَه إنْ فَتَحَها أنْ يغزُو الدَّيلم.

فسار حتَّى أَنَى أَبْهَرَ، وهو حصنٌ، فقاتَلُوه، ثُم طَلَبُوا الأمان، فأَمْنَهُمْ وصالَحهم، ثم غزا قَزْوِينَ، فأرسَل أهلَها إلى الدَّيْلَمَ يطلبون النُّشرَةُ منهم، فَوَعَدوهم، فَوصَل المسلمون إليهم، فخرجوا لِقَتالهم والدُّيْلَم وقوفَ على الجَبَل لا يَمُدُون يَدًا، فلمَّا رأى أهْلُ قَرْوِين ذلك طلبوا الشُلْح، فصالحهم على مِثل صُلْح أَبْهَرَ. وغزا الدُّيْلَمَ حتَّى أَدْوَا إليه الإنارة، وغزَا جِيلانَ والطَّيلَمَان، وتَتَحَ زَنْجَانَ عَنْوَةً.

ولمُنا وُلَيَ الوليدُ بنُ عُثْبة الكوفة، غزا الدَّيْلَم، وجيلانَ، ومُوقانَ، والبير والطَّيْلُسَان، والله سبحانه وتعالى أغلَمُ.

 <sup>(</sup>١) زنجان: بفتع أوله وسكون ثانيه ثم جيم، وآخره نون: بلد كبير من نواحي الجبال بني أذريبجان وينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم يقولون زنكاف؛ وقد خرج منها جماعة من أهل الأدب والحديث. . . (معجم البلدان).

# ذكر فتح الرّي<sup>(١)</sup>

قال: وسار نُعيمُ بنُ مقرِّن من وَاج الرُّوذ بالمرِ عمرَ حتَّى قدمَ الرَّيْ، وخرج الزُّيْخَبِيَّ أَبُو الفُرُخان منها، فلقي نُعيمًا طالبًا ومسالِمًا ومحالفًا لملك الرُّيِّ وهو سِياوخش بن مهرانَّ بن يَهْرام بن جُوبِين، فاستمدٌ سياوخش أهلَ دُنْبَاوَنْد وطَّبَرِسْتان وقُومِس، وجُرْجان، فأمدُّوه، والنقوا تمّ المسلمين في سُفحِ جبلِ الرُّيِّ الذي بجانب مدينتها، فأفتتلوا.

وكان الزيتين قال لتُقيم: إنَّ القوم قد كَثُرُوا وأنت في قِلَة، فالبُقثُ معي خيلاً لأدطل بها مديتهم مِن مَدَخُلِ لا يُشعرون به، وَتَاهِدُهم أَنْ ، فإذَا خرجنا نحن عليهم لأدخل بها مديتهم مِن مَدَخُلِ لا يُشعرون به، وتَاهِدُهم أَنْ أَخِه السَّنَدُ ، بنُ عَمرو، فإنَّهم لا يَشْتَرُون لللهِ أَنْ أَخِه السَّنَدُ ، بنُ عَمرو، فأَخْلهم الزيتين المدينة، والقومُ لا يَشْتُرُون، ويتَهم منهنَ فَشَغَلَهم عن مُدينتهم واقتَنَاوا وصَبَروا حتى سَمِعوا التَكبيرَ من وواقهم، فأَنْهزَموا، وقِتَلَ منهم مقالة عظيمة، وأفاه الله تعالى على المسلمين بالزِّيّ نحوًا مما في المَدالن، وصالحهم الزيتين على الرُّيّ؛ وأخرب نُعيم مدينتَهُم، وهي التي يُقال لها: المَيْقة. فأمر الزيتين في الصُلح الزيّن، وترسله المَصْمُغان في الصُلح على شيءٌ يشتى ما الرُّيّ، وتتب نعيم إلى عمرَ بالمُقْح، وبعث بالأخماس، وراسله المَصْمُغان في الصُلح على شيءٌ يُقتدى به منه على دُلْبَاوَنْد، فأجابه إلى ذلك.

وقد قبل: إذْ فتح الرَّيِّ كان على يد قَرَظَةً بن كعب بن ثعلبةً الخَوْرجيّ في سنة ثلاثٍ وعشرين، حكاه أبو عمرَ بنُ عبد البرّ.

وقبل: في سنة إحدى وعشرين. وقيل غيرُ ذلك، والله تعالى أعلم بالصُّواب، وإليه المَرجِع والمآن.

# ذكر فتح قومس<sup>(۲)</sup> وجرجان وطبرستان

قال: لمَّا أرسل نُعيمُ بنُ مقرَّن إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه بالفتح والأخماس كَتَب إليه عمرُ رضي الله عنه بإرسال سُؤيَّد بن مقرَّن ومعه هند بنُ عمرو

<sup>(</sup>١) الرئي: بفتح أوله وتشديد ثانيه: . . هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، كثيرة القواكه والخبرات، وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور مانة ومتون فرسخًا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخًا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخًا ومن أبهر إلى زنجان خسة عشر فرسخًا. . . (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) قومس: هي كورة واسعة تشتيل على مدن وقرى ومزارع وهي في فيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكها، وقصبتها المشهورة دامغان، وهي بين الري وتيسابور، ومن مدنها المشهورة بسطام ويبار . . .

وغيره إلى قُويس، فساز سُويْدٌ نحوَها، فلم يَتَم له أحد، فأخذها سِلْمًا، وعَسْكَرَ بها، وكاتَه الَّذِين لَجَوْدا إلى طَبَرِستان مِنْهم، والنَّذِين أخلُوا المفايِزُ، فأجابهم إلى الصَلْحِ والْجَزْيَةِ، وكتب لهم بذلك.

ثم سار شوید إلى جُزجانَ، فَمَسكَرَ بِبشطام، وكتب إلى مَلِك جُزجانَ وهو رُزْرَان صُول، فصالَحه على الجِزية وكفاية حَزب جُزجان، وأن يعينه شوَيد إنْ غُلب، فأجابه سويد إلى ذلك، وتلفّاه رُزْرَان قبل دخوله جُزجان، ودخل معه، وعَسْكَرَ سُونِدُ بها حتى جَنى الخراج، ومَدْ فُروجَها بتُركِ دِهِسْتان، ورقع الجزية عَمْن قامَ معه منعها، واخذها من البالين.

وقيل: كان فَتْحُهَا في سنةِ ثماني عشرةَ. وقيل: في سنة ثلاثين في خلافة عثمان.

قال: وأرسل الإصبهبذ صاحب طَبَرِسْتان إلى سُويْد في الصُّلْح، على أن يتوادَعا بها ويُجعَل له شيئًا على غير نَصْر ولا مُمُونةِ على أحد، فقبل ذلك منه، وكتب له كتابًا، والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب، وإليه المَرجع والعاّب.

# ذكر فتح أذربيجان<sup>(١)</sup>

كان عمرُ بنُ الخطّاب رضي الله عنه، بعث بكَيْرَ بنَ عبدِ اللّهِ إلى أَذْرِيبِجان، وأمرَ تُعيم بنَ مقرُ النّ يمدَهُ بيماكِ بنِ خَرْشَهُ، فأملُه به بعد فتح الرّي، فسار بُكْير وأمرَ تُعيم ببجالِ جُرْمِيذان، فطلع عليه إسفنديار بن الفرخزاذ مهزومًا من واج الرُوذ، وأفتتناء الفرّه الله الفرّس وأجدُ إسفنديار أسفنديار: الصُلح أحبُ اليك أم الحربُ؟ قال: بل الصُلح. قال: أشيكني عندك؛ فإنَّ أهل أذَريبجان إنْ لم أصالح عليهم، أو الجيء لهم لم يقوموا لك، وجَلَوْ إلى الجبال التي حولَها، ومن كان على عليهم، أو الجيء لهم لم يقوموا لك، وجَلَوْ إلى الجبال التي حولَها، ومن كان على وقيم عليه سِمكُ يُن خُرْشة، وإسفنديار في أسرِه، وقد افتتح ما يليه، وافتح عُنبُه بنُ

<sup>(</sup>۱) أفربيجان: حد أفربيجان من برذهة مشرقًا إلى أوزنجان مغربًا، ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم، والجيل، والطرع، وهو إقليم واسع. ومن مشهور مدالتها: تبريز... وخوي، وسلماس، وأردية، وأردييل، ومرند، وغير ذلك. وهو صقع جليل، ومملكة عظيمة، الغالب عليها الجيال؛ وفيه قلاع كثيرة، وخيرات واسعة، وفواكه جمة... (معجم البلدان).

وكتب بُكير إلى عمرٌ يستأذنه في النُقلَم، فأذن له أن يتفلَمُ نحدو الباب، وأن يستخلفَ على ما افتتَحه، فاستخلفَ عنبَّ بنَ فرقد، فأفرُ عنبهُ مساكَ بنَ خرشهُ على عمل بُكير الّذي كان أفتَتَحه، وجمع عمرُ أذريبِجَانَ كُلُها لئِنَّةٍ بن فَوْقد. وكان بهرام بن الفرُخزاذ قصد طريق عُنْبَه، فاقتلوا، فأنهزم بهرامُ، فلمَّا بلغ خبره اسفنديار وهو في الإسار عند بُكير، قال: الآن تمُّ الشُلع، وطَهْتَتْ نيران الحربِ، فسالَخه وأجاب أهلُ أذريبجانَ إلى ذلك، وعادتُ سِلْمًا، وكتب بكيرٌ وعتبهُ بذلك إلى عمرَ، وبَعثًا بالخُسْر.

ولمَّا جمع عمرُ لعُثْبَةً عَمَلَ بُكَيْرٍ، كَتَبِ لأَهْلِ أَذْرَبِيجانَ كتابًا بالصُّلْح.

#### ذكر فتح الباب(١)

كان فتح الباب في سنة اثنتين وعشرين، وكان عمرٌ رضي الله تعالى عنه ردّ أبا موسى الأشعريُّ إلى البَضرة، وبعثَ سُراقةً بنَ عَمرو، وكان يُدعَى ذا النُّور إلى الباب، وجعل على مقدَّمت عبدَ الرحمٰن بن ربيعة، وكان يُدعَى ذا النُّور أيضًا، وعلى مجنَّبتُه حليفة بن أُسَيد الغِفاريُّ ويُكِير بن عبد الله اللَّبثيُّ، وكان بكير قد سَبَقه إلى الباب عند منصرَفه من أذرَيجان، وجعل على المقايم سَلْمَانَ بنَ ربيعة الباهليْ.

وكان عمر قد أمد سُرْاقة بحبيب بنِ مسلمةً من الجزيرة، وجعل مكانه زياد بن حنظلة، فسار سُراقة وعبدُ الرحمٰن بن أمامة، فلمّا أظلَّ عبدُ الرحمٰن على الباب كاتبُ ملِكُها شهوريار، (من ولد شهوريّار المَلِك)، واستأنتهُ على أنْ ياتبُه، فعمل، فاتاه فقال له: إنّي نازلٌ بازاء عدو كلب، وأمم مختلفة ليس لهم أحساب، ولا ينبغي لذي الحَسَب والمَقْل أن يعينهم على ذي الحَسَب، وأنم قد غلبة على بلادي وأنا منكم، وبدي في أيديكم، وجِزْيَتي إليكم، والنّصرُ لكم، والقيام بما تُحبُون، فلا تُسُومُونا الْجِزْيَة، فتومُدُونا لعدوَكم، فسيَّره عبد الرحمٰن إلى سُراقة، فلقيّه بِمثل ذلك، وقال: لا بدّ من الجِزْيَة عِمْنَ يقيمُ ولا يحاربُ العدوَ، فأتَّفقا على ذلك، وأجازه عمرُ

<sup>(</sup>١) الباب: أو باب الأبواب: وهو الدويند دريند شروان؛ قال الإصطخري: هي مدينة ربعا أصاب ماه البحر حائفها، وفي وصطفها مرسى السفن، وهذا المرسى من البحر قد بني على حافتي البحر صدين، وجعل المدخل ملتوياً، وعلى هذا الفي سلسلة محدودة قلا مخرج للمركب ولا مدخل إلا بإذن، وهذا السدان من صخر ووصاص، وياب الأبواب على بحر طبرستان، وهو بحر الخزر... (معجم البلدان).

# ذکر فتح موقان<sup>(۱)</sup>

ولما قرعٌ سُراقةً من الباب أرسل بُكيرَ بنَ عبد الله، وسلمانَ بنَ ربيعة، وحبيب بنَ مسلمة وحذيفة بن أسيد إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأزمينيَّة، فورجَّة يُكَيِّرًا إلى مُوقان، وحَبيبًا إلى تفليس، وحذيفة إلى جبال اللأن، وسَلمانَ إلى الوَجْه الآخَر، وكتب سراقة بالفتح ويارسالهم إلى عمر، قَسُرٌ بذلك.

ثم مات سُراقةً بعد أنَّ استَوْثقُ له الأمرُ، واَستُخلِفَ عبدُ الرحمٰن بن ربيعة، ولم يُفتتخ أحدُّ من القوَّاد إلا بكيرَ بنَّ عبدِ اللَّهِ؛ فإنَّهُ صالح أملَ مُوقانَ على الجِزْيةِ؛ على كل مُختَلم ''' وينارٌ، وذلك بعد أن قضُّ أملُ مُوقان، ثم تَراجَعوا.

وقيل: كان الفتح في سنة إحدى وعشرين، وأقرّ عُمرُ عبدَ الرحمٰن على فَرْجِ الباب، وأمَرَه بغَرْدِ التُركِ. والله تعالى أعلم، وصلّى الله على سيّدنا محمدٍ وعلى آله الطبّيين الطاهرين، وحسبًنا الله ونعم الوكيل.

#### ذكر غزو الترك

قال: ولمّا أمرَّ عُمر وضي الله عنه عبد الرحمٰن بن ربيعة بغَزْو التُرك خرج بالناس حتى قطع الباب فقال له شَهْرَيار: ما تريد أن تَصْنَع؟ قال: أريد بلنجر والترك. قال: إنَّ لنرضي منهم أنْ يَدَعُونَا مِنْ دون الباب. قال عبد الرحمٰن: لكنًا لا تَرضي حتى نَعْزُوهم في ديادهم، وتالله إنَّ معنا أقوامًا لو يأذن لنا أميرُنا في الإمعان لبلغت بهم الرّوم. قال: وما هم؟ قال: أقوامً صَحبوا رسولَ الله ﷺ، ودَخَلوا في هذا الأمرِ بنئةٍ فلا يوالُ النَّصْرُ معهم، فغزَا بَلنَجُر، فقالوا: ما اَجتراً علينا إلا ومعه الملائكة تعنيهم من المؤتِ، فهربوا وتحسنوا، ورجع بالغنيمة والطُفر. وقد بلغت خيله البيضاء على رأسِ مائتي فرسخ "؟ من بَلنَجُر، وعاد ولم يُقتل منهم أحدً، ثم غزاها أيام عنمان بن عفّان رضي الله عنه خَوْواتٍ، فَظَيْر كما كان يَظْفُر.

 <sup>(</sup>١) موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهم، وهي بأفربيجان
 يمر القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال. . .

 <sup>(</sup>٢) المحتلم: الذي يلغ مبلغ الرجال.
 (٣) الفرسخ: اثنا عشر الف فراع، والذراع أربع وعشرون إصبغًا، والإصبع ست حبات شعير مصفونة بطون يعضها إلى بعض... (معجم البلدان).

ثم غزاهم بعد أن كان من أهلِ الكوفة في حَقَّ عثمانَ رضي الله عنه ما تذكره، فتذامَرتِ النُّركِ واجتمَعوا في الغياضي، فرمَى رجلً منهم رجلًا من المسلمين بسَهُم عَلَى غِرَةٍ، فقَتَله، وهرب الرَّاسي عن أصحابه، فلما نظر الشُّركُ إلى المسلم وقد قُتِلُ خرجوا على عبد الرحمٰن ومَن معه، وأقتتلوا أشدُ قتالٍ، ونادى مُنَاوِ من البَّوزَ ضَيْرًا عبد الرَّحمٰن، وموعِدُكُم الجنَّة ا فقاتلَ حنى قُتِل، والكثف أصحابه، وأخذَ الرابَّة أخو سَلمانُ بنُ ربيعة، فنادى منادٍ من الجوِّ: صَبْرًا سَلْمان. فقال سَلمان: أو تَرَى جَزَعًا! وخرج بالنَّاسِ على جِيلان إلى جُزجان، ولم تمنعهم هذه الحَرْب من اتخذ جسد عبد الرَّحمٰنِ، فهم يَستَسْقُون (١٠) به حَتَى الآن. والحمد لله وحدّه، وصلَى اللهُ على مَنْ

#### ذكر غزو خراسان

وفي سنة اثنتين وعشرين غزا الأحنفُ بنُ قيس خُراسانُ، على قول بعضهم. وقيل: بل كان في سنة ثمان عشرةً، وسببُ ذلك أنْ يَزْفجرد لمّا سار إلى الرُّي بعد هزيمة أهل جَلُولاء، أتنهى إليها، وبها أبان جَافَزيه، فوئب أبان عليه واخَلُه. فقال يَزْفجرد: يا أبان، تَغْير بي! قال: لا؛ ولكن قد تركّت مُلكَك، فسار في يد غيرك، فاحببُ أنْ أكتنب على ما كان لي من شيء، وأخذ خاتم يَزْفجود واكتنب الشكاك بكلّ ما أعجَبَه، وخَتَم عليها وردُّ الخاتم، ثم أتى بعد ذلك سعدًا فرهً عليه كلَّ شيء في كتابه. وسار يَزْفجود من الرُّيُ إلى أصبَهان، ثم إلى تَرْمَانُ والنَّار معه، ثم قصدَ خُراسانُ والنَّارُ معه، فنزل مَرْه، وبنَّى للنَّارِ بينًا، وأطمأنُ وأينَ أنْ يُؤتَى، وذانَ لَهُ مَنْ

وكاتَبَ الْهُرْمِزان، وأثار أهلَ الجبالِ والغيرزان، فتكنوا، فأؤنَ عمرُ رضي الله عنه للمسلمين فلدخلها من الطُبسَين<sup>(۲)</sup>، فافتتح هَراةَ عَنْوَةً، واستخلفَ عليها صُخار بن صَخْر المَبْدِي. وقيل فيه: صُحارُ بنُ عَبْس بن شراحبيلِ، ثم سار نحو مَرُو الشاهِجان، فأرسل إلى نَيسابور مطرُفَ بنَ عبد اللهِ بن الشَّخْير، وإلى مَرْخَس الحارث بن حَسَّان.

<sup>(</sup>١) استسقى: طلب السقيا.

الطبسان: قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان تسمى قهستان قاين، وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال لها طبس، إحداهما طبس العناب، والأخرى طبس التمر... (معجم البلدان).

فلمًا دنا الأحنفُ مِن مَرُو، خرجَ يَزُدَجرد منها إلى مَرْوَ الرُّودْ<sup>(۱)</sup>، ونزل الأحنفُ مَرْوَ الشَّاهِجان.

وكتب يزدجرد إلى خاقانَ مَلِك التُّرك وإلى مَلِك الصُّغَد وإلى مَلِك الصُّعْد . يستمدُّهم.

وخرج الأحنفُ من مَرْوِ الشَّاهجان، واستخلف عليها خالد بن العُمان البَاهليّ بعد أن لحقة أمدادُ الكُوفَةِ. فلمّا سمع به يَزْدَجِرد سار من مرو الرّودُ إلى بَلْخ، ونزلها الأحنف، والتقي أهل الكُوفَةِ وَيُزْدُجِرد بِبَلْغ، فاتَهْزَم يَزْدَجِره، وعَبَر النَّهُنَّ، ولحق الاحنف بأهل الكُوفَةِ، وقد فتح الله عليهم، وافتتح ما بين نَيْسابور إلى طَخَارِستَان، وعامل المُوفَة وقد فتح الله عليهم، وافتتح ما بين نيسابور إلى طَخَارِستَان إلى عمر واحد وقدت أنه عليهم على المخارب في تارٍ . فقال عمر: وددت أن بيننا وبينها بحرًا مِن تارٍ . فقال علي : ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن أهلها سينقشون منها ثلاث مرّاب، وكتب إلى الاحنف أن يتمتر على ما دون النَّهُ ولا يَجوزه.

قال: ولمّا عَبْرَ يَزْدَجِرد مهزومًا، أنجده خاقان التَّرْكِ، وأهل قَرْعَائَة والصَّغد، فرَجَعَ يَزْدَجِردُ وخاقان إلى خُراسان، فَنَزَلا بَلْخَ. ورجع أهلُ الكوفة إلى الأحنف بمؤو اللَّوْرة، فنزل الممشركون عليه بها، وكان الأحفف لما بلغه خَبْرُ عُبور يزدجرد وخاقان وأحدهما يقول لصاحبه: أسنتنا الأميرُ إلى هذا الجبل؛ فكان اللَّهِرُ بيننا وبين عدونا خَنْدَقًا، وكان الجبلُ في ظُهُورِنا، فلا يأتونا من خَلْفِكًا، وكان قتالُنا من وجو واحدٍ رَجُونُ أَن يُنْصُرَنَا اللَّهُ عَزْ وَجَلً. فرجع، فلمًا أصبح جمّعَ النَّسَ ودَحَلَ بهمْ إلى سَفْح الجبل، وكان معه من الْبَصْرةِ عشرةً آلافٍ، ومن الكُوفةِ نحوْ منهم.

وأتبلت التُركُ ومَنْ معها فنزلُوا بهم، وجعلوا يُنافونَهم ويراوحونَهُم ويَنْجَجرون في اللَّيْلِ. فخرج الأحنثُ ليلةً طليعةً لأصحابه؛ حتَّى إذا كان قريبًا من عَسَكُرِ خاقانَ وقَفَ، فلمَا كان وجه الصَّبح خرج فارسٌ من التُركِ وهو مُطَوِقُ<sup>(٢)</sup>، فضربَ بِطَلِه، ثم وقف، فحمل عليه الأحنث، فآتَتَاكَ، فقتَلَهُ الأحنث، وأخذَ طَوْقه، ووقف واحد آخر وآخر بعده، فقعل بهما كذلك، ثم أتَصَرف إلى عسكره.

<sup>(</sup>١) مرو الروذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام، وهي على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك، وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى؛ خرج منها خلق من أهل الفضل مروروذي، ومروذي... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) المطوق: الذي يلبس الطوق.

وكانت عَادَةُ التُّركِ أَنَّهِم لا يخرجون حتى يخرَجُ للائةٌ من رجالهم أكفاء، كَلُهُم يضرِبُ بطبنَك، ثم يخرَجُونَ بعدَهم، فلمَّا خرجوا وجَدُوا فُرْسَانهم، فتطيّر خاقان من ذلك، وقال: قد طال مُقَامَنًا، وأُصيبَ فُرسائنًا، وليس لنا في قتالِ هؤلاء القومِ خيرً، ورجم.

وارتفع النّهارُ ولم يَزَ العسلمون أحدًا، وأتاهم الخبرُ بأنصِراف النّركِ إلى بَلغ، وكان يُزَدِّجِرَد تركَ خاقانُ يُقاتِلُ بمَرُو الرُّوذِ، وانصرف إلى مَرْو الشَّاهجان، فلمَتا وصلها تحصَّن حارثة بن النُّفمان ومن معه، فحصرهم، واستخرَجَ خزائته من مُؤضِمَها.

وأراد أن يلحق خاقان لمنًا بلغه أتصرائه عن مَرَو الرُّودِ إلى بَلْنَع؛ فأشار عليه أهْلُ فارسَ بمصالحَة المسلمين، فأنَى ذلك، فاعتزَلُوه وقاتَلُوه، فأنَهِزَم، وأستولُوا على خزائِيه، وتوجَّه هو نحوَ خاقان وعبرَ النَّهرِ إلى فَرْغانةً<sup>(١١)</sup>، وأقام بِبَلَد النُّرَك، ملذَّ خلافةٍ عمر رضي الله عنه إلى أن كَفَرَ أهلُ خراسان في زمن عُمْمان، فكاتَبُوهُ وكاتَبَهُم، ثم قُتِل على ما سنذكره - إن شاء اللهُ تعالى - في خلافةٍ عثمان.

قال: ثم أقبل أهل فارس بعد أنهزامٍ يَزْفَجِزُد على الأحنف، وَصَالُحُوه ودفعوا له الخزائن، وتراجموا إلى بلادهم، وأغْتَبَلطوا بالمسلمين، فأصابُ الفارسَ يومَ يَزْفَجِزُد كسهمه يومُ القادسيّة.

وسار الأحنفُ إلى بَلْخ ونزلَها، ثم رجع إلى مَزو الرُّوذ، وكتب بهذا الفتح إلى معر.

قال: ولمّا عَبْر خاقانُ ويَزْخَوِدُ إلى النّهِرِ، لَقِيا رسولَ يزدجرد الّذي كان أرسلَهُ إلى مَلِك الصَّينِ، فأخيرَه أن مَلِكَ الصَّينِ قال له: صِفْ لي هولام القَوْمُ الّذينِ أخرَجُوكم من بلادِكُمْ، فإني أراك تذكّرُ قلّة منهم، وكثرةَ منكم، ولا يبلغُ أسئالُ هولام القليل منكم مع كَثْرِتكم إلاَّ بخيرِ عندهم وشرُ فيكم. فقال: سَلْني عما أحيبُ. فقال: أيُوفُون بالمَهْدِ؟ قال: نعم. قال: وما يقولون لكم قبلُ القتال؟ قال: يَدْمُونَنَا إلى واحدةٍ من ثلاثٍ: إلنَّا وينُهم فإنْ أحبَيْنًا أجرَونًا مَجراهم، أو الجِزْية، أو المُمنابَدةً. قال: فكيف طاعَتُهُمْ في أمرائِهمْ؟ قلت: أطرَّعُ قرم لرَشِيدهمْ؟. قال: فما يُجلُونُ وما

 <sup>(</sup>١) فوغانة: مدينة وكورة واسعة بما وواء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من
 جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك، كثيرة الخير واسعة الرستاق... (معجم اللمدان).

<sup>(</sup>٢) رشيد القوم: مرشدهم.

يحرّمون؟ فأخبره. قال: هل يُجلُون ما خُرَمَ عليهم، أو يحرّمون ما أُجلُّ لهم؟ قال: لا. قال: هؤلاء القوم لا يزالون على الظُفْرِ حتى يُبجلُوا حَرَاتَهم ويُحَرّموا حلاَلُهم، ثم قال: أخْبِرْني عن لِياسِهم، فأخبره، وعن مَطاياهُم. قال: الخَيْل العِراب، ووصفها لهم. قال: ينمَ الحُصون! ووصف له الإبلَ ويَرْكها وقيامَها. فقال: هذه صِفةً دوابً طِوال الأعناق.

وكتب معه إلى يُؤدَجِرد: إنَّه لم يعنفني أن أبعث إليكَ بِمُخلِ أوْلُه بَمُوْوَ وَآخِرُهُ بالصَّين الجهالة بما يحقَّ عليَّ، ولكنَّ هؤلاء القوم الَّذين وَصَفَّ لمي رسولُكُ لو يحاوِلونَ الجبالَ لهَنُوها، ولو خلا لهم سِرْبُهُم (٢) أزالوني ما داموا على ما وصفَ، فَسَالِمُهُم وارضَ مِنْهم بالمُسالَمَةِ، ولا تَهْجِهمُ ما لم يَهيجوك.

فأقامَ يَزْدَجِردُ بَفَرْغانةَ ومعه آلُ كسرى بعهدٍ من خاقان.

قال: ولمناً وصل كتابُ الفُتْح إلى عمرَ رضي الله عنه، جَمَع النَّاسَ وخطَبَهم، وقرأه عليهم، وحيدَ اللَّه على إنجاز وغيه، ثم قال: ألا وإنَّ مَلِك المجوسيّةِ قَدْ هلك، فليسوا يَملِكون من بلادهم شِيرًا يَشُو بُمُسلِم، ألا وإنَّ الله تعالى قد أورثكم أرضَهم وديارَهُمْ وأموالَهُم وأبناءهم، ليَنْظُرَ كيف تعملون، فلا تبدّلوا فيَستبيل اللَّهُ بكم غيرَكم؛ فإنِّى لا أخافُ على هذه الأُمَّة إلاَّ بن قبّلِكم.

ُ وقيل: ۚ إِنَّ نَتْحَ خُراسانَ كان في زمنِ عثمانَ رضي الله عنه، وسنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في موضعِه.

# ذكرُ فتح شهرزور<sup>(۲)</sup> والصامغان<sup>(۳)</sup>

وفي سنة أتنتين وعشرين كان فتئم شهرزؤور؛ فتحها عُنبَة بنُ قَزْقَد صُلّحًا على مثل صُلْح حُلوانَ بعد قِتالِ، وصَالَح أهل الشَّامَعَانِ، وداراباذ على الجزيةِ والخراج، وقَتَلَ خَلْقًا كثيرًا من الأكرادِ، وكتب إلى عمر: إنَّ فُتُوحِي قدْ بلغتُ أَذْرَبيجان، فولاًهُ إيَّاها، وَزَلِّى مَرْفَمةً بنَ عَرْفَجة المَوْصِل، ولم تزلَ شَهْرَزور وأَعْمَالُهَا مضمومةً إلى الموصل حتى أَفْرِدَت عنها في آخر خلاقةِ الرَّشيد. والله تعالى أعلم وحسبنًا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم التَّهير، والحمد لله وحدة.

<sup>(</sup>١) النَّسَرب: الطريق والوجهة.

 <sup>(</sup>٢) شهرزور: مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها... يقال لها نيم أزراي وأهلها عصاة على السلطان... وقيل: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمفان أحدثها زور بن الضحاك، ومعتى شهر بالقارسية المدينة، وأهل هذه النواحي كلهم أكراد... (معجم البلمان).

<sup>(</sup>٣) صامغان: كورة من كور الجبل في حدود طبرستان، واسمها بالفارسية بميان.

# ذكرُ فتح تُوَّج(١)

كان فَتْحَها في سنة ثلاثٍ وعشرين؛ وذلك أنه لتا خرج أهلُ البَصْرةِ الْذِين توجُّهُوا إلى بلادِ فارسَ أمواءَ عليها، كان معهم ساريةً بنُ رُنِّم، فساروا، وأهلُ فارسَ مجتمعون بترَّح، فلم يَقْصدهم المسلمون، وتوجُّه كُلُّ أميرٍ إلى الجهةِ الني أيرَ بها، وبلغَ ذلك أهلَ فارسَ، فافترقُوا إلى بُلدانِهم، كما أفترقَ المسلمون، فكانت تلك هزيمتهم وتشتُّت أمُّروهم، فقصلَهم مجاشعُ بنُ مسعودِ بسابورَ وازَدْشير فالتَقُوا بَوْتِح، واقتَتَلُوا ما شاه الله، ثم آنهزم الفُرْسُ وقتَلَهم المسلمون شرَّ قِتلةٍ، وعَنِموا ما في عسكرهم، وحضروا تُؤجَّ فأفتَتَحوها، فقتَلوا منهم خَلْقًا كثيرًا، وغَيْمُوا ما فيها.

وتترج هي التي استثقلتها جيوش الفلاءِ بن الْحَضْرَيقِ آيَامَ طاوَسَ، ثم دُعُوا إلى الجزيةِ فَرَجُعُوا وَاقْرُوا بها، وأرسلَ مجاشع بنُ مسعودِ بالبشارة والأخْماسِ إلى عمرَ رضي الله عنه، والله تعالى أعلم بالصواب.

# ذکر فتح اصطخر وجور وکازرون<sup>(۲)</sup> والنوبندجان<sup>(۳)</sup> ومدینة شِیراز وأرّجان وسینیز وجنابا وجَهَرَم

وفي سنة ثلاث وعشرين قصد عثمان بن أبي العاصِ إضطَخر فالنَقَى هو وأهْلُهَا بجور، فافْتَنَلُوا، وأنهزمَ الفُرسُ، وفَتَح المسلمون جُور، ثمُ إصْطَخر، وقتلوا ما شاه الله، وفرٌ منهم مَنْ فَرّ. فدعاهم عثمانُ إلى الجِزْيةِ والدُّمَّةِ، فأجابَه الهِزِيدُ إليها، وتَراجَعوا.

وكان عثمانُ قد جمعَ الغنائمَ وخمَّسَها، وبعثَ الخمسَ إلى عمرَ، وفتح كازُرُون والثُّوبندَجان وغلب على أرْضِها.

 <sup>(</sup>١) تؤج: مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحر لأنها في غور من الأرض ذات نخل،
 وبناؤها باللبن، بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخًا، ويعمل فيها ثياب كتان تنسب إليها،
 وأكثر من يعمل هذا الصنف بكازرون... (معجم البلدان لياقوب).

 <sup>(</sup>۲) كازرون: بلدة عامرة كبيرة وهي دمياط الأعاجم، وذلك أن نياب الكتان التي على عمل القصب
وشبه الشطوي وإن كانت حطيًا تعمل بها وتباع بها إلا ما يعمل بترج... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) نوبندجان: مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزاهة، بينها وبين أرجان سنة وعشرون فرسخًا. . .

وقتّح هو وأبو موسى مدينةً ثيميراز، وأرّجان، وفتحا سِينِيز على الجِزيةِ والخَراج. وقصد عثمانُ أيضًا جنابا فقتحها، وفتح هو وأبو موسى مدينةً تيبيراز، ولئيّنًهُ جَمّةً من القُرس بناحية جَهْرَمَ فهزمهم وفتحها.

وَقَيْلِ: إِنَّ فَتْحَ إِصْطَخُر كَانَ في سنة ثمان وعشرين، والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

#### ذكر فتح فسا ودرابجرد

وفي سنة ثلاث وعشرين أيضًا قصد سارية بن زُنيم الدَّيليّ قَسَا ودَوابِجرْد، واتنهى إلى عسكرهم وحاصَرُهم ما شاء الله تعالى. ثم استعدُّوا وتجمُعوا، وتجمُعت إليهم الأكراد من فارسٌ، فدَهم المُسلمين أمرٌ عظيمٌ، وأناهم الفُرس من كلّ جانب، فراى عمرُ رضي الله تعالى عنه فيما يَزى الثَّائم تلك الليلة معركَتُهمْ وعددهم في ساعةٍ من النَّهار، فنادى من الغَدَاة: السَّلاة جامعةً، حتى إذا كان في السَّاعة التي رأى فيها ما رأى خرج إليهم، وكان قد رآهم والعدُو في صحراء، إن أقام المسلمون فيها أحيطً بهم، وإن استَدوا إلى الجَبَل لم يُؤتَوا إلا مِنْ وجْه واحدٍ.

فقام عمر فقال: يأيَّهَا النَّاس، إنِّي رأيتُ هَذَيْنِ الْجَمْمَيْنِ... وأخَيَرَ بِحالهما، وصاحَ صمرُ رضي الله عنه ومو يخطب: يا سارية، الجَيْل الجَبْل! ثم أقبل عليهم وقال: إنَّ لِلْهِ جَدِدًا؛ ولَمْلُ بعضهم أنْ يُتَلِّقُهم.

فَسَمِع ساريةٌ ومن معه الصَّوْت، فلجؤوا إلى الجَبّل، ثم قاتلوهم فَهَزَمُهم الله. وأصاب المسلمون مغانم، وأصابوا سَقطًا فيه جرهر، فاستوهبه منهم سارية، وبعث به وبالفتح مع رجلٍ إلى عمر، فقدم عليه، وأخَبّره الخبر، وقصة الجوهر، فصاح به عمر وقال: لا ولا كُرامة! أقسِمه بين الجُنْلِ، وطردَه، وردُّ السَّفْطِ.

وسأل أهلُ المدينة الرُّسُولُ، هل سمعوا يومَ الوقعة شيئًا؟ قال: سبعنا: "يا ساريَّة الجَيْلِ". وقد كدنا نَهْلِك، فلجأنا إليه، ففَتَحَ الله سبحانُه وتعالى علينا. والله أعلمُ بالصّواب، وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### ذكر فتح كَرْمِان<sup>(۱)</sup>

وفيها قصد سُهَيْلُ بن عَدِيَّ كَرْمَان، ولحقه عبدُ الله بنُ عبد الله بن عَنْبَان، وحُشِدُ له أهلُها واستعانوا بالقُلْص، فأقتَنلوا في أدنى أرضِهم، فقَتَلَ النَّسَيرُ بنُ عَمرو البِنجِلنِ مَرْزُباتِها، وتَتَحَها المسلمون.

 <sup>(</sup>١) كرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان...

وقيل: إذَّ الَّذِي قَنَحها عبدُ اللَّهِ بنُ بُدَيْل بنِ وَزَقَاءَ الخُرَاعيَ في خلافة عمرَ، ثم أَتَى الطُّبَسَين مِن كَرْمان، ثم قدِمَ على عمرَ نقال: أقطِفني الطُّبَسَين، وأراد أن يفعل. فقيل: إنَّها رُسُنَاق، فأمَنتَم.

#### ذكر فتح سجستان(١)

في سنة ثلاث وعشرين أيضًا قصدً عاصم بن عمرو سجستان، ولحقه عبدُ اللهِ بنُ عُمَير، فأستقبَلُهم أهلُهَا فالتَقْوَا في أدنى أرْضِهم، فَهَزَمهم المسلمون واتَّبَعُوهم حتى حاصروهم بزَرْنُج، فَطلبوا الصُّلْح على زَرْنَج وما سادوا عليه من الأرْضين، وأَصْطلحُوا على الخَراج، فكانت سِجْستانُ أعظَمَ من خُراسان وأبعدُ فُروجًا، يُقاتِلُون المُثْنُهارَ والتُرْكُ، وأَمْمًا كثيرةً.

وقيل في فتح سِجْسَتَان غيرُ هذا، وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه.

#### ذکر فتح مُکران<sup>(۲)</sup>

وفيها قصد الحكم بنُ عمرو التغلَيق مُكُرانً، ولحق به شهابُ بنُ السخاوق وسهيلُ بنُ المخاوق وسهيلُ بنُ عليه بن عِنبان، فانتهؤا إلى دُوَيْن النَّهْو، وأهلُ مُكرانَ وسهيلُ بنُ عليه، وأهلُ مُكرانَ على شاطعه، فاستمد مُلكِهم ملكُ السّند، فأمده بجيش كتيف، فألتَقُوا مع المسلمين أَهُوْرُوا، وقُبَلَ شهم في المعركة مُقتلة عظيمة، واتبعهم المسلمون يقتلونهم آيامًا؛ حتى المُقَوَّدُ إلى عمرَ المُقَوِّدُ إلى عمرَ بالفتح، وبعث إليه بالأخماس مع صُحار المُبَديّ، فلنَّا قَبْم المملية سأله عَمْرُ عن بالفتح، وبعث إليه بالأخماس مع صُحار المُبَديّ، فلنًا قَبْم المملية سأله عَمْرُ عن مُمُوانَ فقال: وماؤها وشَلَّ، وتموُها وَمَنْ عنها قليل، والقليل بها قليل، والقليل بها قابل، والقليل بها ضاوم، وما وراهما شرَّ متهاً عالى والقليل، والقليل بها فابلً،

فقال عمر: أسجّاعُ أنت أم مُخيرًا لا والله لا يَفْزُوها لي جَيْشُ أبدًا، وكتب إلى شَهْيَل والحكم الا يُجُوزُنُ مُكرانُ أحدُّ من جُنودِكما، وأمرهما ببَيْع الفِيلةِ التي غَيْمها المسلمون، وقَسْم أشابَها على الغانمين.

 <sup>(</sup>١) سجستان: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة... أرضها سبخة ورمال حارة، بها نخيل ولا يقع بها الثلج، وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل، وأقرب جبال منها من ناحية فره...

ك) مكران . . . . وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى وهي معدن الفانيد ومنها ينقل إلى جميع البلدان وأجوده الماسكاني أحد مدفيًا . . . (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره.

# ذكر فتح بيروذ من الأهواز

وهي بفتح الباء الموحدة، وسكون الياء المثنَّاة من أسفل، وضمٌ الراء وسكون الراو وذال معجمة.

قال: لمّا فصلت الخيولُ إلى الكُور اجتمع ببيرُود جمعٌ كثير من الأكوادِ وغيرهم، وكان عمرٌ رضي الله عنه قد عهد إلى أبي موسى أن يسيز إلى أقصى ذمة البصرة كما ذُكُوناً؛ حتى لا يُوتَى المسلمون في أعقابِهم، فسار أبو موسى والنَّقَى معهم في شهر رمضان، سنة ثلاث وعشرين ببيرُوز من بين تُهر تيرى ومَنَاذِر، فقام المهاجرُ بنُ زياد وقد تحنط (١٧)، فقاتلَ حتى قُتِلَ، وأَسْتَخَلَقُ على جُنْد، زِياد على أخيه المُهاجِر، ووَظَمْ عليه فَقْلُهُم، فرقَ له أبو موسى واستخلَقُ على جُنْد،

رحم " ... وخَرج أبو موسى حتى بلغ أضَيْهَان، وكان مع المسلمين بها حتى فُتِخَتْ، ثم رجع إلى البَضْرة، وقتح الربيعُ بنُ زياد بَيْزُود، وغَنِم ما كان تجمّع بها.

وأؤفد أبو موسى وقلدا إلى عمر بالأخماس، وطلب ضَبّة بنُ بِحَصن الغنوي أن يكون في الوفد، فلَم يُجِبّهُ أبو موسى، وكان أبو موسى قد اختار مِنْ سَبِّي بَيْروذ سَيِّن يَكون في الوفد، فلم يُخبره، فلمّا قدم ضَبَّةً على عَمَر سلم عليه، فقال: مَنْ أنت؟ فأخبَره، فقال: لا مرحبًا ولا أهلاً! فقال: أما الرُّحبُ فمن الله، وأمّا الأهلُ فلا أهل. ثم سأله عمرُ عن حاله فقال: إنَّ أبا موسى أنتفى سنَين غلائمً من أثبًاء اللَّمَاقين لنفسه، وله جارية تُقدِّي جَفْنة (٢٠)، وتُعَمِّي جَفْنة أَمَاري تَلقى عَلَي والمَا أبي أنه خاتمان؛ وفوض إلى زياد بن أبي سُفيان أمورَ النفرة، وأجاز الحطيثة بألف.

فاَستدعى عُمر أبا موسى، فلما قيم عليه حجّبه إنامًا، ثم آستدعاه، فسأل عُموُ ضَبّةً عنًا قال: فقال: أخذ سنِّين غلامًا لنفسه. فقال أبو موسى: دللتُ عليهم، وكان لهم فداه، ففديتهم وقسَّمتُه بين المسلمين، فقال ضبة: ما كُلُب ولا كَلْبَتُ، وقال: له قَهِيزان، فقال أبو موسى: فقيزٌ لأهلي أقورَتُهُمْ به، وقفيزٌ للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم. فقال ضَبَّة: ما كُلُب ولا كذبتُ.

 <sup>(1)</sup> تحتظ: أي جعل عليه المنوط، وهو كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، من مسك وذريرة وصندل وعنبر وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) الجفنة: القصعة.

 <sup>(</sup>٣) القفيز: مكيال كان يكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري
 الحديث نحو سنة عشر كيلو جرامًا.

فلمًا ذُكَرَ عَقيلة سَكَتَ أبو موسى ولم يعتلر، فعلمَ أنَّ ضبَّةَ قد صَدة. قال: ووَلَى زيادًا، قال: رأيتُ له رأيًا ونُبلًا فأسَنَدَت إليه عملي. قال: وأَجَاز الحطينة بالغي، قال: سَدَدْتُ فمَه بمالي أن يشتِمني، فردّه عمرُ، وأمره أن يُرْسِلَ إليه زيادًا وعَقِيلة، فَشَعَلَ.

فلمّا قَدِم عليه زيادٌ سأله عن حاله وعطائه والفرائضِ والسُّنن، والقرآن، فرآه فقيهًا، فرَدُه، وأمرَ أَمَراءَ البَصرةِ أَن يسيروا برأيه، وحَسِ عقيلة بالمدينة، وقال عُمر: ألاَ إِنْ ضَبّةً غَضب على أبي موسى ورَدُه مُراغَمًا، أنْ فاتَه أَمْرُ من أَمرِ الدنيا يصدق عليه، وكذّب فافسد كذبُه صدقه. فإيّاكم والكَذِب! فإنَّه يهدي إلى الثّارِ.

# ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد

قال: كان عمرٌ بنُ الخطّاب رضي الله عنه إذا اجتمع إليه جيشٌ من المسلمين، أمر عليهم أميرًا من أهل البلم، فأجتمع إليه جيش، فبحث عليهم سَلَمةً بنَ قيس الأشْجَعين وقال له: سِرْ بأسم الله تعالى، وقاتِلْ في سبيل الله من كَفّر بالله؛ فإذا أقيتم عدرُهم فأدقوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وأقاموا بِنَارهم فعليهم الزُكاف، وليس لهم من النَّين نصيب، وإن ساروا معكم فلهم بثلُ الذي لكم، وعليهم مثلُ الذي عليكم، فإن أبوا فأدعوهم إلى المُجزِية، فإنَّ أجابوا فاقبلوا منهم، وإن أبوا فقاتلوهم، وإن تحصنوا منكم وسألوا أن يَنزلوا على حُكم الله ورسوله، أو فِثَةِ اللهِ ورسوله، فلا تجبيوهم؛ فإنكم لا تدورن ما حكمُ الله رسوله، وذقتهما فيهم، ولا تَقْبلووا، ولا تَقْبلووا، ولا تَقْبلوا، ولا تَقْبلوا، ولا تَقْبلوا، ولا تَقْبلوا، ولا تَقْبلوا، ولا

فساروا حتى لقوا عدوًا من الأكراد المشركين، فَدَعَوْهم إلى الإسلام أو الجِزية، فأبُوا نقاتلوهم وهَزَموهم، وقَتَلوا المُقَاتِلة، وسَيَّرًا اللَّذِيّة فَقَسَّمَهَا بينهم، ورأى سَلَمَةُ جوهرًا في سَغَط، فأسترضى عنه المسلمين ويَعْقه إلى عمَر، فغضب ووجاًهُ (') في عُلش رسوله وأعادَه، فباعه سَلَمَة، وقَسَمَ ثمنَه في المسلمين، فكان الفَصَّ يباع بخمسةٍ دراهم، وقيمته عشرون الفًا.

### ذكر فتوح مصر وما والاها

كان فتح مصرَ على يد عمرَو بنِ العاص والزُّيْرِ بنِ العَوَامَ رضي الله عنهما، وقد أخَنْلِف في السَّنةِ الني فُتحتْ مصرُ فيها، فقيل: في سنة عشرين. وقيل: سنةً سِتُ عشرة. والصحيح أنها فُتِيحَتْ قبل عام الرَّمادة، وكان عامُ الرَّمادة في سنة ثمانِيّ

<sup>(</sup>١) وجأه: دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق. أو ضربه.

عشرةً؛ فإنَّ عَمرَو بنَ العاصِ حمل منها الطُّعامَ إلى المدينة في بَخْرِ الفُلْزُم على ما نذكره إن شاء الله تعالى في حوادث السّنين.

وقد أختُلف أيضًا في سببٍ مَسيرِ عَمرِو إليها، وأختُلف في كيفيّة الفتح، وكيف كان.

وقد رَوَى الشبخ أبو القاسم عبد الرحمٰن بنُ عبد الله بنِ عبد الحَكُم (1 - رحمه الله بنِ عبد الحَكُم (1 - رحمه الله \_ في قدح مصر اخبارًا باسانيد مُصلةً إلى جماعة ممنن شهدوا الفتخ وغيرهم، اختصرتا وُكرَها، مَدارُها على ابنِ لَهِيعة عن عبد الله بن أبي جعفر وعياش بن عباس التَجَانِي وعلي بن يزيد بن أبي حيب، واللّبث بن سعد وغيرهم، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده.

### ذكر مسير عمرو إلى مصر

قالوا: لمّا قدم عمرُ بن الخطّاب رضي الله عنه إلى الجابية، قام إليه عمرُه بنُ العابية، قام إليه عمرُه بنُ العامس رضي الله عنه، وخلاً به فقال: يا أميرَ المؤمنين، أنذَنُ لي أنُ أسيرَ إلى مصر، وحرّضه عليها وقال: إنْك إنْ فتَحيّها كانتَ قرّةً للمسلمين وعَونًا لهم، وهي أكثر الأرض أموالاً، وأعجَزُ عن القتال والحَرْبِ. فتخوّف عمرُ على المسلمين وكَرة ذلك، فلم يزَل عمرو يعظّم أشرها عنده، ويهؤنُ عليه فتحها، حتَّى زكن لذلك، فَعقد له على أربعةِ آلافِ وخسمانة. وقيل: للثهم من غلق "أ، وقال له: بيز وأنا مستخيرُ الله في مَسيرِكُ، وسيأتيكُ كِتَابِي سريمًا إن شاء الله تعالى، فإذا أذرَككَ كِتابِي بالأنصراف عن مصرَ قبلَ أن تَدخَلُها، أو شَبّتًا مِنْ أرضِها فاستورة، وإن أنتَ وصلتها قبل ذلك فأمض لوَجهك، وأستونُ بالله واستنصِرةً.

فسار عَمروٌ من جَوْفِ اللَّيل، ولم يشعُرْ به أحدٌ من النَّاسِ، واستخار عمرُ اللَّهَ تعالى، فكانَّه تَحَوَّفُ على العسلمين في وَجْهِهم ذلك.

 <sup>(</sup>١) هو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري، المالكي (أبر القاسم)
 محدث، مؤرخ فقيه، من أهل مصر توفي في المحرم من سنة ٢٥٧ هجرية. . من مؤلفاته:
 نتوح مصر وأخبارها. . (وفي هدية العارفين فتوح مصر والمغرب) (معجم المؤلفين ٥:٥٠٥).

عك: بفتح أوله: هي قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك. . .

٣) غافق: حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. .

فكتب إلى عَمرو أن يُنصرفَ بمن معه، فأذرَكه الكِتاب وهو يرَفَح (١٠) فتخَوْف إلَّه هو أَخَذَ الكِتاب وهو يرَفَع (١٠) فتخَوْف إنْ هو أَخَذَ الكِتاب، وفتحه أن يَجِد فيه الأنصراف، فنأن عليها، فقيل: إنَّها من أرض مصرَ، فأخذ الكتاب وقرأة على المسلمين، وقال لمن معه: السَّمَ تعلمُون أنَّ هذه النَّرَيّة مِن يصرُ؟ قالوا: بعى، قال: فإنَّ أمير المؤمنين عهد إليَّ وأَمرَني إنْ لحفني كتابُهُ ولم يُصرُ؟ قالوا بعى، قال: فإنَّ أمير المؤمنين عهد إليَّ وأمرَني إنْ لحفني كتابُهُ ولم أَخْلُ مصرَ أَنْ أرجِعُ؛ ولمْ يَلْحَقْنِي كتابُه حتى دخلنا أرضَ مصرَ، فيبروا وأنشُوا على يُرَة اللهِ عزَّ وجارً.

وقد قبل: إذَّ عَمرو بنَّ العاص كان بِفُسَطِينَ، فقَدِمَ بأصحابه إلى مصرَ بغيرٍ إذنِ عُمَرَ، وكتب إليه يُغلِمُهُ، فكتب عَمرُ إليه، فأتناه كتابُه وهو دُونَ العَريش، فلَمْ يَقْرَأُ كتابَه حَتَّى بلغ العَريش فقرآه، فإذا فيه:

مِن عُمرَ بنِ الخطّابِ إلى عمرو بنِ العاص: أمّا بعد، فإلَّك سِرْت إلى مصرّ ومَنْ معك، وبها جُموعُ الزُّره؛ وإنَّسا معك نفرٌ يسيرٌ، ولعَمْري لو كانوا بكلُّ أَمْنك ما كانوا لذلك، وما سِرْتَ بهم، فإن لم تكُنْ بلغتَ مِصْرَ فَارْجِغْ .

فقال عَمرو: الحمدُّدُ للَّهِ، آيَّةُ أَرضِ هذه؟ قالوا: مِنْ مصر. فتقدَّمَ كما هو. ويقال: بل كان عمروً في جند، بَقَيْسَارِيَّة، فكتب إلى عمرَ بن الخطَّاب، وعمرُ إذ ذاك بالجابية، وهو يستأذنه على المبير إلى مصرَ، وأمر أصحابُهُ فتنخُوا من منزلتهم كالهم يريدون أن يتحولوا مِن منزلِ إلى منزل، فسارَ بهم ليكَّ، فلمَّا فقد، أمراءُ اللجناد أستَنكُروا فعلَه، ورأوا أنْ قد غَرَّر، فَوقعوا ذلك إلى عمرَ، فكتَبَ إليه:

إلى العاصِي ابنِ العاص، أمّا بعد، فإنَّكَ قد غَرَّرت<sup>(٢)</sup> بمَن معك، فإنْ أدرَكَكَ كتابي ولَم تَدخُل مصر فارجع، وإن أدرَكك وقد دخلْتَ فامض، وأعلمُ أنَّى مُمِدُكُ.

ويقال: إنَّ عمرَ رضي الله عنه كتب إلى عَمْرو بعد فتح الشَّامِ: أن آندُب النَّاسَ إلى المَسيرِ معكَ، فمن خفَّ معك فيو به. وبعث بالكتاب مع شَرِيك بن عَبْدة، فنديَهم عَمرو، وأسرَعَ في الخروج، ثم دخل عثمانُ بنُ عَثَان رضي الله عنه على عمرَ، فأخبَرَه عمرُ بذلك، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ عَمْرًا فيه إقدامٌ وحُبُّ لِلإِمارة، فأخشى أن يخرجَ في غيرِ ثقةٍ ولا جماعةً؛ فيعرض المسلمين للتهلكةِ رجاء فرصةٍ لا يُلرِي تكون أم لا!

 <sup>(</sup>١) رفح: منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد من مصر، وهو أول الرمل، ضرب الآن، تنسب إليه الكلاب، وله ذكر في الأخبار... وقبل: وفع مدينة عامرة فيها سوق وجامع ومنبر وفنادئ، وأهلها من لخم وجذام... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>۲) غزر به: عرضه للهلكة.

فندِمَ عمرُ على كتابه إلى عَمرِو، وكتب إليه أنْ ينصرفَ إنْ كان لم يدخل أرضَ مصرَ على ما تقدُّم.

قالوا: ونفرَث راشدةً وقبائلُ مِنَ العربِ مع عَمرو، فسارَ بهم، فأدرَكَه عِيدُ التَّخرِ بالعَرِيش، فضحَى هناك. ولمّا بلغ المقوقِسَ مسيرُ عَمرِو إلى مصر، توجّهُ إلى النُسْطاط، وكان يجهّزُ الجيوشَ على عمروٍ، وكان على القصْرِ رجلٌ من الرُّوم، يقال له: الأعْرِج واليًا تحتّ يد المقوقس.

وتقدَّمَ عمروٌ فكان أوّلَ موضعٍ قُوتِلَ به الفَرَما<sup>(١)</sup>، قاتَلَهُ الرُّومُ هناك قتالاً شديدًا.

قال: وكان بالإسكندرية أُستُفَعُ لِلقِيْطِ يقال له: أبو ميامين، فلمَا بَلَغه قدومُ عَسرِو كَتَبَ إلى القِبَط يُعَلِمُهُم أنَّه لا يكونُ لِلرُّومِ دولةٌ، وأنَّ مُلكَهُمْ قد انقطع، ويأمرهم بتلقّى عَمرو.

فيقال: إنّ القيطَ الذين كانوا بالفُرّا كانوا يومنذِ لعمردِ أعوانًا، ثم سار عَمرُو من الفُرَما لا يدافعُ إلاَ بالأمرِ الخفيف، حتى نزل بأيس " فتاتَلُوه بها نحوًا من شهرِ حتَى فتح الله عليه، ثم مضى حتَّى أتَى أَمْ دَنَيْنَ " فقاتَلُوه بها قِتالاً شديدًا، وأبطأ عليه الفتح، فكتب إلى عمرَ يستمدُّ، فأندُهُ باريعةِ آلافِ تما ثمانيةِ آلافِ، فقاتلهم، وجاء الفتح، فكتب إلى عمرَ فقاتل له: آتَكُ معي خيلاً حتَّى آتِيَ من ورائهم عند القتال فأخرَج معه خميمائة فارس، فسار بهم من وراء الخيل ختَّى دَخَلوا مُمَانَ بني وائل فُتِيل الصّبح، وكانت الرومُ قد خَلدَقوا خَلدَقًا، وجعموا له أبوابًا، وبنُوا في أفْتَيْتِها حَسَكَ الحديد، فألتَقَى الفومُ حين أَصْبَحُوا، وخرجت الخيلُ من ورائهم فأنهَزَموا حتَّى دخلوا الحصنَ، وهو القَصْر الذي يقال له: بابليون.

<sup>(</sup>١) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر... وقيل: الفرما حصن على ضفة البحر لطبف الكنه فاسد الهواء وخمه لأنه من كل جهة حوله سباغ تتوحل فلا تكاد تنضب صبغًا ولا شناة وليس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المعلو يخزن في الجباب... (معجم البلدان لياقوت).

 <sup>(</sup>۲) بلبیس: مدینة بینها وبین فسطاط مصر عشرة فراسخ علی طریق الشام، یسکنها عبس بن بغض...

٣) أم دنين: هي قرية كانت بين القاهرة والنيل اختلطت بمنازل ربض القاهرة...

# ذكر حصار القصر وما قيل في كيفية الاستيلاء عليه وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة

قال: ولمّا انهزَهُوا إلى القصر حَصَرهم عمرُو بن العاصِ ومن معه جِيئًا، وقاتَلُهم قِتالاً شديدًا صَباحًا، ثم كتب إلى عمرَ يستمدُهُ، فامدُه باربعة آلافِ رَجُلٍ، على كلَّ الفِ منهم رجلٌ وكتب إليه: قد أمددَتك باربعة آلافِي على كلُّ الف رجل: الزُّيرُ بن العوَّام والمقدادُ بن عَمرو، وعُبادة بن الصَّامتِ، وسَلَمَةُ بن مَخلد، ومنهم من جَعَلَ بَدَلُ سَلَمَة خارجةَ بن حُدالَة.

وقال عُمَر له في كتابه: اعلم أنْ مَمَنَ اثني عشر الفّا، ولا يُغلب أثنا عشر الفّا، من يُلّةٍ. وقيل: إنَّه لِمَا أَشْفَقَ عمرٌ، أرسل الزَّبِيرُ في الني عشر الفّا، فلما قدم تلقّاه عمره، ثم أقبلا، فركب الزَّبِيرُ وطاف بالخَلْقِ، وفرق الزَجالَ حولَه، وألَّغ عَمْرو إلى الفَّصر، ونَصَب عليه المتنجنيق، وأبطأ الفتمُ. نقال الزَّبِرُ: إنِّي أهب نفسي للو وأرجو أن يفتح الله بذك على المسلمين، فوضع سُلمًا إلى جانب البحضن من ناحج سُوف الحمام، ثم ضَجدً، وأمرهم أقهم إذا سيمُوا التَّجيرِ أن يجيبُوهُ جميعًا، فلَم يَسْمر الرُّومُ إلا والزَّبِيرُ على الجمس يكبرُ وبيدِه السَّنف، وتحامل النَّاس على السُلمِ حتى خشي عمرو أن يتكبرَ بهم، فنهاهم، ولما صاروا بأعلى الحصن كبروا جميعًا، وإجابهم المسلمون من خارج الجمض، فنما شكُ أهل الحصن أن العربَ قد أَقْتَحَمُوا جميعًا، فهربوا، فعصنا الرَّب قد أَقْتَحَمُوا جميعًا، فهربوا، فعصنا للسلمون؛ فحينلذ فيرواء فعمل القبط دينارين على البع على نفيه ومن معه؛ على أن يَغْرِض للعَرْبِ على القبط دينارين على كُلُ رجلٍ منهم، فأجابهم عمرو إلى ذلك.

وكان مُكَثُهم على بابِ القصرِ حتَّى فتحوه سبعةَ أشهرٍ، والله تباركَ وتعالى أعلم.

قال ابن عبد الحكم: وقد سمعتُ في قَتْح القَصْرِ وجُهَا آخَرَ، ورواه بِسَنَدِهِ إلى خالد بن يزيد، عن جماعة من التَّابعين، يَزيدُ حديث بعضهم على حَدِيث بعض، قالوا: لمّا حَصَر المسلمون بالِيون، وبه جماعةً من الرُّوم، وأكابرِ القِبط وعليهم المقوّق، نقاتلهم شهرًا، فلما رأى القوم الجِدِّ من المسلمين تنحى المقوق، وجماعةً من أكابر القبط ورؤسائهم، وخرجوا من باب القصرِ القِبليّ، ودونهم جماعةً يقاتِلون العَرَّب، فلجقُوا بالجَزيرة. قال: وهي موضعُ الصّناعةِ اليوم، وأمروا يقطّعِ الجِسْرِ، وذلك في زَمَن زيادة النّبل، وتخلّف الأعَيْرِج بالقَصْرِ بعدَ المقوقِسِ، ثم تحوّلَ إلى الجزيرة في السُّفُن. واللهُ أعلم.

# ذكر إرسال المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح وجواب عمرو له واجتماع المقوقس وعبادة بن الصّامت وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية

قال: وأرسَل المقوقسُ إلى عَمرو يقول: إنّكم قد وَلَجَتُمْ (') بِلاثنا، والححتم على قِتالِئا، وطالَ مُقامُكم في أرضنا؛ وإنَّما أنتم عُضبَةً يسيرةً، وقد أظلَنْكم الرّومُ ومعهم من العُدُد والسّلاح، وقد أحاط بكم هذا النّيل، وإنما أنتم أسارَى في أَبْدِينا، فأبعثوا إلينا رجالاً منكم نَسمَعْ منهم؛ فلعله أنْ يأتِي الأمرُ فيما بيننا ويبنكم على ما تُجبُّون ونُجب، ويقطع عنَّا وعنكمُ هذا القِتالُ قبل أنْ تَفْشَاكم جُموعُ الرُّومِ؛ فلا يَفْعَناً الكلام ولا نَقير عليه، ولعلَّكُمْ أنْ تُلتَمُوا.. ونحو ذلك من الكلام.

فلما أتت رُسُلُ المقوقي عَمرًا حَيَسهم عنده يومين وليلتين؛ حتى خاف عليهم المعقوقي وقال لأصحابه: أتزون ألهم يقتلون الرُسُلُ ويحسونهم، ويستحلُونَ ذلك في المعقوقين وقال لأصحابه: أثور أدال أن يَرَوا حال المسلمين، ثم ردَهُمْ عَمرو. وأجابَه مع رئيله: إنَّه ليس يبني ويبتكم إلا إحدى ثلاث خِصال: إمَّا أن دخلتُم في الإسلام وكتتُم إخواننا، وكان لكم ما لنا، وعليكم ما علينا، وإنَّ أبيتُم فأعَطَيْتُمُ الجزية عَنْ يَد وأنتم ما علينا، ولن أبيتُم فأعَلَيْتُمُ الجزية عَنْ يَد وأنتم ما علينا، ولن يَحكمَ اللهُ بيننا ويبتكم، وهو خيرُ الحاكمين.

فلمّنا جاءت رُسُل المقرقِس إليه، قال: كَيْفُ وأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأيّنا قَوْمًا، ألموتُ أحبُّ إلى أحيهم من الحياة، والتواضُعُ أحبُّ إليهم من الرَّفعة، ليس لأحدهم في الدُّنيا رفيةً ولا تَهَمَّهُ "أَ إِنَّما جلوسهم على الشُّراب، وأَقُلُهُم على الرُّكِب، وأميرهم كواحدٍ منهم، ما يُعرفُ رفيهُهُمْ مِنح وضيبهم، ولا السُّبُدُ فيهم من العبد، وإذا حضرتِ الصَّلاةُ لم يَتخلَف عنها منهم أحد، يَعسلون أطراقهم بالماء، ويتخشّعُون في صلاتهم.

 <sup>(</sup>١) ولجتم بلادنا: دخلتموها.
 (٢) النهمة: الحاجة؛ أو الشهوة في الشيء.

فقال المقوقس: والَّذِي يُحلَف به، لو أنَّ هؤلاء أستقبَلوا الجبالُ لازالوها، وما يَقُوَى على قتالِ هؤلاء أحَد؛ ولئن لم نَعْتَنغُ صُلْتَجهم اليومَ وهم مَحصُورون بهذا النَّيلِ لم يُجِيئُونًا بعد اليوم، إذا أشكَتَتْهم الأرضُ وقُوُوا على ٱلْخُروج بن موضعهم. ثم ردَّ رُسَلُه إلى المسلمين، أن أبعثوا إليّنًا رُسُلاً منكم، تُعامِلهم وتَتَداعى نحن وهمْ إلى ما عساه أنْ يكونُ فيه صَلاحُ لنا ولكم.

فبعث عَمرُو بنُ العاصِ عشرةَ نفر، أحدهم عبادةُ بنُ الصَّامِتِ، وأمرِ أن يكون متكلَّمَ القومِ، وألاَّ يُعِبَيّهم إلى شيءٌ دَعَوْه إليه إلاَّ إلى إخدَى هذه الثَّلاف خصال.

فلمّا أحفلوا على المقوقس تقلّم عبادة، قهابّه المقوقس لِسوادِه، فقال: نحُّوا علي هذا الأسوّدَ، وتدُّموا غيرُه يكلّمُني، فقالوا جميمًا: إنَّ هذا الأسْرَدَ افضلُنا رأيًا وجلمًا، وهو سَيّدنا وخَيْرنا، والمقدَّمُ عليّنا، وإلما نرجغ جميمًا إلى قولِه ورأيه، وقد أمُّره الأميرُ دُونِمًا بما أمْرَهُ به، وأمْرَنا الأنخالفَ رأيه وقولَه، قال: وكيف رَضِيتُم أنْ يكونَ هذا الأسْوَدُ افضلُكُم، وإنَّما ينغي أن يكون دُونكم. قالوا: إنَّه وإنْ كان أسوَدَ كما تُرى، فإنَّه مِنْ أفضلِنا مؤضِعًا، وأفضلِنا سابقةً وعَقلًا ورأيًا، وليس يُنْكُنُ السَّوادُ فينا.

فقال المقوقسُ لِغَبَادَة: تقدَمُ يا آسود وكَلْمَني برفني، فإنّي أهابُ سَواذَك، وإنْ المتد كلامُكُ علي أردَدُتُ لِذلك هُنِيّة، فقلَمُ إله عُبَادَةٌ فقال: قد سمعْتُ مقالك، وإنْ فيمن خلَفْتُ من أصحابي الفَ رجلٍ كلّهم أشدُ سوادًا مني، وأفقلُم مَنظُرًا؛ ولو سمعتهم ورأيقهُمْ لكنتُ الهيبَ لهم منك لي، وأنا قد وَلَيْنُ وأدَيْر شبابي، وإني بحمد الله مع ذلك ما أهابُ مائة رجلٍ من عدوّي لو آستقبلوني جميعًا، وكذلك أصحابي؛ وذلك إلها رفيقًا وجملًا الجهادُ في سبيل الله وأشباع رضوانه، وليس غزونا ممن حارب الله لرفية في فنها ولا طلبًا للاستكنار منها؛ إلا أن الله عزَّ وجلَ أخل ذلك لنا، وبَحَل ما غَيْشنًا من ذلك خلاك وما يُبَالِي أحمنًا أكان له قبطارٌ مِنْ ذهب أم كان لا يَنظلُ إلا زَدَهُمَا؛ لأن غاية أحلينا من الدُنيا أكنه يأكلها يَسُدُ بها جوعته لليلة ونَهَاوِه، وشغلاً من فلك الم قبطارٌ من في المُنا لا يُسلك إلا ذلك كفاءُ وإنْ كان له فبطارٌ من في الدُنيا؛ لا أن الله ينا الذي يليو، ويَلْقه ما كان في الدُنيا؛ لا أن المذيا ليس بنجعم، ورخاؤها ليس بزخاه، وإنما النّعيم والرّخاة في الآخرة؛ لا أملك ألا تمون منه أمينًا من اللّذيا ألم على المنا المنعيم والرّخاة في الأخرة؛ لا أملك ألم المسك جُوعَمَةُهُ، ويَستُر عورتَه، وتكونَ هِمّته وشَغَلَه في رضا رُبّه، وجهادِ

الشملة: كساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به.

فلمًّا سَمِعَ المقوّقِسُ ذلك منه، قال لمن حَوْلَه: هل سمعتمْ مِثْلَ كلامٍ هذا الرّجلِ قطّ؟ فقد هِبْتُ مُنظَّر، وإنَّ قولَه لأفنيَّبُ عندي مِن مَنْظَر، إنَّ هذا وأصحابَهُ أخرجَهم الله لخَرابِ الأرضِ، ما أظنُّ مَلْكُهُم إلاَّ سِغْلِبُ على الأرضِ كُلُها.

ثم أقبلَ على عبادة فقال: أيها الرجلُ الصّالح، قد سمعتُ مقالتَكُ، وما ذكرتَ عَلْك وعن أصحابك، وتعمري ما بلغتُم ما بلغتُم إلاً بما ذكرتَ، وما ظهرتُم على من كان الأ لحبهم الدُّنيا وَرَغبتِهم فيها، وقد توجُه إلينا لقتالكم مِنْ جَمْع الرُّومِ ما لا يُعْضَى عددُه، قومَ معروفون بالنَّجدةِ والشَّنَةِ، لا يُبالِي احَدُهم مَنْ لَغيَ ولا من قاتُل، يُعْضَى عددُه، قولَ معروفون بالنَّجدةِ والشَّنَةِ، لا يُبالِي احَدُهم مَنْ لَغيَ ولا من قاتُل، يُعْضَى عددُه، قول عليهم ولَنْ تُطِيقُوهم لضَعْفِكم وقلْيَكُم، وقد أقمتُمْ بين أظْهُرِنَا الشَهْرًا، وأنتم في ضِيقٍ وشِدَةٍ مِن معاشكم وحالِكم، ونحن نوقُ عليكم لضَغْفِكُمْ وقلْيَكُمْ، وقلْةِ ما بأيديكم، ونحن تطبُّ أنفُسنا أن نصالحكم، على أن تفرض لكل رجل منكم ويناريْن، ولأميركم مائة دينار، ولخليفتِكُمْ ألف دينار، تقبِشُونَها وتنصرون إلى بلادكم، قبل أن يغشَاكُمْ ما لا قوام لكمْ به.

فقال عُبادة: يا هذا، لا تَغَرَّنُ نَصْلَكَ ولا أصحابَك، أمَّا ما تخرِّفنا به بن جَمْع الرُّوم وعديدهم وكثريتهم، وآثا لا تَقْوى عليهم؛ فلَمَنرِي ما هذا بالذي تخرُفنا به، ولا بالذي يَحْسَرنا عَمَّا نحن فيه؛ إنْ كان ما فلتُمْ حقّا؛ فلذلك والله أرغَبُ ما يكون في تِعللهم، وأشدُ تحريضًا عليهم؛ لأنَّ ذلك أعذُن لنا عند ربِّنا إذا قَلِمنَا عليه، إن قَيلنا من تحريضًا عليه، إن قَيلنا من تحريضًا عليه، إن قبلنا من تحريضًا عليه، إن المحبِّ إلينا من نشيء أقرَّ لاعيننا ولا أحبُ إلينا من ذلك، وإنَّا منكم حيننا أمكن لنا على رضوانِه وجَنْنِي، وما من شيء أقرَّ لاعيننا ولا أحبُ إلينا من ذلك، وإنَّا منكم حيننا أمكن إحدى المُحسَيّن:

إِمَّا أَنْ تَعْظُمُ لِنَا بِذَلْكَ غَنِيمَة الدَّنِيا إِنْ ظَنْهِرْنَا بِكُم، أَوْ غَنِيمَةُ الآخَرَةِ إِنْ ظَنْهِرُتُمْ بِنَاءُ وإنَّهَا لاَحْبُ الخَصْلَتَيْنِ النِّنَا بعد الاَجتهادِ بِنَّا، وإنَّ الله عزَّ رجلٌ قال لنا في كتابه: ﴿ كَمْ يَنْ فِتَكَمْ فَلِيسَالَةٍ ظَبَّتُ فِينَةً كَثِيْرًا ۚ إِيَّانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ثَمُ الشَّكْرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

ومًا منَّا رجلٌ إلاَّ وهو يدعو ربَّه صَباحًا ومساءَ أَنَّ يرزقه الله الشَّهادةَ وألاَّ يَرُدُهُ إلى بلبو، ولا إلى أزضِه، ولا إلى أهلِه ووليو، ولَيْسَ لاَحْدِ منَّا هَمَّ فيما خَلَفُه، وقد آستوزَعَ كُلُّ مِنَّا ربَّه أهلَه ووَلَده؛ وإنَّما همُّنَا ما أمانَنا.

وأمّا قولُك: إنّا في ضِيقِ وشِدَةٍ من معاشِنًا وحاليًا، فنحن في أوسَع السُمةِ؛ لو كانت الدُّنيا كُلُها لنا ما أردَّنَا منها لاَنْضِينًا أكثرَ منًا نحن عليه، فأنظر اللذي تُريد فيئنه لنا؛ أقليس بيننا وبينكم خَصلةً تقيلها منك ولا نجيبكَ إليها إلا خَصلة من ثلاثٍ، فأختر أيّها شفّت، ولا تُطبع نفسَك بالباطل؛ بذلك أمرني أبيري، وبها أمرةً أميرُ المؤمنين، وهو عهدُ رسولِ ألله ﷺ فِن قَبلُ إليّنًا. إِمَّا أَجْبَتُم إِلَى الإسلام الَّذِي هو الدَّيْنُ الذِي لا يَقبلُ اللَّهُ تعالى غيرَهُ، وهو بِينُ البَّهُ وملاكِيّهِ. أَمِزَنا اللَّهُ أَن نقاتِلَ مَنْ خالفَه ورَغِب عنه عنى يَدخُل فِيه فإن فعل فإنَّ له مالنا، وعليه ما عَلَيْنا، وكان أخانا في بِين اللهِ. فإنْ قبلت ذلك أنت وأصحابُكُ فقد سعدتُمْ في الدنيا والآخرية، ورجَعْنَا عن قتالِكم، ولم نستجلُ أذاكمُ، ولا التُعرض لكم، وإن أيَيْتُمُ إلا الجزية، فأثوا إلينا الجزية عن يلا وأنتم ماغيرون، مُعالِكم، ولم بقينا ويقتم، ونقاتلُ من مُعالِكم على شيء نرضَى به نحن وأشم في كلَّ عام أبدًا، ما بقينا ويقيتم، ونقاتلُ من ناواكم وعَرض لكم في شيء من أرضِكم ويلادِكم وأموالِكم، ونقوم بذلك إن كنتم في فيتنا ويتكم إلا المحاكمة في فيقتنا، وكان لكم به عهدُ اللهِ النِينًا، وإن أَيْنَتُمْ فليس بيننا ويبتكم إلا المحاكمة بالشيف حتى تَموتَ عن آخِرنا، أو نصيبَ ما نريدُ منكم، مذا يبننا الذي نَدينُ اللهَ تعالى به، ولا يجوز لنا فيما بيننا ويبته غيرُه، فأنظروا لأنفسكم.

فقال له المقرقسُ: هذا مَا لا يكون أبدًا، ما تُرِيدُونَ إلاَّ أَنْ تَتَخِذُونَا خَوَلاَ أَوْ نكونَ لكم عبيدًا ما كانت الذّبيا.

فقال مُبادةً: هو ذلك، فأخترُ ما شئتَ. قال: أفلا تجيبوننا إلى خَصْلةٍ غير هذهِ الخِصالِ؟ فرفع مُبادةً يديه فقال: لا وربٌ هذه السَّماءِ، وربٌ هذه الأرضِ، وربُّنا وربٌ كلُّ شيءٍ، ما لكم عندنا خصلةً غيرها، فأختاروا لانفسكم.

فألتفت المقوقِسُ عند ذلك إلى أصحابِه فقال: قد فرغ القومُ، فما تُريدون؟ فقالوا: أو يَرْضَى أحدُ بهذا الذُّلُ المَّا ما أرادوا من دخولنا في يينهم فهذا ما لا يكون أبدًا؛ أنْ نتركُ دينَ المسبح ابنِ مريم، وندخلُ في دينِ غيرِه ولا نعرفه وأمّا ما أرادوا مِنْ أن يُسَبُّونا ويَجعلونا عبيدًا أبدًا، فالمؤتُ أيسَرُ مِنْ ذلك، لو رضُوا مِنًا أنْ تُضْعِفً<sup>(1)</sup> لهم ما أعطيًناهم مِرازًا كان أهْرَنَّ علَيْنًا.

فقال المقوقِسُ لعُبادة: قد أَبَى القومُ، فما تَرَى؟ فراجعُ صاحِبَكَ على أَنْ نعطيَكُمْ في مُزّتكم هذه ما تمثيُّتُمْ وتَنصرفون.

فقام عُبَادةً واصحابُه، فقال المقوقسُ لمن حوله: أطِيعُونِي وأَجِيبُوا القومَ إلى خُضلةِ من هذه الثّلاثِ، فوالله ما لكم بهم طاقةً، ولئن لم تجيبوا إليها طائمين لتجيئهُم إلى ما هو أعظمُ كارِهين.

قالوا: وأيَّ خَصْلةٍ تجيبهم إليها؟ قال: إذًا أُخْبِركم؛ فائنًا دخولكم في غيرِ دينكم فلا آمُرُكُم به، وأمَّا قتالُهم فأنا أعلَم أنكم لن تَقْرُوْا عليهم، ولن تَصبِرُوا صَبْرُوهم،

<sup>(</sup>١) ضعف الشيء: جعله ضعفين.

ولا بُدُ من الثَّالثةِ. قالوا: أفنكون لهم عبيدًا أبدًا! قال: نهم، تكونون عبيدًا مسلَّطين في بلادكم، آمنين على أنفسكم، وأموالِكم وذُواريُكم، خيرٌ لكم من أن تَموتُوا عن أخركم، وتكونوا عبيدًا تُباعون وتُعرُّقون في البلاد، مستعبَّدِين أبدًا في البلاد. أنشم وأهلُوكم وذراريَّكم.

قالوا: فالموث أهوَنُ علينا. فأمروا بقطع الجسر بين الفُسطاط والحبرة (١٠) وبالقَصر من القِبط والرُّوم جمعٌ كثيرٌ، فألخ عليهم المسلمون عند ذلك بالقِبَال؛ حتى فُلفروا بمن في القَصْر، فقَتْلوا منهم خلقًا كثيرًا، وأسّروا مَنْ أسَروا، وانحازَتْ السُّفُن كُلفروا بمن في القَصْر، القَتْلوا منهم خلقًا كثيرًا، وأسّروا مَنْ أسَروا، وانحازَتْ السُّفْن

هذا والمسلمون قد أحدق بهم الماءً من كلَّ وجو، لا يَقْدِرون على أن يتقلَّموا نحو الصَّعيد ولا غيره من المَدائن والقُرّى، والمُقَوْقِس يقول الأصحابه: ألَّم أُعلِمُكم هذا وأخافُ عليكم؟ ما تَتَظرون؟ فواللهِ لَنَجيبتُهم إلى ما أوادوا طوعًا، أو لنجيبتُهم إلى ما هو أعظم بنه كَرْمًا، فأطبعوني من قبلِ أنْ تَندَموا؛ فعند ذلك أَدْعَنوا إلى الجِزية، ورَشُوا بها على صُلّح يكون بينهم يَعرفونه.

فأرسل المقويِّسُ إلى عمرو يقولُ له: إنِّي لم أَزُلُ خَرِيصًا على إجابتك إلى خَصْلةٍ من تلك الجَصَالِ اللَّي أَرسَكُ إليَّ بِها، فأبى ذلك عليٍّ مَنْ حَضَرَى من الرُّومُ والقِبْط، فلم يكن لي أن أفناتُ<sup>(1)</sup> عليهم في أموالهم، وقد عَرْفوا تُصْجي لهم، وحبي والمخهم، ورَجَعوا إلى قَوْلي، فَأَعْطِئي أَمانًا أَجتمعُ أنا وأنت في نفرٍ من أصحابي وأصحابِك؛ فإن أستقام الأمرُ بيننا تُمَّ ذلك لنا جميمًا، وإن لم يتمُ رجعُنا إلى ما كُنَّا

فاُستشار عَمرو أصحابه في ذلك فقالوا: لا تُجبُهم إلى شيء من الصُّلح ولا الْجِزْيةِ حتى يُفتحَ الله علينا، وتَصيرَ كأها لنا قَيْنًا وغنيمةً كما صار القصرُ لنا وما فيه.

فقال عُمرو: قد علمتم ما عهد إليّ أميرُ المؤمنين في عهده، فإنُ أجابُوا إلى خَضَلةٍ من الخِصالِ الثَّلاثِ التي عَهدَ إليّ فيما أجبتهم إليها، وقبلتُ منهم مع ما قد حال هذا الماء بيننا وبين ما نُريدُ من قتالهم. فأجتَدَعُوا على عهدِ بينهم، واصطلحوا على أن يُغْرِضَ على جميع مَنْ بعصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين عَنْ كُلُ نَفْسٍ:

<sup>(</sup>١) الجيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها، ولها كورة كبيرة واسعة، وهي من أفضل كور

 <sup>(</sup>٢) يقال: افتات عليه فيه: إذا لم يفعل الأمر دون مشورته.

شريفهم ووضيعهم وضعيفهم، ومَنْ بلغ الحُلُم منهم، ليس على الشَّيغ الفاني، ولا على الصَّغير الذي لم يبلغ الحُلُم، ولا النساء شيءً، وعلى أنّ للمسلمين عليهم النُّزُل بجماعتهم حيث نزلوا، ومَنْ نزلَ عليه صَيفٌ واحدٌ من المسلمين، أو أكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيّام، مُفتَرَضُ ذلك عليهم، وأنّ لهم أرضَهم وأموالهم لا يُتَمرُّص لهم في شيء منها، فَشُرط هذا كله على القِبْطِ خاصَّة، وأخصَوْا عدد القِبْطِ يومئذٍ خاصَّة مَنْ بلغ منهم الجزية، وقُوضَ عليه الديناران، رَقَعَ ذلك عوفاؤهم بالأيْمان المؤكّدة، فكان جميعُ من أحصِيَ منهم بمصر أكثر من ستَّةِ آلاف ألفِ نَفْس، فكانت فَيضتهم يومئذٍ النِّي عشْر الفِ الذينارِ في كلَّ سنةٍ.

ورُوي عن يحيى بن مَيْمُون الحَضْرَمِيّ، قال: بلغتْ عِدَّتُهم ثمانية آلافِ ألفٍ.

قال: وشرط المُمْقَوْقِ للرُّومِ أَن يُخَيِّروا، فمن أَحَبُّ منهم أَنْ يقيمَ على مِثْلِ هَذَا المُمْقَامِ أَقَامَ على مِثْلِ هَذَا المُمْقَامِ قَامَ بالإِسكَنْدَرِيَّة، وما حولُها من المُقامِ القامَ على فَلَى الدُّومِ عَلَى اللَّهِ مِثْنَ أَقَامَ بالإِسكَنْدَرِيَّة، وما حولُها من أَرْض مصر كلُها، ومَنْ أَرَادَ الخروجَ منها إلى أرض الرُّوم خُومَ، وعلى أَنْ للمقرقِ الخالِم الخبارَ في الرُّوم خاصَّة، حتى يكتب إلى مَلِك الروم يُعلِمه ما فعل، فإن قبل ذلك ورضيه جاز عليهم، وإلا كانوا جميعًا عليه، وكتبوا به كتابًا، وكتب المقوقس إلى ملك الروم كتابًا يُعَلِمُهُ بالأمرِ كلِّه. فكتب إليه يقتح رأيه ويعجَزه ويردَ عليه ما فَمَلَ، ماكن المقالِق المسلمين بالرُّومِ إِنْ أَبَى القِيْطُ القتال، وكتبَ إلى جماعة الرُّوم بوشل

فجمَعَ المقوقِسُ الرُّومَ وقال: اعلمُوا يا معشر الرُّومِ أَنِّي وَاللهَ لا أَخْرَجُ مَمَّا دخلتُ فيه، بعد أَنْ ذَكَر لهم شجاعة المَرَّبِ وصبْرُهم وجلَلَهم وحَبَّهم الموْت وغيرَ ذلك مِنْ حالهم، ثم قال: واللّهِ إِنِّي لأعلم أَنَّكُمْ ستَرْجِعُونَ عَنَّا إِلَى قُولِي ورأْيي، وتتمثّونَ أن لو كنتم أطغتُمُونِي؛ وذلك أَنِّي قد عاينتُ ورأيتُ، وعوفتُ ما لم يُعَايِن المُلِكُ، ولمْ يَرَهُ ولم يَعْوِفْ. أَمَا يَرضَى أحدُكم أَنْ يكونَ آمِنًا في دَهْرِه على نفسِه ومالِه ولايه بدينارَيْنِ في السَّة!

ثم أقْبَلَ المقوقسُ على عَمرو بن العاصِ فقال له: إنَّ المَيْكَ قد كَرِه ما فعلَتُ، وعجزُني، وكتب إليّ وإلى جماعة الرُّومَ إلاَّ رَضَى بمصالَحتك، وأمَرَهُمْ بِقتالِك حتى يُظفُّووا بك، أو تُظفَرَ بهم، ولم أكُنَّ أخرُجُ ممّا دخلتُ فيه، وعاقدُنُكُ عليه، وإِنَّما سُلطاني على نفسي ومن أطاعني، فقد تمَّ صُلح الْقِبْطُ فيما يبنَك ويبنهم، ولم يأتٍ من يَبْهم، نقضٌ. وأمَّا الرُّومَ فأنا منهم بريءً، وأنا أطلبُ إليكَ أنْ تُعطِيَني ثلاثَ خِصَالِ، قال عمرو: وما هي؟ قال:

لا تنقض بالقِيْط، وأدخِلْني معهم، وألْزِمْنِي ما الزَمْنَهم، وقد أجتمعتُ كلمَتِي وكَلَمَتُهُمْ على ما عاهدتُك عليه، فهم مقيمون لك على ما تُجبُّ.

وأما الثانية، فإن سألَكَ الرّومُ بعد اليومِ أن تصالحَهُمْ فلا تصالِحُهُمْ حتَّى تجعلَهم فَيْثَا<sup>(۱)</sup> وعبيدًا؛ فإنَّهم أهلُ ذلك؛ فإنِّي نصحتُهُمْ فأسْتَنْشُرْنِي.

وأمَّا النَّالثةُ: فأطلبُ إليكَ إنْ أنا مِتْ أنْ تأمرهم يدفنونني في أبي يُحنَّس بالإسكندَريَّة.

فأجابه عَمرو إلى ما طُلب على أن يقيمُوا له الجِسْريْن جميمًا، والجَسْورُ ما بين الفُسْطَاط إلى الإسكندريّة، ويقيموا لهم الأنزالُ والصَّيافةُ والأسواق، ففعلوا ذلك، وسارت القِيْط أعوانًا للمسلمين على الرَّوم.

## ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم إلى أن فتحت الإسكندرية

قال: واستَعدّت الرُّومُ واستَجاشت، وقدمت عليهم مَراكبُ كثيرةً من أرضِ الرُّومِ فيها جمع من الرُّومِ عظيمٌ بِالمُنَّة والسلاح، فخرج إليهم عمرُو بنُ العاص، ومَن معه، وذلك حين أمكنه الخروجُ، وخرجَ معه جماعةً من رؤساء القِبْطِ وقد أصلحوا لهم الطُرْق، وأقامُوا الجسُورُ والأسواق، وخرجَ عَمرو فلم يَلقَ من الرومِ أَحدًا حتى بلغ تَرْنوط " ، فلقيَ بها طائفةً من الرُّومِ، فقاتلوه قتالاً خفيفًا، فهرَّهم، أحدًا حتى بفت معه حتى لقيّ جمع الرُّومِ بكوم شَرِيك، فأتشلوا به ثلاثةً أيَّامٍ، ثم فتح اللَّه على المسلمين، وانهزم الرُّوم.

وقيل: بل لمّا انهزموا مِنْ تَرْنُوط، بعثَ عمرُو بنُ العاصِ شَرِيك بن سُمَيّ في آتارِهم، وكان على مقدّمة عمرو، فادرَكهم شَرِيك عند الكوْمِ<sup>٣٣)</sup>، فقاتَلُهم، فعن النّاسِ من يقول: إنّه هزَمَهم، ومنهم من يقول: إنّه قاتَلُهم إلى الكوْم، فأعتَصَم به، وأحاطتُ به الرُوم، فأمر شَرِيكُ أبا ناعمة مالِكَ بن ناعمة الصَّدْني، وهو صاحب الفَرَسِ الأشْفَر

الفيء: الغنيمة تنال بلا قتال.
 (٢) ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية.

 <sup>(</sup>٣) الكوم: اسم لمواضع بمصر تضاف إلى أربابها أو إلى شيء عرفت به، منها كوم الشقاف...
 وكوم علقام.. وكوم شريك أقرب الإسكندرية... (معجم البلدان لياقوت).

الذي يقال له: أشقر صَدِف، وكان لا يُجازَى، فأنحطً عليهم من الكوم، وطلبنه الرُّومُ فلم تدرِكُهُ، فأتى عَمرًا فأخَيَرَه، فأقيل عمو نحوَ الروم فأنهزموا، وبالفَرَسِ الأشقر هذا سُمُيَّتُ خُوخةً الأشقر ألتي بمصر؛ وذلك أنه تَفَقَ<sup>(١)</sup> فَدَفَتُه صاحبُه هناك، فَسُمِّيَ المكان به.

قال: ثمّ ألَّقَى عَمرو والرُّوم بسَلَيْطِسَ، فَأَفْتَلُوا بِهَا قَالاً شديدًا، ثم هزَمُهم الله. ثم التَقُوا بالكِرْيُونُ فَأَفْتَلُوا هناك بِضِعةً صَشرَ يُومًا، وكان ابنهُ عبدُ الله بنُ عمرو على المقدِّمة، ففشت فيه الجِراحة وصَلَّى عَمرو بالنَّاسِ صلاة النَّوفِ، بكلُ طافقة ركعةً وسجدتين. ثم فتح اللَّهُ على المسلمين، وقتلُوا من الرُّوم مَعْلَمَة عَلَيمة، واتَبعوهم حَمِّى بلغوا الإسكندرية فتحصن بها الرُّوم، وكانت عليهم حصون منيعة، جِضن دون حصن، فنزل المسلمون ما بين حُلوة إلى قَصْرٍ فارس، إلى ما وراه ذلك، ومعهم رؤساء القِبْط، يَمُدُونِهم بما أحتاجوا من الأطعمة والأعلاف.

هذا ورسلُ مَلِك الرُّومِ تختلفُ إلى الإسكندرية في المراكبِ، والأمداد تأتيهم من قبَله، وكان يقول: لنن ظهرَت العربُ على الإسكندريَّةِ كان ذلك انقطاعُ مُلكِ الرُّومِ وهلاكُهم؛ لأنَّه ليس للرُّومِ كنائس أعظمُ من كنائِس الإسكندريّة، ونجهزَ المُلك ليباشرَ القِتالُ بنفسه، وأمر الأيخلفَ عليه أحدِّ مِنَ الرُّومِ، وقال: ما بقاءُ الرّومِ بمدَّ الإسكندرية! فلمًا فرغَ من جَهادِه أهلكَه اللهُ فماتَ وكَفَى اللهُ السلمين مؤتَّد.

وكان موثه في سنة تسعّ عشرة، فكسرَ الله بموتِهِ شؤكة الرُّوم، ورجعَ جمعٌ كبيرٌ مِمَن كان توجُّه لإعانة أهل الإسكندوية، فاستأسَدَث العَرَب عند ذلك، والسُّتُ بالقتالِ، فقاتلوا قتالاً شديدًا، فبرز رجلً من الروم، ويَرَزُ له مُسلَمة بن مُخلد، فَشِرَعَه الرُّوميّ والفاء عن فَرَسه، وأهوَى إليه ليقتُلُه حتَّى حَماه رجلً من أصحابِه، وكان مسلمةً لا يُقام له؛ ولكن غلبَةُ المقاديرُ، فشقَّ ذلك على المسلمين.

وكان مسلمة ثقيل البدن، كثير اللَّحم، فاشتدَ غضبُ عمرو، وقال: ما بالُ الرَّجِلِ المستَق<sup>(1)</sup> الَّذِي يُشبِه النَّساء يتعرَض إلى مَداخِل الرَّجِال ويتشبُه بهم! فَغَضِب مَسلمةً من ذلك ولَم يراجعنه، ثم اشتدُ القتال حتَّى اقتصم المسلمون حِصنَ الإِسكندريّة، وقاتلوا فيه، ثم جاشتُ الرُّوم حتَّى أخرجوهم جميعًا من الرحصن، إلاَّ أربعةً، منهم عمرُو بنُ العاص، ومسلمةً بنُ مَخَلَد، فأغلقوا الرَّضِعَ عليهم، والتجوّوا

<sup>(</sup>١) نفق الفرس: مات.

إلى ديماس<sup>(١)</sup> من حمَّامات الروم، فأنزل الرُّومَ رُوميًّا يتكلَّمُ بالعربيّة، فقال لهم: أِنْكم قد سِرْتُم أَسارَى في أيدينا، فاستأميرُوا ولا تقتلوا أنفسَكُم.

ثم قال لهم: إنَّ في أيدي أصحابكم منًا رجالاً أَسُرُوهم، ونحن نعطيكم العهودَ ونفادي بكم أصحابنا، ولا نُقتلكم، فأبُوا عليهم.

ثم قال لهم الزوميّ: فهل لكم إلى خَصلةِ وهي تَضفُّ فيما بَيْنَنَا وبينكُمْ، أن تُعطونا المهدَ ونعطيّكُمْ مِنلُه؛ على أن يَبرُز مثًا رجلٌ، ومنكم رجلٌ، فإنْ غلب صاحبًنا صاحبُكم استأسَرْتم لنا، وأمكنتُمُونا من أنفسكم، وإن غلب صاحبُكُمْ صاحبُنَا خَلَيْنا سيبكُمْ، فرضُوا بذلك وتعاهدوا عليه.

فَبِرَرْ رَجِلُ مِن الرُّومِ وقد وثقتِ الرُّومُ بِنَجِنَتِيْ وشَلَّتِه، فأراد عَمُوو أَن يَبْرُزُ فَعَنه مَسَلَمَة وقال: أنا أَتَفِيكَ إِنْ شاء اللهُ. فقال عمرو: دُونَك؛ ورَبَّهَا فرَجِها الله بك. فبرز مَسَلمَة للرُّوميُ فَتَجَاوُلا ساعةً، ثم أعان الله مَسْلَمَة فقتله، وكبَّرُ وكبَّر أصحابه، ووَفَى لهم الرُّومُ بِما عاهدوهم عليه، فَقَتَمُوا لهم بابَ الجِصْن، فخرجوا، والرُّومُ لا يَدُرون أن أميرَ القومِ فيهم، ثم بلغهم ذلك، فأيفوا على ما فاتهم منه، ونَدِمَ عَمُوو واستُحيًا مَن مَقالِيّ لِتَسْلَمَة ما قال، فاستغفر له عمرو.

قال: ولمَّا أَبِطَأُ الفَتُّحُ على عمر، كتب إلى عمرو:

أمًا بعدُ، فقد عجبُ لإيطانكم عن فتح مصر، وأنكم تقاتلونهم منذُ سنتين؛ وما ذلك إلا لما أخَذْتُم واخْبَبُتُم من الدنيا ما أحبُ عدوتُكم، وإنَّ الله تعالى لا يُنصرُ قومًا إلا بصدق بيَّاتهم. وقد كنتُ وَجَهْبُ إليك أربعة نَقَر، وأعلمتُك أنَّ الرجلَ منهم مقام أنهُ رجل على ما كنتُ أعرفُ؛ إلا أنْ يكونوا غيَّرهُم ما غيَّر غيْرهم، فإذا أتاكُ كتابي هذا فاخطب النَّامَ وحُضَّهم على قتالِ عدوهم، ورغَبهم في الصَّبْرِ والنَّيْةِ، وقدُم أولئك الأربعة في صدور النَّاس، ومُر النَّاس جميعًا أن تكون لهم صَدْمة كصدُمة رجلٍ واحدٍ وليكُنْ ذلك عند الزُّوال يوم الجمعة، فإنَّها ساعةً نزول الرَّحمة، ووقت الإجابة، وأيتيم ثن النامُ إلى اللهِ ويسالوه النَّصر. فقعلوا فقتح الله عليهم.

قال: ويقال: إن عمرو بنَ العاصِ استشار مسلمَةَ بنَ مخلد في قتال الزوم، نقال له مسلمةً: أرى أن تنظرَ إلى رجلِ له معرقةً وتجاربٌ من أصحابِ رسوكِ الله ﷺ، فتمقِد له على الناس، فيكون هو الذي يُبْاشر القتالُ ويكنيكُه. فقال عمرو: ومَنْ ذاك؟

<sup>(</sup>١) الديماس: الحمّام، جمع دياميس ودماميس.

<sup>(</sup>۲) عج: رفع صوته وصاح.

قال: عُبادةً بنُ الصّامت. فدعا عمرو عُبادةً، فأناه وهو راكبٌ على فرسه، فلمّا دنا منه أراد النّزول، فعزَمَ عَمرو عليه الأ يُفَكّلُ، وقال: ناولْنِي سِنانَ رُمْحكُ، فناوَلَه عُبادةً إيّاه، فنزع عَمرو عمائمَةُ عن رأسِهِ وعَقَد له ووَلاّه قِنالَ الرُّومَ.

فتقدَّم عُبادةً فصافَ<sup>(۱)</sup> الرّوم وقاتَلَهُمْ، ففتح الله على يديّهِ الإسْكَنْدَرِيّة من يومِهِ ذلك، وكان حصارُهم الإسكندرية أربعةً عشر شهرًا، خمسة أشهر في حياة هِرَفْلَ، وتسعة أشهر بعد موته، وتُتِحَتْ يومَ الجمعةِ مستهلُّ المحرَّم، سنةً عشرين، وتُتِلَّ من المسلمين على الإسكندرية في طول هذه المدة اثنان وعشرون رجلاً.

# ذكر الفتح الثاني وما وجد بالإسكندرية وعدة من ضربت عليه الجزية

قال: ولمناً فُتِيَحَت، الإسكندرية هرب الرّدومُ منها في البرّ والبحر، فخلف عَمرو من أصحابه بها ألف رجل، ومضى في طلبٍ من انهزم من الروم في البر، فرجع من كان هرب منهم في البحر إلى الإسكندرية، فقنّلوا من كان بها من المسلمين إلاّ من كان هرب منهم، ويلغ ذلك عَمْرًا، فكرَّ راجعًا إليها، فأتاه رجل يقال له ابن بَسُمة، كان بوابًا بالإسكندرية، فسأل عَمْرًا، فكرَّ راجعًا إليها، فأتاه رجل يقال له ابن بَسُمة، فليه وأرضِه وأهلِ بيتِه ويفتح له الباب، فأجابه عَمرو إلى ذلك، ففتح له ابن بَسَّامة، فدخل عمرو، وكان مَذّخله من ناحية التي يقال لها قنطرة سُليمان، وكان مدخله الأوَّل من باب المدينة الذي من ناحية كنيسة الذَّه، ووَفَى عَمرو الأَن بَسَّامة.

وبعث عمرو إلى عمرَ بنِ الخطّاب معاويةً بنَ حُدَيج بشيرًا بالفتح، فقال معاويةً: ألا تكتب معيى كتابًا؟ فقال عمرو: وما أصنع بالكتابِ! الستّ رجلاً عربيًا تُبلُغُ الرسالة، وما رأيتَ وحضوتً! فَقَيْمَ عَلَى عمر فَاخيره الخبر، فخرُّ ساجِدًا، وجمع النَّاسُ وَاخْرَهُمْ، ثُمَّ كَتب عَمرو بعد ذلك إلى عُمَر:

أمّا بعدُ، فإنّى قد فتحتُ مدينةً لا أصفُ ما فيها؛ غير أنّي أصبّتُ فيها أربعةً آلافِ بنية، بأربعة آلافِ حَمّام، وأربعين ألف يهوديٌ عليهم الْجِزية، وأربعمائة مَلْهَى للمُلوك.

قال أبن عبد الحَكَم: لمّا فَتَحَ عَمرو الإسكندريّة وجد فيها أثني عشرَ ألف بَقَالِ يَبِيعُونَ البقلَ الأخضرَ.

<sup>(</sup>١) صافّ الروم: قاتلهم صفوفًا.

قال: ورحل منها في اللُّيلة التي دَخلَ فيها عمرُو بنُ العاصِ، أو في اللَّيْلَةِ التي خافوا فيها دَخُوله سبعونُ ألفُ يهوديٌ.

قال: وقال حسين بن شُفيّ بن عبيد: كان بالإسكندرية فيما أخصِيّ من الحقاماتِ اثنا عشر ديماسًا، أصغر يماس منها يسمّ ألفّ مجلسٍ، كلَّ مجلسٍ منها يسمّ الفّ مجلسٍ، كلَّ مجلسٍ منها يسمّ جماعة نفر. وكان عدَّة مَن بالإسكندريّة من الرّوم ماتي ألف من الرّجال، فلحق بأرض الرّوم أهل القرّة، ورّكِبوا السُفّن، وكان بها مأنةٌ مرّكّبٍ منّ المراكبِ الكبار، فَخَيلٍ فيها ثلاثون الفّا مع ما قدّروا عليه من المال والمتاع والأهلِ، ويقيّ مَنْ بغيّ من الأسارى يمنن بلغ الخراج، فأحصِيّ يومنا ستمالة ألفٍ سوى النساء والصّبيان، فاختلفُ النّاسُ على عمرٍو في قَدْمِهمْ، وكانُ أكثرُ النّاسِ يريدون قَسْمَها.

فكتبَ عمرُو إلى عمرَ يَستأذِنه في ذلك، فكتب إليه عمرُ: لا تُفْسِمها، وذَوْهم يكون خَراجَهم فَيْنَا للمسلمين وقوَةً لهم على جهادِ عدوَهم، فأقرَها عَمرو، وكانت مصرُ كُلُها مُلكًا بفريضة دينازَين وينارين على كُلُ رجلٍ لا يُزاد على أحدِ بنهم في جزية رأسو اكثر من ذلك؛ إلاّ أله يُلزَمُ بقدر ما يتوسَّعُ فيه من الأرض والزَّرع، إلا الإسكندرية، فأيضُم كانوا يؤوُّون الجزية والخَراجَ على قدر ما يُزى من وليهم؛ لأنَّ الإسكندرية فيتحتُ عَنْزَةً بنْ غَيْرٍ عَلِدٍ ولا عَقْد، ولم يكن لهم صَلَّحُ ولا ذِهَةً.

قال: وكانت تُرَى مِنْ مِضْرَ قاتلت المسلمين، وظاهَرُوا الرَّومَ عليهم، وهي: يَلْهِبِ (١)، وقرية الخيسُ (١)، وسُلطَيسُ (١)، وقَرْسَطا، وسَخا<sup>13)</sup>. فَسُبُوا، فوقعَتْ سَيَايَاهُمْ بِالمِدينَةِ، فردَّهم عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى قُراهم، وصَيْرِهُمْ وجماعةَ القِبْطِ فِئَةً، وكتب بردُهم.

ا) بلهيب: بالفتح ثم السكون، وكسر الهاء، وياء ساكنة: من قرى مصر، ينسب إليها أبو المهاجر
 عبد الرحدن البلهي من تابعي أهل مصر...

٢) خيس: بفتح أوله ريكسر، وسكون ثانيه، وسين مهملة: من كور الحوف الغربي بمصر...
 وإليها ينسب القر الخيسة . .

 <sup>(</sup>٣) سلطيس: بضم أوله، وسكون ثانيه، وفتع الطاه، وياه سائنة، وسين مهملة: من قرى مصر القديمة، وكان من أبناء السلطيسيات عمران بن عبد الرحمٰن بن جعفر بن ربيعة وأم عون بن خارجة القرشي ثم العدوي. . .

<sup>(3)</sup> سخا: مفصور، بلغظ السخاء: كورة بعصر وقصيتها سخا باسفل مصر، وهي الآن قصية كورة الغربية ودار الوالي بها، ذكر أن في جامع سخا حجزًا أسرد عليه طلسم يعلم إذا أخرج العجر من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع دخلت له كما ذكر. . (معجم البلدان للنات .)

وقيل: إنّما كتب عمر في أهل سُلفَلْيس خاصَةً يقول: من كان منهم في أيديكم، فخيروه بين الإسلام، فإن أسلم فهو من المسلمين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، وإن أختار دينَه فخلُوا بينه وبين قَرْبِته، وأن تُنجَعُلُ القُرى الَّتِي ظاهرتْ مع الإسْكَندريّة فِيْمًةً للمسلمين، يَضريون عليها الخَراج.

## ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة

قال: وقد ذَهب آخَرون إلى أنَّ مصرَ فُتحتْ عَنْوةً بغير عَهْدٍ ولا عَقْدٍ.

رُوِيَ عن سُفيانًا بِنَ وَهُبَ الخَولانِيّ، قال: لمّا فتخدًا مصرّ بغير عَلَمْ قام الزّبيرُ بنُّ العوّام، فقال: الْهِسمها يا عَمرو، فقال عَمرو: والله لا الْهِسِمُها حتى اكتبّ إلى أمير العؤمنين. فكتَب إلى عُمْر، فأجابه أن أقِرْها حْيى يَتُؤُوّرُ منها حَبَلُ الحَبَلة'\

وقيل: إنَّ الزُّبَيْرِ صُولحَ على شيءٍ أَرْضِيَ به.

وَرَوْىَ ابِنُ لِهِيمةً بَسَنده إلى عَمرو بنِ العاصِ أنَّه قال: لقد قعدتُ مَقْعدِي هذا وما لأحدِ من قِبْط مصرَ عليَّ عهدُ، إنَّ شنتُ قتلتُ، وإنْ شنتُ خَمْستُ، وإن شنتُ بغتُ إلاَّ أهل أنطابُلُس'؟؛ فإنَّ لهم عهدًا نُوفِي لهمْ به.

وعن ربيعةً بن أبي عبد الزحمٰن أن عَمرو بن العاص فتحَ مِصرَ بغير عهدٍ ولا عَقْدٍ، وأنَّ عمرَ بنَ الخطابِ حَبَسَ درَّها وضَرْعَهَا؛ أنْ يخرجَ منه شيءٌ نظرًا للإسلام وأملِدِ.

وعن عُروة بنِ الزُّبير: أنَّ مصر فُتِحَتْ عَنْوَةً.

وعن عبد المَلِكِ بنِ جُنادةً قال: كتب حَيَانَ بنُ شُرَيْح - وكان من أهل مصرَ من موالي قريش - إلى عمرَ بنِ عبد العزيز يسأله أن يجعلَ جزية مَوْتَى القِبْطِ على أَخْيَائِهِمْ. فسأل عمر عِراكَ بنَ مالك، فقال عِراك: ما سمعتُ لهم يعهُدِ ولا عَقْدٍ.

فكُتَب عمرُ بنُ عبد العزيز إلى حيّان، أن يَجْعَلَ جِزْيةً مَوتَى القِبْطِ على أحيائهم.

وعن عبد الله بن بُكِيْر قال: خرج أبو سَلَمَةً بن عبد الرحمٰن يربدُ الإسكندرية في سُفينةٍ، فأحتاجَ إلى رجل يُجذُف به، فسخُر رجلاً من القِبْطِ، فكُلُمْ في ذلك فقال: إنّهم بمنزلةِ العَبيد إن أحتجتُ إليهم.

<sup>(</sup>١) حبلة: قرية من قرى عسقلان؛ ينسب إليها حاتم بن سنان بن بشر الحبلتي.

<sup>(</sup>٢) أنطابلس: معناه بالرومية خمس مدن؛ وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة؛ وقيل: هي مدينة ناحية برقة.

وعن ابن شهاب أنه قال: كان فتحُ مصر، بعشُها بِعهْدِ وذَمَّةٍ، وبعضها عَنُوَّةً، فجعَلهًا عمرُ بن الخطَّابِ جميعًا ذِمَّةً، وحَمَلهم على ذلك، ومضى ذلك فيهم إلى اليوم.

## ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق في ذلك من الأعاجيب

لمًا رأيتُ جماعةً من المؤرِّخين اقتَصروا في أخبار الإسكندريَّة عند ذكرهمُ لْفُتُوحِها على ما ذكرتُ أو نحوِه، ومنهم من أخَتَصَرَ ذلك، واقتصرَ على مجرُّد الفَّتح، ولم يتعرَّضوا إلى ما سِواه من أخبارها، آثرتُ أن أضمَّ إلى ما شرحْتُه من أخبار فتجها ذِكْرُ أَخْبَارُ بِنَائِهَا، وسَبَبِهُ وما شَاهَدُوهُ بَأْبِنِيتِهَا مِنَ الْعَجَائِبِ، وَكَيْفُ تُحيُّلُ على وَضْعِها حتى تمُّت، ودفع ظلمة الضُّررِ عن سُكَّانِها لمَّا اذْلَهَتت<sup>(١)</sup>، لأنَّ مثل هذا التُّغرِ العظيم الَّذي شاع في الآفاق ذِكْرُهُ وَأَشْتَهَرَ، وحَمِلَا من أَلتجا إليه ممَّن نبتْ به الْغُربةُ وعاقبةُ السُّفر، وحقَّقَ بأختياره صِدْقَ الخبَرِ عنه وتيَقِّنَ الخَبَرِ، لا يُقتصر فيه على هذه النُّبذةِ التي ذكرناها، واللُّمعةِ الَّتي أورذناها؛ بل يتعيَّنُ بسطُ القولِ فيه، وأنْ يتكلُّمُ المؤلُّفُ إذا أنتهى إليه بمِلء فيه. وربمًا اعترضَ عليٌّ معترِضٌ لم يُطالِع مجموعَ ما الُّفْتُ، ولا وقفَ على جملةٍ ما صنَّفْتُ، فيقولُ: كيف ٱقتصرَ على فتوح مصرَ على مُجرِّدو وهي أَصْلُ بلاده، وقاعِدةُ عباده، وبَسَط القولَ في الإسكندرية وهي على الحقيقة من مضافاتِها، وولايةٌ من جملة وِلايَاتِها! وقد تَجول فيه خَيْلُ الاُعتراض، ويعدلُ عن ٱلاَنشراح إلى الانقباض، ويتوهّمُ أنْ ذلك عن عَجْزِ أو قِصَرٍ، وإنْ بَسَطُّ العُذُر فيقول: عن مَلاكِ وضَجَرٍ. وليس الأمْر ـ ولله الحمدُ ـ كذلك؛ لأنَّا ذكرا أخبارَ مصرَ في كتابنا هذا في أربعة مواضعَ سَلَقَتْ منه، فذكرُنا خصائصَها وما فُضَّلتَ به على غيرها في الباب الثاني من القِسم الخامس من الفنّ الأوّل، وكلُّ ذلك في السَّفْر الأوّل من كتابنًا في خصائص البلاد، وذكرنا أخبارَ نيلها في الباب السَّابع من القسم الرَّابع من الفنُّ الأوَّلِ في الأَنْهَار، وذكرنا أخبارَ ما بها من المُباني القديمة والآثارِ العظيمة، في الباب النَّالَثُ مِن القسم الخامِس مِن الفنِّ الأوَّل. وذكرنا أخبارَ مَنْ مَلَكَهَا مِن ملوكِ الأُمُّم قَبلِ الطُّوفَانِ وبعدَه، وما بَنَوْه بها من المُدُن، وما أقاموه من المَنارات والأهرام

<sup>(</sup>١) ادلهمت الظلمة: كثفت؛ وادلهم الليل: اشتد ظلامه.

والبَرابي(١) وغيرِ ذلك من المباني، وما وضعوه بها من العجانبِ والطُّلُّسماتِ(٢) والحِكَم، وما أثارُوا من المَعادن وما دبَّروه من الصَّنعةِ وما شَقُوه وأنبطُوه (٣) من الأنهار، وغير ذلك من أخبارِها وعجائبها، وذلك في الباب الثاني من القسم الرَّابع من الفنِّ الخامسِ، وهو في السُّفرِ النَّاني عشر، والثالث عشر من هذا الكَّتاب، فلا اعتراضَ بعدُ ذلك عليّ ولا تقصيرَ تَنْتَسِب نسبتُه إلىّ.

ولنأخذ الآن في أخبارِ الإسكندريةِ، قال أبو الحسن عليُّ بنُ عبدِ الله المسعوديّ رحمه الله في كتابه المترجَمِ «بِمُروجِ الذُّهَبِ».

ذَكَرَ جِماعةٌ مِنْ أهل العلم أنَّ الإسكندر المَقْدُونيُّ لمّا استقامَ مُلكُه في بلاده، سار يختارُ أرضًا صحيحةً الهواءِ، والتُّربةِ والماء، فأنتهَى إلى موضع الإسكندريةِ، فأصاب في موضعها آثارَ بُنْيَان وعُمُدًا كثيرةً من الرُّخام، وفي وسَطهَا عَمودٌ عظيمٌ مكتوبٌ علَّيه بالقُلَم المسنَدِ وهو القلمُ الأوَّلُ من أقلام حِمْيَرَ ومُلوكِ عادٍ: •أنا شَدَادُ بنُ عادٍ، شَدَدْتُ بساعدَيّ البلاد، وقطعتُ عظيمَ العِمادِ، من الجِبال والأطوادِ<sup>(؛)</sup>، وأنا بِنَيْتُ إِزَمَ ذَاتِ العِمادِ، الَّتِي لَمْ يُبْنَ مِثْلُها في البلاد، وأردت أن أبنيَ هاهنا كارَم، وأنقُلَ إليها كلِّ ذي قدَم وكَرَم، من جميع العشائرُ والأُمُّمَ، وذلك إذ لا خوف ولا هرم، ولا اهتمام ولا سقّم، فأصابني ما أعجَلني، وعمَّا أردْتُ إليه قطعني مَعَ وقوع ما أطالَ همِّي وشَجَني، وقَلَّ نَوْمي وسَكَني، فأرتحلتُ بالأمس عن داري، لا لقَهْر مَلِكِ جَبَّادٍ، ولا خَوْفَ جَيْشٍ جَرَّار، ولا عَنْ رغْبَةٍ ولا صَغارِ (٥٠)؛ ولكن لتمام الأقدّار، وأنقطاع الآثار؛ وسلطًانِ العزيزِ الجبّارِ، فمن رَأَى أثْرِي، وعَرَفَ خَبَرِي، وطُولَ عُمُرِي، ونفاذَ بصري، وشدَّةَ حَذَرِي، فلا يغترُ بالدُّنيا بَعْدِي،... وكلاَّم كثيرٌ يُرى فيهِ فَناء الدُّنيا، ويَمنعُ من الاغترارِ بها، والسُّكون إليها، لَم يذكرُه المسعوديُّ.

البرابي: جمع بربا، كلمة قبطية، وأظنه اسمًا لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع الحسرَ... قيلَ: وبيوت هذه البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميم وأنصنا وغيرها باقية إلى الآن والصور الثانية في الحجارة موجودة. . . (معجم البلدان لياقوت).

الطلُّسم: (في علم السحر): خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى، وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحَاجي. .

أنبطوه: استخرجوه.

الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو. . أو الهضبة، أو المشرف من الرمل كالهضبة. (٤) (0)

الصغار: الرضى بالذل والضَّعة.

قال: فنزل الإسكندر مفكّرًا يندبُرُ هذا الكلام ويَعتبر، ثم بعث بحضر الصُنّاع من البلاد، وخط الاساس، وجعل طُولَها وعَرْضها أميالاً، وأمر بنقل الرخام والمترقر (() والأحجار من جزيرة صِقلَيّة، وبلاد إفريقيّة، والمُويطيش (() وأقاصي بحر الروم، وجزيرة رودس وغيرها، فَنقِلَتْ في المَراكِب، وأمرَ الصُنّاع والفَحلة أن يُدُودوا بعا رَسَم لهم من أساس المدينة، وعَمِلُ على كلّ قطعة من الأرضِ حَسيَة ذلك بعمود من الخشبة إلى الخشبة جبالاً مَنوطة بعضها ببعض، وأوصلَ جميع ذلك بعمود من الراضل على ألصنًاع والثَّقلة، أنهم إذا سعموا صوت ذلك الجرس أن يضعُوا أساس المينة دَفقة واحدة من سائر أقطارها. وأحب الإسكندرُ أن يجعلُهُ في وقت يختاره وطالع سَعْدٍ يأخذه، فَخَفَق (() الإسكندرُ يومًا برأسه، فاخذة سينة في حال أرتنابِه والله سَعْدٍ عابُ فرابٌ فجلس على حبل الجرس الكبيرِ فحرّكه، وخرج صوتُ الجَرْسُ، وتحرّكت الجبال، وخَفق ما عليهًا من الأجراس الصُغار، وكان قد عُمِلَ ذلك بحركاتٍ وتحرّكت الجبال، وخَفق ما عليهًا من الأجراس الصُغار، وكان قد عُمِلَ ذلك بحركاتٍ

فلمًا سمع الصُّئاعُ حسَّ أصواتِ الجَرَّس وصنعوا الأساسَ دفعةً واحدةً وارتفعَ الصَّجِيعُ بالتَّخصِدِ والتَّقديس، فاستيقظَ الإسكندُر من رَقْدَتِهِ، وسأَلَ عن الخبرِ، فأخبر به، فقال: أردْتُ أمرًا واللَّهُ أرادٌ غيرَهُ، ويأبي اللَّهُ إلاَّ ما يُريدُهُ، أردتَ طولَ بقائها، وأراد اللهُ سرعَة قنائه وخَوابِها، وتَدَاوُلَ المُعلوكِ إيَّاها.

قال: ولما أشكرتم بِناؤها، وثبت اساسها، وجن اللّيل عليهم، خرجَتْ دوابُ من اللّيل عليهم، خرجَتْ دوابُ من البّيوان فق الله السّيان الله المتحادر حين أصبح: هذا بَلْهُ الحَوابِ في غيرانها، وتحقُق مراد البارى، في زوالها. وتطيّر من فغلِ الدُوابُ ويكوّرُ ذلِكُ من فعلِ الدُوابُ في كلّ يوم، والإسكندر يوكّل به من يحرسه، وهو يُصبحُ خرابًا، فقلِق لذلك، وراعَه ما رأى، ففكّر ما اللّهِ يَضع إواتي حيلة يَعمَلُ في رفع أذى الدُوابُ عن المعدينة، فسنَحتُ له الفكرة ليلمًا أصبحَ أمر السُّنَاعُ أَنْ يَتُخذوا تابوتًا من الخَدَبِ عند الموادِية عنه المواثِدُ عن عرض خمسة أشيار، وجعل فيه جاماتِ (٤٠) من الرّجابِ،

<sup>(</sup>١) المرمر: الرخام.

 <sup>(</sup>٣) إقريطيش: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بز إفريقية لوبيا، وهي جزيرة كبيرة فيها مدن
 (٥) وينسب إليها جماعة من العلماء...

<sup>(</sup>٣) خفق: مال.

 <sup>(</sup>٤) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها، وهي مؤنثة، جمع جامات.

وطُلِيّتُ بالقَارِ وغيرِه من الأطَّلِيّة التي تَمنَّعُ الماءَ أن يَدخل النَّابُوت، وجعلَ فيه مواضحَ للجبالِ، ودخل فيه ومعه رجلان من كتَّابِه ممن له علم بإنقان التُصْوير، ومَلَّ أن يستر عليه، وعليهم باب التَّابُوت، ويُطلَّى بتلك الأطَّلِيةِ، وأمَّر بمَزَكِين، فعَلَق التَّابُوث بينهما وجعل في أسفله من الخارج مثقلات الرَّصاصِ والحديد، وشعل حباله إلى المَرَّزِين، وأصدَّرِيه، وشعل على المَرْوَبِين، وأخرَجَهما إلى اللَّجَةِ<sup>(17)</sup>، وسعْر بعضها بخشبٍ إلى بعض لئلاً يُفترِقا، وأزخوا التَّابُوتُ في البخرِ، فأستقرُ بقرارِه، فنظر من تلك الجاماتِ إلى دوالِ البحرِ وحَبواناتِه؛ فإذا يصُورِ شياطينَ على أمثال النَّاس، رؤوسُهم كرؤوس السَّاع، وفي أيليهم القُؤوس والمَقامع (17) والمتناشير، يُحاكُون بذلك صُنَّاعً المدينةِ، فألبَتُ الإسكندي ومن معه تلك الصُورَ، وأحكَمُوها في القراطيس على هيئاتها وأشكالِها وقدودِها، ثم

فلمّا خرج أمرّ المصوّرين بتصوير تلك الصُّور، وصُنبِها من النُحَاسِ والحديد والجحارة، فَعُولَتُ تَمَائِيلُها، ثم نصبها على الأعمدة بشاطى، البحر، وأمر بالبناء فَنْبِي الْمُفَافِ فَلَمَا جُنِّ النَّيْلُ، وظهرتُ تلك الدُوابُ من البحر، نظرت إلى أشكالِ صُورِها على المُعَلَّد فرجعتُ إلى الشكالِ صَوْرِها على المُعْلَقِ فرجعتُ إلى البحر ولم تُعَلَّد، فتمْ بناء الإسكندريّة، وشَيِّدت، فأمَرّ أنْ يُخْتِبُ على الفُلاح والنَّجاح، والنُمْنِ يُخْتَبُ على البُقامِ ومُنْفِي والنَّمْنِ والنَّبُونِ واللَّرْضِ ومُفْنِي الأَمْمِ النَّالِي واللَّمْنِ والنَّمْنِ والنَّمْ والنَّمْنِ اللَّمَ من كُلْ شَيءِ علما النَّمَةُ على اللَّمْ مَنْ مِنا اللَّمْ مَنْ مِنا النَّمْ مَنْ مِنا النَّمْ مَنْ مِنا النَّمْ مَنْ مِنا النَّمْ مَنْ المَالَمْ مَنْ مِنا اللَّمَ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمْ مَنْ اللَّمَ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمُ مَنَا طلبَتُهُ المُقَامِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُورِةُ الْمَلْمُ وَمَامُ اللَّمِ اللَّمَ مَنْ المَالَمُ مَنْ اللَّمَ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَالَمُ مَنْ المَلَمُ مَنْ المَوْرِالُ والْمَوْلِ والمَوْلِ والمَالِمُ اللَّمَ الِي المَلْمَ اللَمُ مَنْ المَالَمُ مَنْ المُعَالِ المَالِينَ المَالَمُ وَمِلْ المَالَمُ اللَّهُ مَنْ المَالَمُ والمَالِينَ المَالَمُ والمَنْ المَالِي المَالَمُ مَنْ المُعْرِالْ المَلْمِ والمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمَالِي المَالِي المَالِي المَالِي الْمَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَلْمِ المَنْ المَالِي المَالِي المَلْمِولِ المَلْمِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ المَلْمِ المَنْ المَالِي المَلْمِ المَنْ المَالِي المَنْ المَالِي المَالِينَ المَالَمُ اللَّهُ المَالِي المَالِي المَالِي المَلْمِ المَنْلِي المَلْمِ المَنْ المُعْلِلْ المَلْمِ المَنْ المَلْلِي المَلْمِ المَنْ المُعْلِقِ المَالِي المَلْمِ المَلْمِ المَلْمُ المَنْ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المَالِي المَلْمِ المَلْمِ المَلْلِي المُلْمِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِ ال

وكان بناؤها طَبقاتٍ، وتحتَها قناطرْ مقنطَرةٌ تُدُوّرها، ويسير تحتها الفارش، وينده رُمْحٌ لا يُطْبَقُ به حتَّى يدورَ جميع أبراجِها وقناطِرِهَا، وعمل لتلك العقودِ والأبرَاجِ مخاريقَ<sup>67</sup> للضَّياء، ومَنافِذُ للهواء.

<sup>(</sup>١) اللجة: معظم البحر وتردد أمواجه.

<sup>(</sup>٢) المقمعة: خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل ونحوه ليذل ويهان.

<sup>(</sup>٣) مخاريق: ممرات للهواء.

قال: وكانت الإسكندريَّةُ تضِيء باللَّيل من غير مِصْباحِ لشَّدَة بياضِ الرَّخامِ والمَرْمَر، وأسوافُهَا وازْقُتُهَا وشوارعُهَا مقنطرةٌ بها لئلاً يُصيبَ أَمْلَهَا المطرُّ.

قال: وكان عليها سبعةُ أسوارٍ من أحجارٍ مختلفةِ الألوانِ، بينها خَنادقُ، بَيْنَ كُلُّ خَلْقَ وسُور فَصْلُ<sup>(١)</sup>.

قال: وربّما عُلَق فيها ثيقاق الحرير الأخضر الأختطاف بياض السُّورِ أبصارَ النَّاسِ للشَّدِ أبصارَ النَّاسِ للشَّدَةِ بياضِه، فلمَّ المدينة باللَّمْلِ، الشَّدِةِ بياضِه، فلمَّ المدينة باللَّمْلِ، فيصِحُون وقد فُقِدَ منهم العددُ الكثيرُ، فأهمُ ذلك الإسكندر، فأتَّخذ المُلْلَسُماتِ على على علم علما المددُّ الكَسْر، فأمنت الدَّوابُ من السَّلْان، وهي باقيةً إلى هذا المَصْر، فأمننع الدَّوابُ من التُمرُض إلى أهلِها بعد ذلك، فأبنوا.

وأمّا المُنارة فقد ذكرناها في الباب الثالث من القسم الخامس من الفنّ الأوّلِ في السفر الأوّل، فلا حاجة إلى إعادة ذكرها ثانيًا.

#### \* \* \*

نعودُ إلى أخبار فُتوح مصرَ إن شاء الله تعالى.

## ذكر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط واختطاطه

قال ابنُ لَهِيعة: إنَّ عمروَ بنَ العاصِ لمّا فَتَح الإسكندريّة ورأى بيوتَهَا وبِتَامَعًا، هُمُّ أَن يسكَنُهَا، وقال: مساكنَ قد لَقِيناها. فكتب إلى عمرَ يستأذِنه في ذلك، فسألُ عُمرُ الرسولَ: هل يُحولُ بيني وبين المسلمين ماءً؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إذا جى النَّيْل.

فكتب مُمَرُ إلى عَمرو: إني لا أُجِبُ أن ينزِلَ المسلمون مَنزِلاً يَحُول بيني وبينهم الماء في شناء ولا صنّف. فتَحَوّل عَمرو من الإسكندريّة إلى الفسطاط؛ وإنما سمّيت الفُسطاط لأنَّ عَمروَ بنَ العاص لمّا توجه إلى الإسكندرية، أمر بنزع فُسطاطه، فإذا فيه يمامُ<sup>(7)</sup> قد قرّخ. فقال عمرو: لقد تَحَرَّم منًا بمُتَحَرَّم، فأمر بِهِ فأَيْرٌ في

<sup>(</sup>١) الفصل: المسافة بين الشيئين.

 <sup>(</sup>٢) المسأل: واحدتها المسأة: الإبرة الضخمة؛ وتطلق على حجر مستطيل على هيئة المسأة، عليه
 كتابة أثرية للفراعنة.

٢) اليمام: جنس طير من الفصيلة الحمامية ورتبة الحماميات: الحمام البري، واحدته يمامة.

موضعه، وأوضى به صاحبً القضر. فلماً قفّل المسلمون من الإسكندريّة قالوا: أين ننزِكُ؟ قالوا: الفُسُطاط ـ يريدون فُسُطاط عَمرو، وكان مضروبًا في موضع دار عمرو ابن العاص الّتي عُمِرَتْ بعدُ ـ واختطُ عمرُو المسجدَّ الجامعَ العمْرِي، وكان ما خوْله حدائقُ وأعناب، فنصَبُوا الحبالُ حتى استقامتُ لهم، ووضمُوا أيديَهم، فلم يزلُ عمروً قائِمًا حتَّى وضعوا القِبْلَةُ، وأتَخذ عَمروً في المسجدِ مِبْبُرًا.

فكتبَ إليه عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه:

أمّا بعدُ، فإنْهُ بلغني أنك أتّخذُت منبرًا تَرْقَى به على رِقاب المسلمين، أو ما بِحسْبِك أن تقومَ قائمًا، والمسلمون تحتّ قدتمبًك! فعزمتُ عليك لَما كسرتَه.

قال: واختطّ الناسُ بعد ذلك. فكَتب عَمرو إلى عُمر: إنا قد أختططنًا لك دارًا عند المسجد الجامع.

فكتب إليه عمر: ألَّى لرجلٍ بالحجازِ تكون له دارٌ بِمصر! وأمره أن يَجعلَها سُوقًا للمسلمين، فَقَعَلَ، فكان يباع بها الرَّقيق.

قال: ولمنا اختط المسلمون تُزكوا بينهم وبين البحر والجضن فَشاءَ لتغريق دوائهم واباذتها، فلم يزل كذلك حتّى وليّ معاوية بن أبي سفيان، فاشترى دُورَ قوم منهم، وأقطعهم من ذلك الفَضَاءِ، فسمّيت القطائعَ، وبناها أولئك دُورًا لهم بدلًّ دُورِهم.

قال: واختطُّتْ هَمْدان ومَنْ والاها الجيزةُ، فكتب عمرو إلى عمرَ يعرُفه أمرَ الخطط.

فكتب إليه عمرُ يقولُ له: كيف رضيتَ أنْ تُقُرَقَ أصحابَك! ولم يكن ينبغي لك أنْ تَرْضَى لاحدٍ من أصحابِك، أنْ يكون بينك وبينه بحرٌ لا تَدرِي ما يُفْجَوْهم. فلملُك لا تقدِرُ على غيائهِمْ حتَّى ينزل بهم ما تُكرَة، فأجمعهم اليك، فإن أبُوا عليك وأعجَبُهُمْ موضِعُهُمْ، فأبن عليهم مِنْ فَيْء المسلمين حِضنًا.

فعرضَ عمروً ذلك عليهم، فأبؤا، وأعجبهم موضِمُهمْ بالجزيرةِ، فبنى لهم عمرُو بن العاصِ الحصْنَ الذي بالجيزة، في سنة إحدى وعشرين، وفرغَ مِنْ بنائه في سنةِ أثنتين وعشرين. والله سبحانه وتعالى أعلمُ وحسبُنا اللهُ ونعم الوكيل.

## ذكر خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط وإبطال عمرو تلك العادة

قال أبنُ لَهِيعة: لمّا فتح عمرُو بنُ العاصِ مصرُ أناه أهلُها حين دخل بَلُونةُ (١) من أشهرُ القِبْطة، فقال المربُ إنُ لِينِلنا هذا سنّةً لا يَجرِي إلاَّ بها، فقال لهم: وما ذاك الله قال: إذا كان لِثلثِي عشرة ليلة تَخلُو من هذا الشهر، عَمَدُنا إلى جاريةِ بحرِ من أبونِها فارضَيْناهما، وجَمَلُنا عليها من الحُلِيِّ والثيابِ أفضلَ ما يكون، ثم للشياها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: إنَّ هذا لا يكون في الإسلام، وإنَّ الإسلام ما كان قَبله.

فأقاموا بَوُونة وأبيب (" ومسرى (" ) لا يجري كثيرًا ولا قليلًا ؛ حتى هَمُوا بالجَلاء، فلمَا رأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، وتكتب إليه : قد أصبت، إنَّ الإسلامَ يَهدمُ ما كان قَبَله، وقد بعثُ إليك ببطاقة فَالقِها في داخلِ النَّهلِ إذا أتاك كتابي. فلما قَدِمَ الكتابُ على عمرو قَتَحَ البطاقة؛ فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المومنين، إلى نيل أهل مصر:

أمَّا بعدُ، فإن كنتَ تَجْرِي من قَبَلِكَ فلا تَجْرِ، وإن كان اللَّهُ الواحدُ القهَّالُ الَّذِي يُجرِيكَ، فنسألُ اللَّهُ الواحدَ القهارُ أنْ يُجرِيكَ.

## ذكر ما قرر في أمر الجزية من الخراج

قال: وكانت قريضةً مصرً لخفر خُلْجَانها، وإقامة جسورها، وعمارة, قناطِرها، وقطع جزائرِها مائة ألف وعشرين ألفًا، معهم الطُّور والمُساجِي والأداة يَعتقبون<sup>(1)</sup> ذلك لا يَدُعونه فِيتناء ولا صَيْفًا.

ثمْ كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه إلى عَمرِو أَنْ يُختَم على رقابِ أهل الذَّمَّةِ بالرُّصاصِ، ويُظهِرُوا مَناطِقَهُمْ، ويَجزُوا نَواصِيَهم، ويُرْكَبوا على الأكفُ عرضًا،

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) بؤونة وأبيب ومسرى، هي الشهور الثلاثة الأخيرة من التقويم القبطي الذي يتبع النظام المصري القديم. . . (الموسوعة العربية الميسرة - تقويم ).

<sup>(</sup>٤) اعتقب القوم عليه: تعاونوا. واعتقب القوم الشيء: تداولوه وتناوبوه.

والاً يُضرِبوا الجِزيَّة إلاَّ على من جَرَت عليه المَواسِي، ولا يَضرِبوا على النساءِ، ولا على الْوِلْذَانِ، ولا يَدعَوهم يتشبّهون بالمسلمين في لَبُوسِيهم.

قال: ولما أستؤسن (١) لتمرو بن العاص الأمر، وأقر قبط مصر على جباية الروم، وكانت جبايتهُم بالمذل: إذا عُمِرت القرية، وكثر أملها زيد عليهم، فإذا قلُ أملها ويد عليهم، فإذا قلُ أملها ويد عليهم، فإذا قلُ فيها وحَرَبَثُ تُقِصوا. فكانوا يَجمَعون حزاج كلُ قريةٍ وما فيها من الأرض العامرة. فيبادون (١) فيخوجون من الأرض قعايين لكنائسهم وحقاماتهم، ثم يُخرَجُ منا عدد لِيضافة المسلمين، وتُزول السلطان، فإذا قرَعُوا، نظروا إلى ما في كُلُ قريةٍ من الصلاع المُساعة والمُجروبة على المُسلط عليها بقدر والمُجراء فقسمُوا عليها بقدر المُجلط، فإن كانت فيها جالية قسمُوا عليها بقدر المُجلط، وقلم المن عن من يريد الزّوم منهم الخراجه فيقسمون ذلك بين من يريد الزّوع منهم على عدد الأرض، ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزّوع منهم على قدر طاقيتهم، فإن عجز عله على الاحتمال، وإنْ كان منهم من يريدُ الزّيادة، أُعلِيْ مَا عَجَزَ عنه أهلُ الشَّعف؛ فإنْ تشكوا قلك على على على ذلك.

قال: وكذلك رُوي عن النَّبِيّ 繼 أنَّه قاَل: ﴿إِنَّكُمْ سَتَفَتَحُونَ أَرْضًا يُذَكَّرُ فيها القِيراطُ، فاسْتَوْصُوا بالطِها خَيْرًاه.

قال: وجَعَلَ عَليهِمْ لكلَّ فدَّانِ نصف إرد<sup>ب (٤)</sup> قمحًا، ووَيَبَتَيْن من شعيرٍ إلاَّ القُرْط فلم تكن عليه ضريبة، والوَيَتَة يومنذِ سنَّة أمْدادِ كأنَّه يويد بذلك البدارَ.

قال: ورُوي عن اللَّيْثِ بنِ سعد رحمه الله، أنَّ عَمرو بنَ العاص جَبَى مصر الثي عشر ألف ألف دينار.

وقال غَيْرُ اللَّيْتِ: جباها المُقَوِّقِسُ قَبْلُهَ بِسَنة عشرين ألف ألف دينار. قال اللَّيْثُ: وجباها عبدُ الله بنُ سَغدِ حين استغمَله عليها عثمانُ أربعةً عشرَ ألف ألف دينار.

فقال عثمانُ لعمرو: يا أبا عبدِ اللّهِ: درَّتْ بَعدَك اللّقحةُ<sup>(ه)</sup> بأكثر مِنْ دَرُها الأوّل. فقال عمرو: أضررتُم بوَلَدها.

<sup>(</sup>١) استوسق الأمر: انتظم.

 <sup>(</sup>٢) يقال: بدر إلى الزرع: أي بكر به أول الزمان. وبدر فلاتاً بالشيء: إذا عاجله.
 (٣) المنتاب: الزائر.
 (٣) المنتاب: الزائر.

 <sup>(</sup>٥) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.

وكتب عمر إلى عُمرو أن يسأل المقويق عن مصر، من أي شيء تأتي جمارئها وخرائها؟ فسأله عَمرو، فقال: تأتي جمارئها وخرائها من وجوه خمسة، أن يُستَخرج خراجها في إيًانِ واحد، عند قراع أهلها مِن زَرْعهم، ويُزفع خراجُهَا في إيّانِ واحد عند فراغ أهلها من عَضر كُرومهم، وتُحفر في كلُ سنة خُلُجها، وتُستَد تُرْعُها وجسُورُها، ولا يُقبّل محلُ أهلها، يريد البُغي، فإن قُبِلَ هذا فيها عَمِرت، وإن قُبِلَ بخلاف هذا خربتُ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## ذكر خبر المقطم<sup>(١)</sup>

رُوِي عن اللَّذِي بِن سغد، قال: سأل المقوقِسُ عَمروَ بن العاص أن يَبِيعَه سفخ السقطُم بسعين الفَ دينار، فعَجِب عَمرو من ذلك. وقال أكتب في ذلك إلى أمير المؤسسة، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه، اسأله لِم أعطاك به ما أعطاك وهي لا تُزْرَعُ ولا يُستنبَط بها ماء ولا يُنتقع بها؛ فسأله، فقال: إنَّا لنجِهُ صِفَقَهَا في الكتب، أنَّ فيها غِراسَ الجَنَّةِ. فكتبَ بذلك إلى عُمَرَ فكتب عمر إلى عمرو: أنَّا لا نعلم غراسَ الجنَّةِ إلاَّ للمؤمنين، فاقبرَ فيها من مات قِبلكَ من المسلمين، ولا تبغه بشيء، فكان أر رجل دُون فيها رجلُ من المعافِر يقال له: عامر.

قالوا: والمقطّم ما بين القُصَيْر إلى مَقْطِع الحجارةِ، وما بعد ذلك فمِنَ التَحْمُوم.

وقد اختُلِفَ في القُصَير، فقال ابنُ لَهِيعة: ليس بقُصَير موسى النبيّ عليه السلام؛ ولكنُه موسى السّاحر.

وقال كمبُ الأحبارِ: هو قُصَير عَزيزِ مصرَّ، كان إذا جرى النبلُ يترفَّع فيه. ويقال: بل كان موقدًا يُرقَدُ فيه لفرعون إذا هو رُكب مِنْ مَنْف<sup>177</sup> إلى عَيْنِ شمسٍ، وكان على المقطَّم مَوقِدُ آخر؛ فإذا رأوا النازَ عَلِموا برُكوبه، فأعَدُوا له ما يُريدُ، وكذلك إذا انصَرَفَ.

والله تعالى أعلَم، وحسبُنَا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) المقطم: هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة، وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء النيل الشرقي حتى يكون متقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>۲) منف: بالفتح ثم السكون وفاء: اسم مدينة فرعون بمصر.

### ذكر خبر خليج أمير المؤمنين

وهذا الخليج كانت الشَّفُن تسير فيه مِنْ مصرَ إلى بحرِ القُلُومُ<sup>(١)</sup>، تحملُ الطُّعامَ والأصنافَ إلى مكَّة والمدينة.

وكان من خبره على ما رُويَ عن اللَّيْثِ بن سعدٍ أنَّ النَّاسَ بالمدينة أصابَهم جَهْدٌ شديدُ في خلافةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ في عام الرَّمَادَةِ، فَكَتَبَ إلى عَمرو:

من عبدِ الله أميرِ المؤمنين، إلى العاصي ابنِ العاص.

سلامٌ عليك، أمّا بعد؛ قلمَمري يا عَمرو ما تُبالي إذا شبعتَ أنت ومَنْ معك أنْ أهلِكَ أنا ومَنْ معي، فيا غَزِثاه، ثم يا غَزِثاه! يردُهُ قولَه.

فكتُبَ إليه عمرو:

لعبد الله عمرَ أميرِ المؤمنين، من عَمروِ بنِ العاصِ.

أمّا بعد. فيا لبُّيْكَ ثمّ يا لبُّيْك، وقد بعثْتُ إليك بِمَيرِ أَوْلُها عندَك وآخَرُها عندي، والسّلامُ عليك ورحمةُ اللّهِ.

وبعث إليه بعير عظيمة، فكان أولها بالمدينة، وآخرُها ببوصر يَسْتُع بعضها بعضا، فلمُنا قَدِمَتْ على عُمْر وَسَّعَ بها على الناس، ودفع إلى أهل كُلَّ بيتِ بالمدينة وما حولَها بَعيرًا بما عليه من الطُعام. وبعث عبد الرحمٰن بنَ عَوْف والزَّبِيرَ بنَ العوام ومعد بنَ أبي وَقُاصِ أَن يَسْمُوهَا على النَّاس، ويَنفَعُوا إلى أهلٍ كُلُّ بيتٍ بعيرًا بما عليه، وأن يَأكلوا الطُعَام، ويَنحُرُوا المعيرَ فيأكلوا لحمّه، ويأتيموا شحمه، ويَختُدُوا جِلدَه، ويتتَعِعوا بالزِعاء الذي كان فيه الطُعام لِهَا أَوادُوا. فوسَع الله بذلك على النَّاس، غلمًا رأى ذلك حمرُ حَمِدَ الله، وكتَب إلى عَمرو أن يَقدَمَ عليه، هو وجماعة أهل مصة، فقلدُما عله.

فقال عُمَر: يا عَمرو، إِنَّ اللَّهَ تعالى قد قَتَحَ على المسلمين مصر، وهي كثيرة الخير والطُّعام، وقد أَلْقِيَ في رَوْعِي لما أُحببتُ من الرَّفقِ بأهلِ الحرمين والتُوسِعةِ عليهم، أن أخَفُرَ خليجًا من نِيلِ مصرَّ حتَّى يَسيلَ في البحر؛ فهو أسهَل لما نريد مِنْ حَمْلَ الطُّعام إلى المدينة ومكَّة، فإنَّ حَمْلَة على الظَّهر<sup>(٢)</sup> يتعذَّر، ولا تَبلغ منه ما

 <sup>(</sup>١) بحر القلزم: يعرف الآن بالبحر الأحمر. قيل: سمي بحر القلزم قلزمًا لالتهامه من ركبه وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله...

<sup>(</sup>٢) الظهر: الدابة التي تحمل الأثقال، أو يركب عليها.

نريد. فأنطلق أنتَ وأصحابُك، فتَشاوَروا في ذلك حتَّى يَعتدَلُ فيه رأيُكم، فأنطلق عَمرو فأخِرَ مَنْ كان معه من أقل مصر، تَشَل ذلك عليهم، وقالوا: نتخوَّفُ أَنْ يدخُلُ في هذا ضررَ على مصر، فَنَزَى أنْ تُعظَّم ذلك على أميرِ المؤمنين وتَقولُ له: إنَّ هذا الأمرَ لا يعتدلُ ولا يكونُ، ولا نجدُ إليه سيلًا.

فرجع عمرو بذلك إلى عُمَر، فلمًا رآه ضَجك وقال: والَّذِي نَفْسِي ببيد لكاتَّي أنظرُ إليكُ يا عَمرو، وإلى أصحابِك حين أخبرتَهُمْ بما أمرتُ به، فثقُلَ ذلك عليهم، وقالوا لك كذا وكذا. لِلَّذي كان متهم. فقال: صدقتَ والله يا أميرَ المؤمنين، لقد كان الأمرُ على ما ذكرت.

نقال عمرُ: يا عَموه، انطلق بعزيمة منّي حتى تجدّ في ذلك، ولا يأتي عليكَ الْحَوْلُ حَبِّى اللّهَ احتَمْرُ الخليج الذي كان الْحَوْلُ حَبَّى اللّهَ اللّهَ عَلَىكَ عَموه، ثمُّ احتَمْرُ الخليج الذي كان في حاشية الله عنائه من النّيل إلى الفَّلْرُم، فَمَمَلُ فيه ما أراد من الطَّعام إلى المدينة فلم يأتِ الحوْلُ حَتَّى جَرَتْ فيه السَّمْنُ، فَحَمَلَ فيه ما أراد من الطَّعام إلى المدينة ومكّة، فنقَمَ اللَّه بذلك أهلَ الحرمين، وسُمِّي خليج أمير المؤمنين، ثمَّ لَم يزلُ يُحمَلُ فيه الطَّعامُ إلى زَمْنِ عمرَ بنِ عبد العزيز، ثمَّ ضَيّعه الوَلاةُ بعد ذلك فترِك وَعَلَب عليه الرَّمْلُ، فانقطع، فصارَ مُتهاه إلى ذَبِّ النَّمْسَاح من ناحيةً طَحَا الفَّلْرُم.

قال: ويقالُ: إنَّ عمروَ بنَ العاص قالُ لعمرَ بنِ الخَطَّابِ. لمَّا قَدِمَ عليه: يا أميرَ المؤمنين، قد عرفتَ أنَّه كانت تأتينا سفنٌ فيها تجازٌ من أهلِ مصرَ قبلَ الإسلام، فلمّا فتخنا مصرَ انقَطَع ذلك الخليج، وأَسْتَذَ، وتركتُه التُّجازُ؛ فإن شنتَ أن تُحفِرُهُ فُنْشِيءَ 11 به مُفَّناً يُحمَّلُ فيها الطعامُ إلى الججاز فعلتُه. فقال له عُمَر: نعم، فأفعل.

فلمًا ذكرَ عَمرو ذلك لأصحابه كرهوه على ما تَقلَّمَ، فعزَم عمرُ على عَمرٍو أنْ يُعفِره فَحَفَره.

ويقال: إنَّ عمر بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه لمَّا كَتَب إلى عَمرو بما كَتَب واستَغانَه، كَتَب عمرو إليه:

أمّا بعد، فيا لبَّيك ثمّ يا لبَّيك، أتنك عِيرٌ أزلها عندُك وآخرها عندي، مع أني أرجو أن أجدً السُّبيلَ إلى أن أخمِلَ إليك في البخر. ثم إنَّ عمرًا تَدِم على كتابِه في الحَمْل إلى المدينة، وقال: إنَّ أمكنتُ عمرَ من هذا خرَّب مِصرَ ونقلَهَا إلى المدينة، فكتب إليه: إنِّي نظرتُ في أمر البُخر، فإذا هو عَميرٌ لا يُلْتَأَم ولا يُستطاع. فكتب إليه

<sup>(</sup>۱) نشىء: نحدث ونوجد.

عُمَرُ: إلى العاصي ابن العاص: قد بَلَغَني كتابُكَ، تعتلُ في الَّذي كنتَ كتبُتَ إليُّ به من أمر البحر، وأيَّمُ اللهُ لتَقعَلَنُّ أو لاقلَمَـّك بأذَنك ولاَنْبَعَلَ من يَقعَل ذلك.

فعرفَ عَمرو أنه الجدّ من عُمَر، فقعل، فبعث إليه عُمَرُ ألا تدع بمصرَ شيئًا من طعابهَا وكِسُوتِها ويُصلِهَا وعَدَسِها وخَلَها الأَ بَعْثَتَ إلينا منه.

ويقال: إنَّما ذَلَ عَمروَ بنَ العاصِ على الخليج رجلٌ من قبطِ مصر، أناه نقال له: أرانَتَ إنْ دللتُكَ على مكانِ تجري فيه الشُّفُنُ حتى تنتهيَ إلى المدينة ومكَّة، اتَضَعُ عني الْجِزيَة. وعن أهلِ بيتي؟ قال: نَعْم، وكَتَبَ إلى عمر، فقال: افعلَ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ذكر الخبر عن فتح الفيوم(١)

روي عن سَعيد بن غَنْير وغيره، قالوا: لما تم الفتح للمسلمين، بعث عمرُو بنُ العاص جَرائدُ الخيْلِ إلى القُرَى التي حَوْلُها، فأقامت بالفيّوم سنةً لم يَعلَم المسلمون بمكانها؛ حتى أتاهم رجلٌ فذَكرَها لهم، فبَعث عَمرُو معه ربعةً بن خَيش بن عُوفظة الصُّدة فقال: لا تَمجَلوا، الصُّدفيّ، فلمّا سلكوا في المجابة لَم يَرُوا شيئًا، فهَمُّوا بالأنصراف فقال: لا تَمجَلوا، يسيروا، فلم يسيروا إلا قليلاً حتى طَلَع لهم سوادُ الفيّوم، فهَجموا عليها، فلم يكن عند أهلها قِتال، والْقُوا بأيديهم.

قال: ويقالُ: بل خَرَجَ مالكُ بن ناعمة الصّدفي ـ وهو صاحبُ الفُرَس الأشقر على فرسِه ـ ينفُضُ<sup>٢١</sup> السابة، ولا عِلْمَ له بما خلفها من الفيّوم، فلمّا رأى سوادَها رَجَع إلى عَمـو، فأخَبَرَه بذلك.

ويقال: بل بعث عمرُو بنُ العاصِ قيسَ بنَ الحارثِ إلى الصَّعيد، فسار حتَّى أَتَى القَيْسَ، فَنَزَلَ بِها، وبه سُمِّيتْ، فذكر ذلك لعمرو.

فقال ربيعةً بنُ حُبيش: كُفيت، فركِبَ فرسَه، فأجاز عليه البحرَ، وكانت أنشى، فأتاه بالْخَبْرِ، ويقال: إنَّه أجازَ من ناحيةِ الشَّرقيّةِ حتى أَنتَهَى إلى الفَيُّوم. والله تعالى اعلَم، وحسُبُنا الله ونعم الوكيل.

الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى مسيرة يومين وهي في منخفض الأرض كالدارة...

<sup>(</sup>٢) ينفض المكان: ينظر جميع ما فيه حتى يعرفه.

## ذكر فتح زويلة<sup>(١)</sup> وطرابلس الغرب وبرقة<sup>(٢)</sup> وحصن سبرت

كان فتح زُويلةً في سنة إحدى وعشرين؛ وذلك أن عمروَ بنَ العاصِ بعث عُقبةً بنَ نافِي النَّهْرِيُّ اليها، فافتَتَمَها صلَّحًا، وما بين برقةً وزريلة سلَّمًا للمسلمين. وقبل: فَتَمْها في سنة عشرين، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمدُ للَّهِ وحدَّه.

ثم سار عمرُو بنُ العاصِ من بِصْرَ في سنة التتين وعشرين إلى بَرقة، فصالَح الهَلها على الْجِزية، وأن بيبمُوا مِن أبنائهم من أرادوا بَيّقه، فلمّا فيغ من بَرقة سَار إلى مَن الْجَرْب، فحاصَرَها شَهْرًا، فلم يظفّر بها، وكان قد نزل شرقيها، فخرج رجلُ من بني مُذلِح يتصيّد في سبعة نفر فسَلكوا غربَ المدينة، فلمّا رجعوا أشتد عليهم الحرَّ، فأخذوا على جانب البحر ولم يكن السّورُ متَّصلاً بالبحر، وكانت سُفن الرُوم في مرساها تُقابِلُ بيوتهم، قرَاى المُذلجيُ وأصحابُهُ مسلكًا في البحر إلى البلد، فدخلوا منه، وجَبُروا، فَلَجَا الرُومُ إلى شُفْتِهم؛ لأنهم ظلُوا أنَّ المسلمين قد دخلوا المدينة، وسَهِعوا الصَّياح، فأقبلَ المشوفُ في المدينة، وسَهِعوا الصَّياح، فأقبلَ الجنُّ حملةً في مراكبهم.

وكان أهلُ حصن سبْرت قد اطْمَالُوا، فجهَّزَ إليهم جَيْشًا كثيفًا، فصبْحوها وقد فَتَح أهلها الباب، وسرَّحوا مُوائِيتِهم فدخلها المسلمون مغالبةً وغنموا ما في الحصن، وعادوا إلى عَشرو.

ثم سار عمرو إلى يزقة وبها أواتة، وهم من البَرْيَر، فصالَحه أهلها على ثلاثة عشر ألف دينارٍ يؤدُونها جِزْيةً، وشرطوا أن يَبِيعوا مَنْ أَرادُوا بَيْعَه من أولادهم في جِزْيَهِمْ.

قَال المؤرِّخ: وكان سببُ مُسيرِ البَرُسِ إليها وإلى غيرِها من بلاد الغرب؛ أقهم كانوا بنواجي فِلسَطِين، فلما قَتِلَ مُلِكهم جالوت، ساروا نحوَّ الغرب، وتفرقوا، فسارت زنائة ومغيلة، وهما قبيلتان من البَرْبر، فسكنوا الجبال، وسكنتُ لُواتةُ برقة،

 <sup>(</sup>١) أرويلة: مدينة غير مسورة في وسط الصحراء، وهي أول حدود بلاد السودان، وفيها جامع وحمام وأسواق تجتمع فيها الرفاق من كل جهة وسنها يفترق قاصدهم وتتشعب طرقهم... ويزويلة قبر دعيل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور... (معجم البلدان لياقوت).

٢) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها أنطابلس
 وتفسيره الخمس مدن...

وتُغرَّفُ قديمًا بانطابُلُس وقبل فيها: الطَّابِلُس وانتَشَرُوا فيها حتى بلغوا السُّوس، ونزلوا ونزلتُ هَوَّارةً مدينةَ لَبْدة، ونزلتُ نَفُوسة مدينة سَيَرَت، وجلا مَنْ كان بها من الرُّوم من أنجل ذلك كذلك، وأقام الأفارقُ وهم خَدَم الرُّومِ على صلح يؤدونَه لمن غَلَبُ على بلادهم.

#### \* \* \*

انتهت النُتوحاتُ في خلافةِ عمرَ رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلمُ، وحسبنا اللهُ ونعم الوكيل.

## ذكر الغزوات إلى أرض الروم

كان أوّلَ منْ غَزَا أَرضَ الروم من المسلمين أبو بحريّة عبدُ الله بنُ قيس في سنة عشرين، وقيل: أوّلُ من دَخَلها ميسرةُ بنُ مسروقِ الْعَبْسي، فسَلِم وغَيْم، ثُمُ عَزاها مُعاوِيةِ بنُ أَبِي سُفيانَ في سنةِ أَتَنتين وعشرين، ودخلها في عشرةِ آلافِ فارسٍ من المسلمين.

وفي سنة ثلاث وعشرين غزا معاويةُ الصائفة، ومعه عُبَادةُ بنُ الصّامتِ وأبو أيّرب الأتصاري وأبو ذَرَ وسُدًادُ بنُ أوس.

وفيها فَتَح معاويةُ رضي الله عنه عَسْقَلاَنَ على صُلْح.

## ذكر ما اتفق في خلافة عمر بن الخطاب غير الفتوحات والغزوات

#### سنة ثلاث عشر

في هذه السّنة، تُوفِي الأوقمُ بنُ أبي الأوقم يومَ مات أبو بكر الصّديق رضي الله عنهما، وهو الّذي كان رسولُ الله 蘇 مستخفيًا بداره بمكّة أوّلَ ما أُرْسِل ﷺ.

#### \* \* \*

## سنة أربع عشرة

في هذه السنة أمَرَ عُمر رضي الله عنه بالقيام في شهر رمضانَ في المساجد، وجمَعَهم على أُبِيّ بن كعب، وكتبّ إلى الأمصار بذلَك. وفيها، ضرب عمرُ رضي الله عنه أبنه عبدَ الله وأصحابه في شرابٍ<sup>(١)</sup> شَرِبوه، وضربَ أيضًا أبا مِحْجَن الثَّقَنيَ في الشَّراب.

وفيها حجّ عمرُ رضي الله عنه بالنَّاسِ.

وكان العمّال على مَكُة: عَتَّالُ بِنُ أَمِيد في قولٍ، وعلى اليّمَن يَعلَى بن مُنتَّةً، وعلى الكُوفةِ سعد بن أبي وقُاص، وعلى الشام أبو عُبيدة بن الجرّاح، وعلى البحر عثمانُ بنُ أبي العاص. وقيل: العلاءُ بنُ المَضْرِميّ، وعلى عمارةَ خَذَيْنَةُ بنُ مِخصَن.

وفيها مات أبو قحافة، والد أبو بكرٍ الصَّديق رضي الله عنهما، ومات سعدُ بنُ عُبادةَ الأنصاريَ، وكان أسنَّ مَنْ أسلمَ من بني هاشم رضي الله عنه.

\* \* \*

#### ذكر فرض العطاء وعمل الديوان

#### سنة خمس عشرة

وفي هذه السنة فَرَض عمرُ رضي الله عنه للمسلمين الفُرُوضَ، ودوُّن الدَّواوِين، وأعطى العطايا على السَّابِقة في الإسلام لا عَلَى البيوتِ.

قال: ولمّا فرض المطليا أعطَى صفوان بنّ أُميّةً والحارثُ بنّ هشام وسُهَيْل بنُ عَمرو في أهل الفتح أقلُ ممّا أعطى مَنْ قبلهم، فأمتّنعوا من أخذِه، وقالوا: لا تُعترِفُ أن يكونَ أحدٌ أكرمَ منّا، فقال: إنّي إنّما أعطيتُهمْ على السَّابقة في الإسلام لا في الأحساب، فقالوا: نَمَم إذْن، وأخذُوا.

وخرج الحاركُ وسُهيل بأهليهما نحوَ الشّام، فلم يَزَالاَ مجاهدَيْن حتَّى أُصِيبا في بعض تلك الذّروب. وقيل: ماتَا في طاعون عَمْواس.

وقيل: لمَّا أَراد عمرُ وَضِع الدِّيوان، قال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ، كَرَمَ الله وَجُهُهُ وعبدُ الرَّحمٰن بنُ عوفِ رضي الله تعالى عنهم: ابْنَا بنشيك. فقال: لا، بل أبداً بتمُمْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ثمّ الاقرب فلاقوب، فقَرَض للمباسِ، وبَنَا به، وجعَلَ له خمسةً وعشرين ألفًا، وقيل: فرض له اثني عشر ألفًا ثم فرض لأهل بنرٍ لكلَّ منهم خمسة آلافٍ، وألحق بهم أربعةً لم يكونوا منهم، وهم: الحَسَن والْحُسَيْنِ وأبو ذَر وسَلْمَان رضى الله تعالى عنهم.

<sup>(</sup>١) الشراب: ما شرب من أي نوع والمراد هنا الخمر.

وفَرْض لَمَن بعد بدر إلى الحُنْيَبِيَّة لكلَّ منهم أربعة آلافٍ، وفرض لمن بعد الخُنَيِّيَة إلى قِتال الرَّدَّ، لكل منهم ثلاثة آلافٍ، كان منهم من شهد الفَّتْح.

وفرض لأهل الأيّام قبل القادِسيَّةِ، وأهلِ الشَّام، في ألفين ألفين.

وقَرَض لأهل البلاء منهم في الفين وحَفَمَسَمانة، فقيل له: لو أَلحقْت أهلَ القالمية المَلَ الله الله الله أكن الألحقَهُم بدرجةِ من لم يُدْرِكوا. وقيل لَهُ: قد القالمية بأهل الأيام! قال: لم أكن الألحقَهُم بدرجةِ من لم يُدْرِكوا. وقيل لَهُ: قد سؤيت من بُعُدت داؤهُ بَمَنْ قَرْبَتْ داره اوتُنَّهم عن فتاك، فقال: مَنْ قَرْبَتْ داره اوتُّلَا بالزَّيادةِ، لأَنَّهم كانوا رِدْمًا للحَدوف، وشَحَى (أَنَّ للعَددَ، فهلاً قال المهاجرون مِثلَ قولِكُمْ حين سَوْيُنًا بين السابقين منهم والأنصار! فقد كانتُ نصرةُ الأنصارِ بفتائِهم، وهاجرَ اليهم المهاجرون من بعدُ. وإلهُ أعلمُ.

وَفَرَضَ لَمَنْ بِعْدَ القادِسيَّةِ واليَرْمُوكُ أَلْفًا أَلْفًا.

وفرض للرُّوَادفِ النِّي في خمسماتِ خمسماته، وللرُّوادف الثلث في ثلاثماته، سَرَّى كلُّ طبقة في العطاءِ قويِّهم وضعيفَهم، عربيَّهم وعجميَّهم. وفرضَ للرُّوادف الربع فيها في مائتين وخمسين.

وفرض لمَنْ بعدَهم وهم أهلُ هَجَر والعِباد على مائتين.

وأغطَى نساة رسولِ الله 瓣 رضي الله عنهن عشرة آلافِ عشرة آلافِ إلاَّ مَنْ جرى عليها المبلك. فقال نسوة رسولِ اللهِ ﷺ: ما كان رسولُ الله ﷺ يُمُفَشَلْنَا عليهنَ في القِسمةِ، فسوُ بيننا؛ فَفَعَلَ، وفضَّل عائشةَ رضي الله عنها بأَلفيْنِ لمحبَّة رسولِ الله ﷺ إيّاهَ، فلم تأخَلْهَا.

وجعل لنساء أهلِ بدر خمسمانة خمسمانة، ونساء مَنْ بعدَهم إلى الحُدَيْبِيّة أربعمانة أربعمانة، ونساء مَنْ يَعدَهم إلى الآيَام ثلاثمانة ثلاثمانة، ونساء أهل القادسيّة مائين مائين، ثم سَرُى بَيْنَ النَّساء بعد ذلك.

وجَمَل الصبيان سواءً على مائة مائة، ثم جمع ستّين مِسْكِينًا وأطعمَهم الخبز، فأحضرًا ما أكلوا، فوجُدوهُ يخرج من جَرِيبَيْن، ففرَض لكلّ إنسانِ منهم ولبياله جَرِيبَيْنِ في الشَّهْرِ.

وقال عمرُ رضي الله عنه قبل مورّدٍ: لقد هَمَمْتُ أنَّ أجعل العطاءَ أربعةَ الاتِ أربعَةَ الَّافِ، الْفُ يجمَلها الرجلُ في أهلهِ، والَّف يَنزوَدُها معه، والَّف يتجهّزُ بها، والفُّ يَزتفِقُ<sup>67</sup> بها، فعات قبل أنْ يُفْتَل.

<sup>(</sup>١) شحى: أوسع في الخطو وأسرع.

<sup>(</sup>٢) ارتفق به: انتفع واستعان.

وقال له رجل عند فرّضِ العطاء: يا أميرَ المؤمنين، لو كُنْت تركُتُ في بيوبِ الأموال عدَّة لَكُونِ إِنْ كان فقال: كلمةً الناما الشيطانُ على يبك، وَقابِي اللّهُ شَرِّما، وهي فتنةً لَمَنْ بعدي، بل أُعِدٌ لهم ما أعدُّ الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، هما عُدَتنا إلَّى بها افْضَيْنًا إلى ما تَرَوْنَ؛ فإذا كان المال ثَمَنَ مِينِ أحدِكُم هَلَكُتم.

وقال عمرُ رضي الله عنه للمسلمين: إنِّي كنتُ أمراً تَاجرًا يُغْنِي الله عِيالي بتجارتي، وقد شغلتُموني بأمرِكم هذا، فما تَرَونَ أَنَّه يَجِلّ لي في هذا المال؟ فأكثرَ القومُ، وعلى رضى الله عنه ساكِتٌ، فقال: ما تقولُ يا على؟ فقال: ما أصلَحك وأصلَحَ عِيالَك بالمعروف، ليس لك غيرُه. فقال القومُ: القولُ ما قال على. فأخَذَ قُوتَهُ، واشتدتْ حاجةُ عُمرَ رضى الله عنه. فاجتمعَ نفر من الصَّحابةِ منهم عثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزبير، فقالوا: لو قلْنَا لعمرَ في زيادةِ يزيدها إيَّاه في رزَّقه؟ فقال عثمانُ رضى الله عنه: هلمُّوا فلنستبرىء ما عندُه مِن وَراء وراء. فأتَوْا حفصةً أبنتَه فأعلَموها الحالَ، واستَكْتَموها ألاً تُخبِر بهمْ عُمَر. فلقيتْ عمرَ في ذلك، فَغَضِب وقال: مَنْ هؤلاء لأُسؤَنِّهم؟ قالت: لا سبيلَ إلى عِلْمهم. قال: أنت بيني وبينهم، ما أفضلُ ما أقتَنَى رسولُ اللهِ ﷺ في بَيتِكِ من الْملبَس؟ قالت: ثوبيْن ممشِّقَين (١) كان يَلبِّسهما للوَفْد والجُمع، قال: فأيِّ الطعام ناله عندَك أرفع؟ قالت: خَبْزِنَا خُبْزِ شَعيرٍ، فَصَبَبْنَا عليه وهو حارٍّ أسفل عُكَّة (٢) لنا، فجعلتها دَسِمةً خُلُوة، فأكل منها. فقال: أيّ بسط كان يُبسَطُ عندَكِ كان أوطَأ؟ قالت: كساءٌ تُخينُ كنَّا نرقَعُهُ برُقْعَةٍ في الصَّيفِ فإذا كان الشتاء بسَطْنَا نصفَهُ، وَتَدَثَّرْنَا(٣) بنصفِه، قال: يا حفصةُ، فأبلغيهم أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَدِّر فوضعَ الفضولَ مواضعَها، وتَبلُّغ (٤) بالتَّرْجِية، فوالله لأَضعنَ القُضولُ مواضعَها، ولأُنبِلِّغنَّ بالترْجِية؛ وإنَّما مَثَلَى ومثلُ صاحِبَى كثلاثةِ سلكُوا طريقًا، فمضى الأولُ وقد تزوَّدَ فَبَلَغُ المنزل، وتَبعه الآخرُ فَسَلَكَ طريقَه فأفضَى إليه، ثم أتَّبعه الثالث؛ فإن لزمَ طريقَهُمَا ورَضِيَ بزادِهما لحق بهما، وإن سَلَك غير طريقهما لم يُجَامِعُهما.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الثوب الممشق: الذي فيه أثر يشبه أثر الاحتراق. أو الثوب الممزق.

<sup>(</sup>٢) العكة: إناء يوضع فيه السمن.

<sup>(</sup>٣) تدثر: لبس الدثار، أو تغطى به؛ والدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار، أو الغطاء.

 <sup>(</sup>٤) تبلغ بكذا: اكتفى به. وتبلغ الشيء: تكلف البلوغ إليه حتى بلغه.

#### سنة ست عشرة

وفي هذه السّنة حجّ عمرُ رضي الله عنه بالنّاس، وفيها غَرَّبُ<sup>(۱)</sup> عمر رضي الله عنه أبا مِحْجِن الثَّقَيْقُ إلى ناصم <sup>(۱)</sup>.

وفيها حَمَى الرَّبذةَ بخيل المسلمين.

وفيها ماتت ماريةُ أُمُّ إبراهيمَ ابنِ رسول الله ﷺ، وصلَّى عليها عُمَر، ودَفَنَهَا بالبَقيع؛ وذلك في المحرّم.

وفيها كتب عمرُ التَّاريخَ بمشورة عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وفيها حجٌ عمرُ بالنّاس، واستخلفَ على المدينةِ زيدَ بنَ ثابت. والله تعالى أعلمُ بالصواب، وإليه المرجم والمآب، وهو حسبى ونعم الوكيل.

\* \* \*

#### ذكر بناء الكوفة والبصرة

#### سنة سبع عشرة

في هذه السنة اختُطُت الكوفة والبصرة، وتحوّل سعدُ بنُ أبي وقُاصِ من المَدَائن إلى الكوفة، وكان سببُ ذلك أنَّ سعدًا أرسَل إلى عمر بما فتح الله عليه، فلمّا رأى الوفَدْ سألهم عن تعيُّرِ ألواتهم وحالهِم؛ فقالوا: وُخومَة (٢٠٠ البِلاد غيرَتْنا، فأمَرَهم أنْ يرتادوا مَنزلاً يُنزله النَّاسُ.

وقيل: بل كتَبَ مُخليفةً إلى عُمر: إنَّ العربَ قد نزَفتُ بُطونُها، وخَفَّت أعضاؤُها، وتغيِّث اعضاؤُها، وتغيِّث أعضاؤُها، وتغيِّث الوائها. وكان مع سعد، فكتب عمر إلى سَعْدِ: أخبرني ما الَّذِي غَيرهم وُخومةً البلادِ، وأنَّ العربَ لا يوافِقُها إلاَّ ما وافق إليّها من البُلدان. فكتب إليه، أنْ أبعث سَلمانَ وحذيفَة فليرثادًا منزلاً بريًّا بَحْريًّا، ليس بيني وبينكم بحر ولا جسر، فأرسَلَهما سعد.

<sup>(</sup>١) غزب: أبعد.

٢) ناصع: والناصع من كل لون: ما خلص ووضح، وأكثر ما يستعمل في البياض. والمراد هنا موضع من بلاد الحبشة.

<sup>(</sup>٣) وخومة البلاد: أي أنها غير ملائمة لأن تسكن.

<sup>(</sup>٤) نزفت البطن: سال منها الدم من جرع أو علة.

فخرج سلمانُ حتى أتى الأنباز، فسار في غربي القُراب لا يَرضَى شيئًا حتى أتى الكوفة، وخرج حذيفة في شرقي القُراب لا يَرضَى شيئًا حتى أتى الكوفة، وخرج حذيفة في شرقي القُراب لا يَرضَى شيئًا حتى أتى الكُوفة - وكل رملة عمره وخصاء في القراب لا يَرضَى شيئًا حتى أتى الكُوفة - وكل رملة عمره و وترفيز سلبيلة وخصاص أن خلال ذلك، فأعجبتهما البقعة، فتؤلا وصليا، ووقوا الله تعالى أن يتحلها متزلا مباركًا. فلما رَجّعا إلى سعد بالخَبْر، وقدم كتابُ عمر ايضًا الله تعالى أن يستخلها على عليه كتب سعة إلى القَعْقاع على سعة على المعتقب في المعرب سعة عدم المقاتل الله ين المغتبور، أن يستخلها على سنة سبع عشرة، فلما نزلها سعة كتب إلى عمر: إلى قد نزلتُ بكُوفة، منزلاً بين البحرم وبين المسلمين بينها الجررة والقُرات، بَرُنًا بحريًا، يُنبَّتُ المخلف! والشعبين المنها مناهدات من المنافرة بها كالمتلحة. ولنا استقرارا بها عرفوا أنفضه، ورجع إليهم ما كائوا فقدوا من فَرْيَهم، وستأذن أمل الكوفة في نبّانِ المُعسم، ورجع إليهم ما كائوا فقدوا من فَرْيَهم، واستأذن أمل الكوفة في نبّانِ الماكوفة بها والمشرة عمر: إلى العمرين بالقصب، وستأذن قبه أمل النشرة، فاستنى أمن أرابهم عمر: إلَّ العسكرة أشدُ لَخَرْبكم، والمَ أَجَبُ أَن أخالِفُكُم، فَابَسَى المال المُصرين بالقصب.

ثمُ إنَّ الحريقَ وَقَعَ بالكوفةِ والبصرةِ، وكانتُ الكوفةُ أَسْدٌ حريقًا، وكان الحريقُ في شوَالِ. فبحَثُ سغدٌ نفرًا منهم إلى عمر يستأذِنَهُ في البنيان باللِّنِ، فقدمُوا عليه بخبرِ الحريق، واستأذنوه، فقال: افعلوا، ولا يزيدُ بناءُ أحدِكم عن ثلاثةٍ أبياتٍ، ولا تَطَاوَلُوا بالبُنيان، والزَمُوا الشُّلَة تَلزَمكم الدّولة.

فرجع القومُ إلى الكوفةِ بذلك، وكتب عمرُ إلى أهلِ البضرَةِ بمثلِ ذلك، وكان على تَنزِيلِ<sup>(1)</sup> الكوفةِ أبو هياج بن مالكِ، وعلى تنزيلِ البَضرةِ عاصم بن الدَّلف أبو الجزياء، وقَدَّر المناهج<sup>(6)</sup> أربعين فزاعًا، وما بَيْنَ ذلك عشرين فزاعًا، والأَرْفَّةُ سبعةً أذرُع، والقطائعُ سبعين فزاعًا. وأوَّلُ شيءٍ خُطُّ فيهما مَسْجِداهما، وقام في وسطهما رجلَّ شديدُ النَّزَعِ<sup>(1)</sup>، فرَمَى في كلُّ ناحيةٍ بَسَهْم، وأمر أن يُبْنى ما وَراء ذلك. وبئى

<sup>(</sup>١) الخصاصة: الفرجة أو الخلل، جمع خصاص.

<sup>(</sup>٢) الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل، ينبت في مغايض الماء.

 <sup>(</sup>٣) النصي: نبت سبط من أفضل المراعي؛ واحدته نصية.
 (٤) التنزيل: إحلال المنازل وترتيبها.

 <sup>(</sup>٥) المناهج: واحدتها المنهج، وهو الطريق.

 <sup>(</sup>٦) النزع: الإفساد وحمل بعض القوم على بعض، أو الطعن.

ظُلُة (١) في مقلَمةِ مسجدِ الكُوفة على أساطينَ رُخامٍ من بناءِ الأكاسرةِ في الجيرة، وجعلوا على الصَّحْنِ خُنْدَقًا لئالاً يقتجمَه أحدِّ ببنيان، وينوا لسعدِ دارًا بحياله، وهي قصرُ الكوفة، بناه رُوزْيه من آجُرٌ بُنْيَانِ الأكاسرةِ بالجيرة، وجعل الأسواق على سُنة المساجِد، مَنْ سبقَ إلى مَقْدِدِ فهرَ له، حَيْ يقومَ منه إلى يبيّه، ويَقْرَعُ من يَبْهه.

قال: وبلغ عمرَ أنَّ سعدًا قال: وقد سمع أصواتَ النَّاسِ من السُّرقِ: سَكُتوا عني التُّضويتِ، وإنَّ النَّاسِ يُسمُّونَه قصرَ سَغدٍ. فبعثَ محمد بنَّ مَسلمةً إلى الكُوفة، وأموه أن يُخرِقَ بابَ القضرِ، ثم يَرجع، ففعل. وبلغ سعدًا ذلك، فقال، فقال مهذا، أرسل لهذا! فاستدعاه، فأيى أن يَدخُلُ إليه، فخرج إليه سعدً، وعرض عليه نفقةً، فأتي، أن يأخذُها، وأيَّلَفَهُ كاتَ عمرَ إليه ويه:

بلغني أنَّكَ اتَّخَذَت قصرًا جمأتُهُ حصنًا، ويُستمى قصرَ سَعْدِ، وبينك وبين النَّاسِ بابٌ، فليس بقَصْرِك؛ ولكنَّه قصرُ الخبالِ<sup>(٢)</sup>، انْزِلَ منه ممّا يليي بُيوتَ الأموالِ، وأغلِقُهُ، ولا تُجَعَل على القصر بابًا يُمتَم الناسُ من دخوله.

فحلَفَ له سَعْدٌ ما قال الَّذي قالوا، ورجعَ محمدٌ، وأبلغَ عمرَ قولُه، فصدَّقه.

وكانتُ نُغورُ الكوفةِ أربعةً: خُلُوان وعليها القعقاعُ بنُ عمرو، وماشبّذانُ وعليها ضِرارُ بنُ الخطّابِ، وقرقيسِياء وعليها عَمرُو بنُ مالك، أو عمرو بن عُقبة بن نَوْفل، والمَوْصِل وعليها عبدُ اللّهِ بنُ المعتبر. وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها.

وَوَلِيَ سعدٌ الكوفةَ بعدما اخْتُطَّت ثلاث سنين ونصفًا، سِوَى ما كان بالمَدائِن قِبَلها. والله تعالى أعلم.

### ذكر عزل خالد بن الوليد

وفي هذه السُّنَةِ غَزل خاللُّ بنُ الوليد عمّا كان عليه من الثَّقلَمُ على الجُيوشِ، وسببُ ذلك أنَّه أَذَرَ<sup>(٢7)</sup> هو وعياضُ بنُ غنم، فأصابا أموالاً عظيمةً، وكانا توجُهًا من الجابيةِ بعد رجوع عمرَ إلى المدينة.

وقيل: إنَّ مسيرَ خالدِ معَ عياض كان لفتح الجزيرة، فبلغ النَّاس ما أصابَ خالدٌ، فانتَّجَعه رِجالُ ركان فيهم الأشعثُ بنُ قِسِ، فأجازه بعشرة آلافِ، ودخل خالدٌ الحمَّامُ؛ قبل: حمَّام آبِد، فتدلُّك بغسل فيه خَمْرٌ، فكتبَّ إليه عمرُ:

 <sup>(</sup>١) الظلة: ما أظلك من شجر وغيره.
 (٣) الخبال: الهلاك. أو صديد أهل النار.
 (٣) أدرب القوم: أى دخلوا أرض العدو من بلاد الروم.

بلغني أنّك تدلّكت بخمر، واللّه قد حَرَمَ ظاهرَ الخمْرِ وباطِنَهُ منه، فلا تمسُّها اجسادكم. فكتَب إليه: إنّا تتلّناها فعادت عَسُولاً غيرَ خَمْرٍ. فكتب إليه عمر: إنْ آل العندة الثّلاء اللّجنّاء، فلا أماتكم الله عله.

فلما فَرُق خالدٌ في الَّذِين التَجعُوه الأموالَ، سبع بها عُمر، فكتب إلى أبي غييدةٍ بنِ الجزّاح مع البريد أن يُقِيمَ خالدًا ويَعقِلَه بعمامت، ويَنزع عنه فَلَنْسُوتَه حنَّى يُفلِمَكُم من أَيْنَ أَجازَ الأَسْمَتُ، أَمِنْ مالِهِ أمْ مِنْ إصابَةِ أصابَها؟ فإنْ زعم أنّها من مالِهِ فقد أسرَف، وإنْ زَعمَ أنّها مِنْ إصابةٍ، فقد أقرّ بخيانةٍ، وأغزِلْهِ على كُلُّ حالٍ، واضْمُمْ اللّكُ عَملُه،

وكان خالدٌ على تِتُسْرِينَ من قبَلِ أَبِي عبيدة، فكتبُ أَبُو عُبيدةً إلى خالد، فقدم عليه، ثمّ جمعَ النَّاسُ وجلسَ علَى المنبِر، وقامَ البريدُ قُبالةً خالدٍ، فسألَ خالدًا من إَنِي أَجازِ الأَمْمَثِ؟ فلم يجنِه، وأبو عُبِيدَة ساكتُ لا يتكلَّم.

فقال بلالٌ: إنَّ أميرَ المؤمنين أمرَ فيك بكنا وكذا، ونَزَعَ عمامَتُهُ فلم يَمتَعُه، ووَضَع قُلْنَسُوتَه، وأقامَه وعَقله بعمامَتِه، وقال له: أمِن مالِك أجزت؟ أم بن إصابة أصبتَها؟ فقال: لا، بل مِنْ مَالي، فأطَلَقهُ، وأعاد قَلْنَسُوتَه، ثمُّ عَمْمَهُ بَيْدِه، ثم قال: نسمهُ ونظيرُ لُولاتِنا، وتفخّم ونخيهُ مَوالِينا.

قال: فأقام خالدٌ متحيَّرًا لا يَدْرِي: أمعزولٌ هو أم غير معزولٍ! ولم يشافِحُه أبر عُبيدة بذلك تُكُرمَةً له.

فلما تأخّر قدومُهُ على عمرَ ظنَّ الذي كان، فكتبَ إلى خالدِ بالإقبال إليه، فرجعَ خالدٌ إلى وتشرين فخطبَ النَّاسَ، وودَّعهم، ثم رجعَ إلى جمْص ففَعل مِثلَ ذلك، ثم سارَ إلى المدينة. فلمَّا قدِم على عمرُ شكّاهُ وقال: شكوتُكُ إلى المسلمين، وباللّهِ إنَّك في أمري لغيْرُ مُجْمِلٍ، فقال له عمرُ: من أين هذا الشَّراءُ؟ فقال: من الأَنْفَالِ والشَّهان، ما زاد على سَيِّن الفَّا قَلك.

فقرُم عمرُ مالَه، فرَآهُ عشرين ألفًا، فجعلها عمر في بَيْتِ المالِ، ثَمَّ قال: يا خالد، واللهِ إنْك عليَّ لَكَرِيمٌ، وإنَّكَ إليَّ لَحَبِيبٌ.

وكتب إلى الأمصار: إنّي لم أعزِلُ خالدًا عن سَخْطَةٍ ولا خِياتَةٍ، ولكنُ النَّاسَ فَخُمُرُهُ وَقَبُوْهِ به، فخفتُ أنْ يوكلوا إليّه، فاحبَبْتُ أنْ يَعلَموا أنَّ الله هو الصانع، ولا يكونوا بمَرْضِ فِتْنَةٍ، وعوْضَه عمًّا أخَذ منه. والله تعالى أعلمُ، وحَسْبُنَا الله ونعم الوكيل.

#### ذكر بناء المسجد الحرام

وفي هذه السنة اعتمر عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ويَنى المسجد الحرام، ووَسّع فيه، وأقام بمكّة عشرين ليلة، وهدم على أقوام أبوًا أن يبيعوا، ووضّع أثمان دُورِهم في بيتِ المالِ حتى أخذوا، وكانت عُمْرتُه في شهر رجب، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، واستأذنه فأذن لهم وشرط عليهم، أنَّ ابن السبيل أحقُّ بالظلّ والماء.

# ذكر عزل المغيرة بن شعبة

وفي هذه السنة عَزَلَ عمرُ رضي الله عنه المغيرة بنَ شُغَبَة عن البَضرة، واستعمل عليها أبا موسى الأشعري، وكان سببُ ذلك أنه كان بينه وبين أبي بُحُرة مُنافرة، وكانا مُمتجاردين بينهما طريق، وكانا في مشربَيْن، في كل واحدة منهما كُوَّة مقابلة للأخرى، مُعاجدة إلى أبي بَحُرة نفر يتحدَّفون في مَشْربَيْن، فيهبُتُ الرُبعُ، ففتحتُ بابَ الكُوَّة، فقام أبو بَحُرة ليَرْدَ، فيصر بالمغيرة، وقد قتحت الربعُ باب كُرْتِه، وهو بين رِجْلَي أَمْراً: فقال للتيرِ: قُومُوا وانظُرُوا، قَتَطُورا، وهم: أبو بَحُرة ونافعُ بنُ كَلَدة، وزيادُ أبنُ أَبِه، وهو أخو أبي بَحُرة لأمو، وشبلُ بنُ مَعْبَد البَجَلِي، فقال لهم: اشهلُوا. قالوا: أبه، وهن هذه؟ قال: أم بَحِيل بنت الألقم، وكانت من بني عامِر بن صَعْصَعَة، وكانتُ مَنْ شَعْبَد المَعْبَدة وكان بعضُ النساء يَعْمَلُن ذلك في زَمَانها، فلمًا قمتُ عَرَفوها. فلمًا قمتُ عَرَفوها. فلمًا حرج المغيرة إلى الصَلاةِ منعه أبو بَحُرة.

وروى أبو الفُرَج الأصبهائي صاحبُ الأغاني في كتابه بسند رفعه إلى أنس بن مالك وغيره: أذَّ المعنيرة بَنَ شُغنَة كان يخرجُ مِن دار الإمارة وسط النَّهار، وكان أبو بحُرةً بلقاء فيقول له: حاجةً ماذا! أبو بحُرةً بلقاء فيقول له: حاجةً ماذا! إذَّ الأميرَ بُزَارُ ولا يَزُورُ. قال: وكانت المرأة التي يأتيها جارةً لأبي بحُرة. قال: فيئنا أبو بحُرةً في غرفة له مع أخويه نافع، وزياد، ورجل آخرَ يقال له: شبلُ بنُ معيد، وكانت غرفة جارته تحتّ خُرَقة أبي بَكرة، فضربت الرّبعُ بابَ المرأةِ ففتحَثْهُ، فنظروا، فقاذا هُمْ بالمغيرة يُنْكِحُهَا، فقال أبو بَكرة: هذه بَليَةً ابتَليتُم بها، فانظروا، فقال له: للمغيرةُ مِنْ بيْتِ المرأةِ، فقال له: إنْه المغيرةُ مِنْ بيْتِ المرأةِ، فقال له: إنْه لد كان من أمرِك ما قد علمتَ، فأعتزلنا.

قال: وذهب اليُصلِّقِ بالنَّاسِ الظُّهْرَ، فعنعه أبو بَكُوءً، فقال: واللَّهِ ما تُصَلِّى بنا وقد فعلت ما فعلت. فقال النَّاسُ: دَعُوه فليصلُ، فإنَّه الأميرَ. ثم تَقارَبوا في الرَّوايةِ فقاموا: وكَتَبوا إلى عمر، فبعث أبا موسى أميرًا على البَضرةِ، وأمره بلزوم السُّنَّة، فقال: أعِنِي بعِلْةِ من أصحابِ رسول الله ﷺ، فإنَّهم في هذه الأَنْةِ كالملح. قال: خُذَ مَنْ اخترتَ، فأخذ تسعة وعشرين رجُلاً، منهم أنسُ بنُ مالِكِ، وعمرانُ بنُ خَصَيْن، وهشامُ بنُ عامرٍ، وخرج بهم فقدِم البضرة، وفق كتابَ إمْرَتِه إلى المغيرة وفه:

ُ أَمَّا بَعَدُ: ۚ فِإِنَّهُ بِلَغْنِي نَبًّا عَظَيْمٌ، فبعثتُ أبا موسى أميرًا، فسلَّم إليه ما في يَبكُ، والْعَجَارِ.

فرحَلَ المغيرة ومعه أبو بَكُرة والشّهود، فقَيْموا على عُمَر، فقال له المغيرة: سَلْ هَوْلاه الاَعْبُد كيف راَوْني، أمستقبِلُهم أم مستديرَهم؟ وكيف رأوا المَراةُ فمَرْفوها؟ فإنْ كانوا مُسْتَقْبِلِيْ فكيفَ لم أستَيرا وإنْ كانوا مستَدْبِرِيَّ فبايِّن شِيءِ استحلُّوا النَّظُرَ في منزلي على أمراني! واللّهِ ما أثبتُ إلاَّ أمراني، وكانت تُشْبِهُهَا.

. فشهد أبو بَكُرة أنه رآه على أمَّ جميلٍ، يُدْخِلُه كَالْمِيلِ<sup>(١)</sup> في المُكْحُلَةِ، وأنَّه رآهما مستديرَيْن، وشهد شِبل ونافع مثل ذلك.

وأمّا زَيِاد فإنَّه قال: رابئهُ جَالسًا بين رجَلَي أَمْراَةٍ، فرأيت قدمين مخضُوبَتين تَعْفِقان، واَسْتَيْن مكشوفَتَيْن، وسمعتُ حَقَرَانًا<sup>77</sup> شديدًا.

قال: هل رأيت كالويل في المَكْحَلَةِ؟ قال: لا، قال: هل تعرِفُ المرأة؟ قال: لا، ولكنُ أشبّهُهَا.

. قال: ففتح، وأمَرَ بالشَّلاثةِ فَجَلِدوا الحدِّ، فقال المغيرةُ: اشْفِنِي من الأغْبُد. قال: اسْكُتْ، أسكت الله تَأْمَنْك<sup>(؟)</sup>، أما واللهِ لو تَمْتِ الشَّهادَةُ لرَّجِمُنُكَ بأحجارِك.

وفي هذه السنة تزوّجَ عمرُ أُمْ كُلثوم بنتَ عليٌ بن أبي طالبٍ، وهي بنتُ فاطمةً بنتِ رسول الله ﷺ، ودخل بها في ذي القُعدة.

وحجّ عُمَرُ رضي الله عنه بالنَّاس في هذه السنة.

وفي هذه السنة أسلم كعبُ الأحبار.

وفيها، في ذي الحجةِ حَوِّل عمرُ رضي الله عنه المقامَ إلى موضعِه اليوم، وكان ملصقًا بالينتِ.

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) الميل: ما يجعل به الكحل في العين.
 (٢) حفزه حفزانًا: دفعه من خلفه بالسوق أو غيره.

<sup>(</sup>٣) النامة: الصوت الخفي أيا كان.

#### سنة ثمان عشرة

وفيها آستقضى عمرُ شُريعَ بن الحارثِ الكِنْديّ على الكوفةِ، وكعبَ بن سورِ على البَصْرةِ، وكغب هذا مِمَّن أسلم على عَهْدِ النَّبِيّ ﷺ ولم يَرَه، وكان لولايته القضاء سبِّ نذكُرُه.

## سبب ولاية كعب بن سور قضاء البصرة

حُكِي عن الشَّعبيُ<sup>(۱)</sup>، أنه كان جالسًا عند عمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه، فجامت امرأة فقالت: ما رأيتُ رجُلاً قطَّ أفضلَ مِن زوجِي، إنه لَيَبيتُ ليلهُ قائمًا، ونهازه صائِمًا في اليوم الحاز ما يُقطِر، فأستغفرَ لها عمَر، والنّبي عليها، وقال: مِثلُكِ أثني بالخير وقاله، فاستخيّث المرأةُ وقامت راجعةً.

فقال كعبُ بنُ سور: يا أميرَ المؤمنين، هَلاَ أَعَدْتَ المرأة على زوجِهَا إذْ جاءتك تستغديك (٢٠٠ نقال: أكذلك أرادث؟ قال: نعم، قال: رُدُوا عليّ المرأة، فرُدْت. فقال لها: لا بأسَ بالحقُ أن تقوليه، إنْ هذا رَعَم أَنْكِ جِئْته تشتكين أنّه يجتنب فراشك، قالت: أَجَلْ، إنِّي أمرأة شَابَة، وإنِّي أَبَيْنِي ما تَبْتغي النّساء، فأرسل إلى زوجها فجاء، فقال لكعب: اقضِ بينهما، فقال: أميرُ المومنين أحقُ أنْ يَفْضِيَ بينهما، فقال: عرَشْ عليك لتقضِينَ بينهما؛ فأنك فهمت من أمرِهما ما لم أفهما قال: فأني أرى أنْ لها يومًا من أربعة أيّام؛ وكان زوجُها له أربعُ نسوة، فإذا لم يكن له غيرُها فإنِّي أقضي لها بثلاثة أيّام وليالهمُ يتعبدُ فيهنَّ، ولها يومً وليلةً.

فقال عمر: واللّهِ جاء رأَيْكَ الأوَّلُ أعجب إليَّ من الآخر، اذهبُ فأنت قاض على أهلِ البصرةِ. فلم يزلُ قاضيًا على البَصْرةِ إلى أَنْ قَبِلَ يومَ الجمل؛ وذلك أنَّه لمَّا أَصطفَ النَّاسُ للفتال خرج وبيده المُصْحَف فنشرَه، وجَال بين الصَّفْيْنُ يُناشِد النَّاسَ في دمائهم، فأناه سهُمَّ غزبِ<sup>17</sup> فقتله.

وقد قبل: إنَّ المُصحفَ كان في عُنْقه، وعليه بُرنُس وبيَيهِ عَصًا وهو آخِذٌ بخطا<sup>(13)</sup> الجَمَل، فأتاه سَهمُ فقتله.

 <sup>(</sup>١) الشعبي: هو أبو عامر بن شراحيل (٤٠٦م ـ ٢٧٨م): محدث ومؤرخ وأحد شيوخ التابعين، يمني الأصل؛ ولد بالكوفة لأحد القراه، وانصل بالحجاج حين ولي الكوفة ١٩٤٩م واختاره عاوفًا لقبيلته همدان... (الموسوعة العربية الميسرة).

 <sup>(</sup>۲) استعداه: استعانه واستنصره.
 (۳) السهم الغرب: الذي لا يدرى راميه.

الخطام: الزمام؛ أو ما وضع على خطم الجمل ليقاد به.

وروى أبه عُمَر بنُ عبد اللَّه رحمه الله يسنده إلى محمد بن سبرين، قال: جاءتُ امرأةً إلى عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه، فقالت: إنَّ زوْجي يصومُ النهارَ، ويقومُ اللِّيل، فقال: ما تُريدين؟ أتُريدين أنْ أنْهَاهُ عن صِيام النَّهارِ، وقيام اللَّيل! قال: ثم رجَعْتُ إليه فقالت مِثل ذلك، فأجابها بمِثل جوابهِ، ثُم جاءت الثالَثة فقالت له كما قالتْ، فأجابها بمِثل جوابهِ. وكان عنده كعب بن سُور، فقال كعبُ: إنَّها امرأةُ تشتكي ز و خما .

فقال عُمر: أمَّا إذا فطِئْت لها فأحكم بينهما، فقام كغب: وجاءت بزوجها فقالت:

ألهَى حَلِيلى عن فِراشِي مسجدُهُ(١) نهازه ولسله ما نه قُدُه فأمض القضايا كعبُ لا تُردَّدُهُ

بأثها القاضى الفقية أذشذه زهدُه في مَضْجَعِي وتعَبُّدُه ولستُ من أمر النّساء أخمُدُه فقال الزُّوخ:

في سُورةِ النُّورِ وفي السَّبْعِ الطُّوَلْ فرُدُها عني وعن سُوءِ الجَدَلْ إنِّي امرؤ قد شفَّنِي ما قد نزلُ وفي كتاب الله تخويفٌ جَللُ فقال كعت:

إِنَّ السعيدَ بالقضاء مَنْ فَصَلْ ومن قضى بالحقُّ حقًّا وعَدَلْ إذ لها عليك حقًا يا بَعَلْ من أزيع واحدة لمن عقل \* امض لها ذاك ودَعْ عنكَ العِلَالْ \*

ثم قال: أيُّها الرجلُ إنَّ لك أن تتزوَّج من النِّساءِ مَثنَى وثُلاثَ ورُباعَ، فَلكَ ثلاثةُ أيَّام، ولاَمرأتِك هذه يومٌ، ومن أربع ليالِ لَيلة، فلا تُصَلُّ في ليلتها إلاَّ الفَّريضة.

فبَعثه عمرُ قاضيًا على البَصْرة. والله تعالى أعلم.

#### ذكر القحط وعام الرمادة

وفي هذه السُّنَة أصابَ النَّاسَ مجاعةً شديدةٌ وجَدْبٌ وقَحْط، وهو عام الرَّمادة، وكانت الريحُ تَسْفِي تُرابًا كالرّماد، فسُمِّيَ لذلك عامَ الرَّمادةِ، وٱشتدَ الجوعُ حتَّى كان

<sup>(</sup>١) الحليل: الجار؛ وحليل المرأة: زوجها.

الوحشُ يَأْوِي إلى الإنس، وكان الرجلُ يَذبَحُ الشَّاةَ فيمَافها من نَيْجِها<sup>(١)</sup>، وأتسَمَ عُمَر لا يذوقُ سمنًا ولا لبنًا، ولا لَحْمًا؛ حتَّى يَعِجًا النَّاسُ.

وكتب إلى الأمراء المقيمين بالأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومَن حَوَلُها، فكان أوّل مَن قَدِمَ عليه أبو عبيدة بنُ الجراح باربعة آلاف راجِلة من طعّام، فولاً، عمرَ قِسْمَتها فيمن حولَ المدينة، فقسَّمَهَا وأنَصَرَف إلى عَمَله، وتتَاتِمَ<sup>(٢٢)</sup> النَّاسُ، واستغنى أهلُ الججاز.

وأرسلَ عمرُو بنُ العاصِ الطَّمَامُ من مصرَ في البَرُّ والبخْرِ، فصار الطعام في المدينة كبغرِ مصرَّ.

واستسقى عمر رضي الله عنه بالعبّاس بن عبد المطّلِب عم رسول الله ﷺ؛ وذلك أنَّ أَهلَ بيتِ مِنْ مُرْيَّنة ، قالوا لصّاحِبهم وهو بلالُ بنُ الحارثِ: قد هلكَتُنا، فأذبح لنا شأة، فقال: ليس فيهنُ شيءً، فلم يزالوا به حتى ذبح فسَلغَ عن عظم أحمر، فناذى: يا محمداه! فأرِي في المنام أنَّ رسولَ الله ﷺ أتّاه، فقال: أَيْشِرُ بالحياة، التِ عَمرَ فاقرأه مني السلام، وقل له: إني عهدتُك، وأنت في العهد شديدُ المُقْدِ، فالكِيْسُ الكِيْسِ أنَّ يا عمر.

فجاء بلالُ حتى أتى بابَ عمر، فقال لِمُلاَمَه: استأذن لرسول الله ﷺ، فأتى عمر فأخْبَرَهُ ففزع وقال: رأيتَ مَشَّلُ<sup>(23)</sup> قال: لا. قال: فأدجلُهُ، فأذخَلُهُ، فأخبَرَهُ الخبرَ، فخرج عمرُ فناذَى في النّاس، وضعِدَ المِينْبَر، قال: نَشَذَتكم الله اللّذي هداكم للإسلام، هل رأيتم شيئًا تكرفُون؟ قالوا: اللَّهُم لا، ولِمَ ذاك؟ فأخبرهُم قَفَطِنُوا ولم يفطِن عمر، فقالوا: إنَّمَا استبطأناك في الاَستسقاء، فأستسق بنا، فنادى في النّاس، فخرج وخرج معه العبّاسُ مائينًا، فخطبَ وأوْجَزَ، وصلَّى، ثم جَثَا لرخُبَتَيْهِ وقال: اللّهم عجرَث عنا أنصارُنا، وعجزَ عنا عَوْلُنَا وقُونُنَا، وعجزَث عنا أنفسَنا، ولا حولَ ولا قُوة إلاَّ بك، اللّهم فأسقنا، وأخي العبادَ والبلادَ.

وأخذ بيد العبّاس، وإنَّ دموعَ العبّاس تتَحاذر على لِحيّته، فقال: اللّهم أَننا نتغرّبُ إليك بعمُّ نبيُك، ويغيّةِ آياته، وأكبر رِجاله، فإنْك تقولُ، وقولُكَ الحقُّ: ﴿وَأَنْكَ الْمُعَ الْمُحَدِّ الْمُعَالِمُ اللّهِمَّ اللّهُمُّ نبيُّكَ فِي النّدِينَةِ اللكهفِّد: ٢٦]، فخفِظَتهما بصلاح ابيهِمًا، فاحفظ اللّهمُّ نبيُّكُ في عمّه، فقد دَنُونا إليْكَ مستشفين ومستغفِرين، ثم أقبلَ على النّاس؛ فقال: استغفروا ربّكُم إنَّه كان غلَّارًا.

<sup>(</sup>۱) الفيح: انتشار الرائحة.(۳) الكيس: العقل.

<sup>(</sup>۲) تتابع الناس: تباعدوا على حيرة وشدة.

<sup>(</sup>٤) المسّ: الجنون.

والعبَّاسُ يقولُ وعَيْنَاه تَذْرفانِ، ولِحيتُه تَجولُ على صَدْرهِ: اللَّهم أنتَ الرَّاعي فلا تُهْمِلِ الضَّالة، ولا تَدَع الكبيرَ بدارِ مَضِيَعة؛ فقد ضرع الصَّغيرُ، وَرَقَّ الكَبير، وأَرتَفعت الشُّكُوى، وأنت تعلُّم السُّرُّ وأخفَى.

اللَّهُمُّ فأغْنِهِمْ بِغِناكَ قبلَ أَنْ يَقْنَطُوا فَيَهلِكُوا؛ فإنَّه لا يينَسُ إلا القومُ الكافرون.

فنشأت طُرَيْرة (١١) من سحاب، فقال النّاس: تَروْنَ، تَرَوْن! ثم مَشَتْ فيها ريح، ثم هَدَرَثُ<sup>(٢)</sup> ودرّتُ، فوالله ما بَرحوا حتّى أعتلَقُوا الحذاءَ، وقلَّصوا المآزِر، فَطَفِقَ<sup>(٣)</sup> النَّاسُ بالعبَّاس يَمْسَحُون أركانه، ويقولون: هنيتًا لكَ ساقي الحرمين!

فقال الفضل بنُ العباس بن عُتْبة بن أبي لَهبَ في ذلك: [من الطويل] عشيّة يستسقى بشيبته عُمَرُ بعَمِّي سَقَى اللَّهُ الحجازَ وأهْلَه توجّه بالعبَّاس في الجدْب راغبًا إليه، فما إنْ رامَ حتَّى أتَى المَطَرُ فهل فوقَ هذا للمُفاخِرِ مُفتَخُرُ ومئًا رسولُ اللَّهِ فينا تُواتُه

# ذكر طاعون عمواس وتسمية من مات فيه

وفي هذه السنةِ كان طاعون عَمواس بالشَّام، وعَمواسُ قريةٌ بين الرَّمْلة وبيتِ المَقدسِ. قال ابنُ عبدُ البّر: وقيل: إنَّ ذلك لقولهم: عم واس. قال ذلك الأصمعيّ.

مات فيه خمسة وعشرون ألفًا، منهم: أبو عبيدةً بنُ الجراح، وأسمه عامرُ بنُ الجرَّاح. وقيل عبدُ الله بنُ عامر بنُ الجرَّاح.

قال أبو عُمَر: والصَّحيح أنَّ اسمَه عامرُ بنُ عبد اللَّهِ بن الجرَّاح بن هلالِ بن أهيب بن ضَبَّة بن الحارث بن فِهْرْ بن مالك بن النَّضر بن كنانة القرشيُّ الفهريُّ. شهد بدرًا وما بعدها من المشاهدِ كُلُّها مع رسولِ اللَّهِ ﷺ وهاجر الهِجْرة الثانية إلى أرص الحشة، وكان نحفًا مع وقَ (٤) الوجه، طُوالاً أَجْنَأُ (٥).

وهو أحد العَشرةِ المشهود لهم بالجنَّةِ، وكان رضى الله عنه من كبار الصَّحَابةِ وفُضَلائِهم، وأهل السَّابقةِ منهم.

قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: لكلِّ أُمَّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذه الأُمَّةِ أبو عُبَيدة بن الجَرَّاح.

<sup>(</sup>۲) هدرت: انتفخت، أو سقطت. الطريرة: الطريقة من السحاب.

<sup>(</sup>٣) طفق: جعل.

<sup>(</sup>٤) المعروق: القليل اللحم. رجل أجنأ: أشرف كاهله على صدره.

وقد تقدُّم في أثناءِ السُّيرة النُّبوية خَبْرُ وقد نجران، وسؤالهم أنْ يبعث معهم مَنْ يَحكُمُ بينهم، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «التوني العشيَّة أبعث معكم القويّ الأمينَ»، فبعثه معهم.

ورُوِيَ عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه: أنَّ أهلَ اليَسَنَ تَلِيموا على رسولِ الله ﷺ، فقالوا: ابعَثُ معنا رجلًا يعلَّمُنّا. فأخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيدة، وقال: هذا أمنَّ هذه الأُمَّة.

وقال أبو بكر رضي الله عنه يومَ السَّقيفة: قد رضيتُ لكُمْ أَحَدَ هذين الرُّجُلَيْنِ، يعني عُمَرَ وأبا عُبْيَدَة.

وقال له عُمرُ رضي الله عنهما؛ إذ دخل عليه الشّام، وهو أميرها: كُلُنّا عَيْرِنْهُ · الدُّنيا غيرك.

وكانت سِنُّه يوم تُوفِّي ثمانيًا وخمسين سنة، وكانتُ وفاتُه رضي الله عنه بالأَزْدُنَّ، وصَلَّى عليه مُعاذ بنُ جَبَل، ونزل في قبره هو وعَمرو بنُ العاصِ، والضَّحَاكُ بنُ قِس.

وقبرُ أبي عُبيدَة بالقُربِ من قرية عَمْيًا مِن غَوْر الشَّام معروفٌ هناكُ، قد زُرْته أنا غَيْرَ مرَّةِ رضي الله عنه.

ومنهم<sup>(۱)</sup>: معاذُ بنُ جبلٍ، وهو أبو عبدِ الرّحمٰنِ معاذُ بنُ جبلِ بنِ عمرو بنِ أوسِ بن عائذِ بن تحدِيّ بن كعبٍ بن عمرو بن إذي بن سعد بن عليّ بنِ أسد بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجي ثم الجُشميّ.

وقد نسبّهُ بعضْهم في نَسَبٍ بني سلِمةً بنِ سعد بن عليّ، قال أبن إسحاق: معاذُ بنُ جبلِ من بني جُشّم بن الخزرج، وإنَّما ادَّعَتْ بنو سلِمة، لأنَّه كان أخا سَهْل بن مُحمَّد بنِ الجَذِ بنِ ثَيْس لأنّه.

قال الواقدئي وغيرُه: كان معاذُ بنُ جبلٍ طُوالاً، حَسَنَ الشَّغرِ عظيمَ العينيْن، أبيض، بُرَاقَ الثَّايا، لم يُولَدُ له قطُ.

وقال ابنُ الكلبيّ، عن أبيه: إنّه ولد له عبد الرّحلين بن مُعاذ. مات بالشام في الطّاعون أيضًا، فانقرض بنو إدّي بموّته.

<sup>(</sup>١) المراد بقوله: ﴿ومنهم أي وممن توفي في هذه السنة.

وقيل: إنْ عبدُ الرحمٰنِ قاتَلَ مع أَبِهِ يومُ اليَزَموكِ. ومعاذ بن جبلِ أحد السَّبعين الذِّينِ شَهِدُوا بَيْعَةَ العَقْبَةِ، وآخَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بيئه وبين عبدِ الله بنِ مسعود، قاله الواقديّ، وقال: هذا ما لا خلافَ عندنا فيه.

وقال أبن إسحاق: آخَى رسولُ الله ﷺ بينه وبين جعفر بن أبي طالبٍ.

شهد مُعاذ بَدْرًا والمشاهِدَ كُلَهَا، وبعنه رسولُ الله ﷺ قاضيًا إلى الجَمَدِ من أرضِ البَهَ مِن أرضِ البَهَ فَيْضَ بينهم، وجعل إليه قَبْضَ البَهَنِ، يعلَمُ الثّانى القرآن وشرائع الإسلام، ويَقْضِي بينهم، وجعل إليه قَبْضَ الصَّدَقَاتِ من الممَّالِ اللَّهِ باليَمنِ، وكان رسولُ الله ﷺ قد قَسَمَ اليمن على خمسةِ رجالِ: خالد بن سعيد على صَنْفَاء، والمُهاجِر بن أبي أُمنِهً على يَلْدة، وزياد بن لَبيد على على خَشْرَمَوْت، ومعاذ بن جبلٍ على الجنّدِ، وأبي موسى الأشعري على زَبِيد وزُمعة وعَدَن والسّاحل.

وقال له رسولُ الله ﷺ حين وَجُهَهُ إلى الهمن، بمَ تَقْضي؟ قال: بما في كتاب الله عزَّ وجلَّ. قال: فإنَّ لم تجده؟ قال: بما في سنَةِ رسولِ الله ﷺ، قال: فإنَّ لم تجدّ؟ قال: أجتهدُ بِرأيي. فقال رسولُ الله ﷺ: «الحمد لله الذي وقَّق رسولُ الله لما يحبُّ رسولُ الله».

وروى أبو عُمَر بن عبد البرّ بسنده عن كعب بن مالك، قال: كان معاذ بنُ جبلِ شابًا جميلًا، من أنضلِ شباب قومه، سَمْحًا، لا يُمْسِكُ؛ فلم يزلُ يَدَالُ حَتَّى أَعْلَق مالَه كُلُه من الدِّين، فاتَى البَّيُ ﷺ، فطلبَ إليه أن يسأل خُرماه، أن يَضعوا له، فأبوًا، ولو تركوا لأحدِ مِنْ أجل أحدِ لتركوا لمعاذ بن جبلِ من أَجل رسول الله ﷺ، فباعً رسول الله ﷺ ماله كلَّه في ديْنِه، حتَّى قام معاذُ بغير شيء، حتى إذا كان عام فتح مكَّة، بعثه النيُّ ﷺ إلى طائقة من أهل اليمن ليجبرِ فمكث معاذً باليَمْنِ أميرًا.

وكان أوّل من أتجر في مالِ الله هو، فمكث حتَّى أصاب وحتَّى خُبُ صُر رسولُ الله ﷺ. فلمّا الرّجلِ فدخ له ما رسولُ الله ﷺ. فلمّا الرّجلِ فدخ له ما يعيشه، وحُذُ سائرَه منه، فقال أبو بكر رضي الله ﷺ لله من ليجه، ولسنُ بآخؤ منه شيئًا؛ إلاّ أن يُعطِيني، فانطلق عمر إليه إذ لم يُطعَه أبو بكر، فذكر ذلك لمعاذ، فقال معاذً: إنَّما أرسَلَق رسولُ الله ﷺ ليخبرني، ولستُ بفاعل، ثمّ أنى معاذ عمرَ وقال: قد أَطَعْتُك، وأنا فاعِلُ ما أمرتَنِي به، إنّي رأيتُ في المنام أنّي في عامر.

فاتى معاذُ أبا بكرٍ، فذكر ذلك له، وحلف لهُ أنَّه لا يكتُمهُ شيئًا فقال أبو بكر: لا آخذ منك شيئًا، قد وهيئهُ لك، فقال: هذا خير حَلَّ، وَطاب، فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام. قال أبو عمر: كان عمر قد استعمله في الشام حين مات أبو عبيدة ولما مات أبو عبيدة، استعمل عمر بنُ الخطّاب معاذَ بنَ جبلٍ على الشَّامٍ، فماتَ مِنْ عامه؛ وذلك في الطَّاعون، فاستعمل موضِمة عمرَو بنَ العاص.

وقال المُدائتيِّ<sup>(17</sup>: ماتَ معاذُ بناحية الأزدنُ في طاعوَن عَمْواس في سنة ثماني عشرة، وهو ابنُ ثمانٍ وثلاثين.

وقال غيره: كان سِئْهُ يوم مات ثلاثًا وثلاثين سنة.

وقبرُ معاذ بغوْرِ الشَّام، بالقربِ من قرية القُصَير من شرقيّها معروف هناك، قد زُرْتُهُ غير مرّةٍ، وبينه وبين قبْرِ أبي عُبيّدة نحو من مَرْحَلَة.

ومنهم يزيدُ بنُ أبي سُفيان بن حَرْبِ بنِ أُميَّة بن عبد شمسِ بن عبد مناف، كان أفضلَ بني أبي سُفيان، وكان يقال له يزيدُ الخير. أسلَم يومَ فتح مُكَةً، وشهد حُنيُنّا، واستعمَّه أبو بكرِ رضي الله تعالى عنه وأوصاه، وخرج يشيِّمُه راجِلًا.

وروى أبو بِشْر الدُّولابيِّ (٢): أنَّه مات سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية.

ومنهم الحارث بنُ هشام بن المغيرة بنِ عبد الله بن عمر بنِ مخزوم القرشي المخزوميّ، وهو أخو أبي بجَهْلِ لأبويه.

أَسلَمَ يومَ الفتح، وحَسُن إسلامُه، وشَهد خَتِينًا، وأعطاه رسولُ اللَّه ﷺ مانةً من الإبار، وأغطى المؤلِّفة قلوبهم، ثم خرج إلى الشّامه في خلافة عمرَ رضي الله عنه راغبًا في الرّباطِ<sup>(٢٦)</sup> والجهادِ فتبعه أهل مكّة بيكون فراقه، فقال: إنَّها النُّفَلةُ إلى الله تعالى، وما كنتُ لأوثِر عليكم أحدًا، فلم يزلُ بالشَّام يجاهد حتَّى مات في طاعون عمواس.

<sup>(</sup>١) المدانتي: هو علي بن محمد بن عبد الله البصري، المدانتي (أبو الحسن)، مؤوخ، إخباري، وروق عن راوية للشعر. ولد ونشأ بالبصوة، وسكن المدانتر، ثم انتقل عنها إلى بغداد، وروى عن الزبر بن بكار وغيره، وتوفي بها سنة ٣٢٥ هجرية وكانت ولادته سنة ١٣٥ هجرية. . (معجم الموافين لعمر كحالة).

<sup>(</sup>۲) الدولايي: هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعد، الأنصاري بالولاء، الوراق الرازي الدولايي، كان طالما بالحديث والأخيار والتواريخ، سعم الأحاديث بالعراق والشام وروى عن محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاري وخلقاً كثير؛ وروى عنه الطيراني وأبو حاتم ابن جان البيتي . . . (وليات الأحيان ٢٥٢٤)

<sup>(</sup>٣) الرباط: المواظبة على الأمر وملازمته.

وقال المَدائنيّ: إنَّه قُتِلَ يومَ اليَرْموك، في شهر رجب سنة خمس عشرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومنهم سُهَيلُ بِنُ عمرو بن عبدِ شمس بن عبد ودّ بنِ نضر بنَ مالك بن جبل بنِ عامر بنِ لؤيّ بنِ غالب القرشميّ العامريّ. يُكُنّى أبا يزيد، وكان أحد الأشراف من قريش وسادتهم، وهو الذي عاقدَ رسولَ الله ﷺ يوم الْحُدَثِيّة وقاضًاه كما تَقَدُّم.

أسلم يوم الفتح وحُسن إسلام، وقال رسولُ الله الله لله لله عد بن الخطابِ في سُهيل بن عمرو: «فَعُه فَعَسى أَنْ يَقْوَمَ مقامًا نَحْملَوْ، فكان المقامَ الذي قامه في الإسلام أنَّه لما ماح<sup>(١)</sup> أهلُ مكَّة عند وفاة رسولِ الله الله الله على خطبباً فقال: والله إنّى الأعلمُ أنَّ هذا الدِّينَ سيمتدُ امتداد الشَّمسِ من طُلُوعها إلى غروبها، فلا يغرنكم هذا عنْ أنشيكم، ويعني أبا سفيان - فإنَّه يَعلمُ مِن هذا الأمر ما أعلَم؛ ولكنه قد جَمَّم على صَدْرِه بحَسلِ بني هاشم.

وأتى في خطبته بمِثل ما جاء به أبو بكر الصَّديق رضي الله عنه بالمدينة.

وَرَوى ابنُ المُبَارَكِ<sup>(٢)</sup> عن جريرِ بنِ حازم، قال: سمعتُ الحسن يقول: حضر النَّاسُ بابَ حمرَ بنِ الخطَّابِ، ونيهم سهيلُ بنُ عمره، وأبو سُفْيان بن حَرب، وأُولئك الشيوخُ من قريش، فخرج آذِنُه فجمل يأذُن لأهلِ بَذْرٍ، لِصُهَيْب وبلال. فقال أبو سفيان: ما رأيتُ كاليوم قطُّ؛ إنَّه ليوذَن لهولاه العبيدِ ونحن جلوسٌ لا يُلتَفت النِّنَا! فقال سهيلٌ: أيُّها القرمُ: إنِّي والله قد أرى الذي في وُجوهِكم، فإن كُنتُم غِضابًا فاغضَبوا على أنفسكم، دُعِيَ القومُ ودُعيتُم، فأَسْرَعُوا وأبطأتُم.

أَمَّا وَاللهُ لَمَّا سَيَقَوَكُم بِهِ مِنَ النَّصْلِ أَشَدُّ عليكُم فَوْتًا مِن بِابِكُم هَذَا الَّذِي تَنافُسون عليه، ثم قال: أيُّها القومُ، إنَّ هولاء القومَ قد سبقوكم بِما تَزُونُ، ولا سبيل إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزَّمُوه، عسى أن الله يرزقُكُمْ شهادةً ثم نَفْض ثوبَه فقامَ ولَجَنَّ بالشَّامِ.

وقال المَدائنيّ: إنَّه قُتِلَ باليَرْموك، والله تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) ماج القوم: اختلفت أمورهم واضطربت.

<sup>(</sup>۲) ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك (ابو عبد الرحمٰن) بن واضح المروزي، مولى بني حنظلة كان قد جمع بين العلم والزهد، تنقه على سفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله عنهما، وروى عند الموطأ، وكان كثير الانقطاع محبًا للخلوة شديد التورع، وكذلك كان أبو.... (وفيات الأميان ٢: ٣).

ومنهم: عُنْبَةُ بنُ سُهَيْلٍ، وعامر بنُ غَيْلانَ النُّقَفي، مات وأبوه حَيِّ، ومات غيرُ هؤلاء، رحمهم الله تعالى.

# ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد ألطّاعون

قال: لمّا هلكَ النَّاسُ بالطاعون، كتب أُمراء الأجنادِ إلى عمر رضي الله عنه بما في أيديهم من المَواريث، فجَمَع النَّاسُ واستشارَهم وقال لهم: قد بدا لي أن أطوف على المسلمين في بُلدانهم؛ لأنظرَ في آثارهم، فأثيروا علي، وكان أراد أن يُبْدا بالجراقِ، فصرف كمبُ الأحبارِ رأيه عن ذلك، فخرج إلى النَّام، واستخلفَ على المدينةِ عليّ بن أبي طالب، وجعل طريقه على أيّلة، فلما ذنا منها رُكِبُ بعيره وعلى رُخله فرُرٌ مقلوبٌ، وأعطى غلامَه مركَبُه، فلما تلتَّاه النَّاسُ قالوا: أين أميرُ المؤمنين؟ قال: أمامكم - يَعني نقسَه ـ فساروا أمانه، وانتهى هو إلى أيْلةَ فَترَلها.

وقيل للمتلفّين: قد دَخَل أمير المؤمنين، فربحموا، وأعطى تُمَرُ الأسْفُفُّ''، بها قَميضَهُ وقد تخرُقُ ظَهُرُه؛ ليغسِلَهُ ويرفَعَهُ، ففعل، وأخّذه ولَسِمه، وخاطَ له الاسقفُ قميضًا غيرَه، فلم يأخذه.

فلمًا قدِم إلى الشام قسم فيها لأرزاق، وسَمَّى الشُّواتي والصُّواتف، وسدَّ فُروجَ الشام ومسالِحَها، وأخذ يَدُورُ بها، واستَعمل عبيد الله بن قيس على السُّواحلِ من كُلَّ كُورة، واستعمل معاوية على دِمَشْقَ وحَراجها بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سُفْيان، وعزل شرحبيل ابنَ حَسَنة، وقام بعدره في النَّاس، وقال: إنِّي لم أعزِلُه عن سَخْطَة، ولكني أُريدُ رجلاً أقوى مِنْ رجلِ، وكان شَرْخييل على خَيْل الأردن، فضمّ ذلك إلى معاوية.

قال: ولمّا قَدِم عمر رضي الله تعالى عنه تلقّاه معاوية في موكِب عظيم، فلما راة عمر قال: هذا كِسْرَى المَرْب، فلمًا دنا منه قال: أنت صاحبُ الموكِب العظيم! قال: نعم، يا أمير المؤمنين، قال: مع ما يَبْلُخُنِي مِنْ وقوفِ ذوي الحاجابِ ببالك! قال: مع ما يَبْلُخُنِي مِنْ وقوفِ ذوي الحاجابِ ببالك! قال: مع ما يَبْلُغُنِي أَنْ وقوفِ ذوي الحاجابِ ببالك! قال: مع ما يَبْلُغُنُكُ مَن ذلك، قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض، جَوَاسِيسُ العدق بها كُثيرةً، فيجبُ أَنْ تُطْهِرَ مِن عِزْ السلطان ما يُرْهِبُهم، فإنْ أمرتَني فعلُك، وإنْ نَشْقِيرًا عِنْ عِزْ السلطان ما يُرْهِبُهم، فإنْ أمرتَني فعلُك، وإنْ نَشْقِيرًا إلا تركّتَنِي في مثل

<sup>(</sup>١) الأسقف: هو عند النصارى القسيس، وهو دون المطران.

رواجِبِ<sup>(١)</sup> الفرس، لئن كان ما قلْتَ حقًّا، إنَّه لرأيٌ لبيب، وإنْ كان باطلاً إنَّها لخدعةُ أرِيب. قال: فمزني يا أمير المؤمنين. قال: لا آمُرُكُ ولا أنهاك.

قال عمرُو بنُ العاصِ: يا أمير المؤمنين، ما أحسنَ ما صدَر هذا الفتى عما أردتَه فيه. قال: لحُسن مَصَادِرِه وموارِدِه جَشْمَتَا<sup>(٢)</sup> ما جَشْمَتَاه.

وَرَوَى أَبُو عَمَر بنُ عَبِدِ النِّرَ: أنَّ عَمَر بنِ الخَطَّابِ رَزَّق مَعَاوِيةَ عَلَى عَمَلُهُ بِالشَّامُ عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارَ فَى كُلُّ سَنَّةٍ.

قال المؤرِّخ: واستَعمل عمرُ رضي الله عنه عمرو بن عنبسةً على الأهراء، وقسم مواريث أهل عَمُواس، فورتَ بعضُ الورثَّةِ من يَغض، وأخرجها إلى الأخَيَاء، من ورثةٍ كلَّ منهم، ورجع عمرُ إلى المدينة في ذي التَّقدةُ من الشُّتَةِ.

قال: ولمَّا كان بالشَّام وحضرت الشَّلاةُ قال له النَّاس: لو أَمَرْت بِلالاَ فَاذُن! فامرَه، فافَن، فما بقيَ أَخَدُ مَّن أدرك النَّبِيُّ ﷺ وبلالَّ يؤذُن إلاَّ بكى حتَّى بلُّ لِخَيَّةُ، وعمرُ أشدُّهم بُكَاء، ويكى مَنْ لمْ يلْزِكَةُ لِبُكاتِهم.

وحجُّ عمرُ رضى اللَّهُ عنه بالنَّاس في هذه السُّنةِ.

\* \* \*

## سنة تسع عشرة

في هذه السنةِ سالتْ حرّة<sup>٣٥</sup> ليلى وهي بالْقُرْبِ من المدينة نازًا، فأمرَ مُحمُر بالصَّدقةِ، نتصدُّقُ النَّاسُ، فانطقَاتْ. وفيها مات أُبِيُّ بن كغبٍ. وقبل: مات سنةً عشرين، وقبل اثنتين وعشرين. وقبل: اثنتين وثلاثين، والله تعالى أعلم.

وحجّ عمرُ رضي اللَّهُ تعالى عنه بالنَّاس في هذه السَّنةِ.

帝 帝 若

الرواجب: مفاصل أصول الأصابع.
 (١) جشمه أمرًا: كلفه إياه.

 <sup>(</sup>٣) حرة ليل: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار . . . وحرة ليلى لبني مرة بن
 عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان يطؤها الحاج في طريقهم إلى
 العدية . . . (معجم البلدان لياقوت).

#### سنة عشرين من الهجرة

في هذه السّنةِ عَزَل عمر رضي الله عنه قدامةً بِنَ مظمون عن البحريْن، ووَلَّى عثمان بنَ أبي العاص. وقيل: بل استَعمَل أبا هُريرة على البحريْن، واليمامة، وقيل: استعمل أبا بكُرة على البحرين واليمامةً.

وكان سببُ عزْلِ قُدامة، أنَّ الجارُودَ بِنَ المعلَّى سيِّد عبد القيْسِ قَدِمَ على عمرَ من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ قدامة شَرِب فسَكِر، وإنَّي راتِّت حدًا من حدُودِ اللَّهِ حقًّا عليّ أن أزفعه إليك. فقال عمر: مَنْ يَشْهَدُ معك؟ فقال: أبو هُريرة، فدعا أبا هريرة فقال: يِمَ تشْهَدُ؟ قال: لم أزَّهُ يشْرَبُ، ولكنْ رأيتُه سَكران يَّهيء. فقال عمرُ: لقد تنطُفْتُ (اللَّه فَا الشَّهادةِ.

ثمُّ كَتَب إلى قُدَامة أَن يَقُدَمُ عليْه من البحريْن، فقدم، فقال الجارودُ: أقِمْ على هذا حدُّ كتابِ اللهِ. فقال عمرُ: أخضمُ أنت أم شهيد؟ فقال: شَهيد. فقال: قد أدّيثَ شهادَتك.

فَصَمَتَ الجارودُ، ثم غَدا على عمرُ فقال: أقِمْ على هذَا حدَّ اللَّهِ فقال عمرُ: ما أراك إلاَّ خَضَمًا، وما شهدَ أحدٌ بعدُ إلاّ رجُلاّ واحدًا.

فقال الجارودُ: إِنِّي أَنشَدُكَ اللَّهُ! فقال عمرُ: لتُمسيكنُ عنِّي لسائكَ وإلاَّ سُؤْتُكَ. فقال: يا عمرُ، أما والله ما ذَاكَ بالعنِّ أن يشربَ ابنُ عمُك الخَمْرُ وتسومني! ثم قال: يا عمرُ، إنْ كنتَ تشك في شَهاوَتِنَا فارسِلْ إلى ابنِةِ الوليدِ فسلْهَا، وهي امرأة مُنامة.

فارَسُل عمرُ إلى هند ابنة الوليد ينشدها، فأقامتُ الشَّهَادَةَ على زُوجِهَا، فقال عمرُ لَقُدَامة: إنّي حادُك، فقال: لو شربتُ كما يقولون ما كان لكم أن تُحذّوني، فقال عمرُ: لِمَّ؟ قال قدامةُ: قال الله عزَّ وجلّ: ﴿ لِيَسَرَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَاسَّوًا وَصَهِلُوا الشَّبِينَتِ شِكَمُّ فِيمَا لَهُمِيْتًا إِذَا مَا أَفَقَوا زَمَاسُواً ...﴾ [المائدة: ٤٦] الآية.

فقال عمرُ: أخطأت التأويلَ، إنَّك إذا اتَّقَيْتَ الله اجتنبَتَ ما حرَّم علَيْك، ثم أقبل عمرُ على النَّاس نقال: ما ترونُ في جَلَدِ قُدامَتُ؟ فقالُوا: ما نرى أن تَجلَدُه ما كان مريضًا، فسكتَ على ذلكَ أيَامًا، ثم أصبحَ يومًا قد عرَّمَ على جَلَدِه، فقال لأصحابه: ما ترون في جَلَدِ قدامة؟ فقالوا: ما نرى أن تَجْلِدُه ما كان وَجِمَالًا، يَلْغَى الله تحتَ السَّباط أَحبُّ إليِّ من أنْ ألقاه وهُو في عُتْقي. التُونِي بَـــَوْطِ تَامُ، وأمَر

<sup>(</sup>١) تنطّع في الشيء: غالى وتكلف فيه. (٢) الوجع: الذي أحس بالألم.

بقُدامة فَجُلِدٌ، فَعَاضَبٌ قدامةً عمرَ وَهَجُره، فلم يزل كذلك حتَّى حجَّ عمر وقدامةً معه، فلمَّا ثَقَلاً مِنْ حَجُهِما، ونزل عمر بالسُّقْيَا<sup>(١)</sup> نام، فلمَّا استِيقَظَ قال: عجُلوا عليُّ بِقُدامة، فواللهِ لقد أثاني آتٍ في مُثابِي فقال: سَالِمْ قُدامةً فإنَّه أَخْرِكُ.

فلمًا أثرَهُ أَبِي أَنْ يأتِيَ، فأمر عمرُ به إِنْ أَبِي أَنْ يَجُرُوه إليه، فجاءه فاستغفرَ له عمرُ وكلُّهُ، فكان ذلك أوّل صُلْحِها.

حكاه أبو عُمَر. قال: وكان قدامةُ خالَ عبد الله وحفصةَ ابنَيْ عمرَ رضي الله عنهم.

### ذكر إجلاء يهود خيبر منها

وفي هذه السُنةِ أَجْلَى عمرٌ رضي الله عنه يهودَ خَيْبَر، وكان رسولُ الله ﷺ لمّا فتح الله عليه خيبر، دَعَا أَهلَها فقال لهم: إنْ شئتم دفغتُ إليكم هذه الأموال على أن تُعبلوها، وتكون ثِمارُها بيئنا ويشكُم، وأَقِرُكُمْ على ما أقرَّهُ اللّهَ عزَّ وجلَ. فقبلوا ذلك واشترط عليهم، أنَّا متَى شِئنًا أنْ نخرجَكُم أخرجُنَاكُمْ، وقَدْ تقدَّم ذكرٌ ذلك مستوفَى في السَّيرةِ البُّويَةِ، في غَزاةً خَيْبِر.

فلمًا قُبِضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أقرَّهم أبو بكرٍ رضي الله عنه على ما أقرَّهم عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ، وأقرَّهُم عمرُ رضي الله عنه بعدًه إلى هذه السَّةِ.

ثم بلغَهُ أنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قال في وجَمِه الذِي قبضَهُ اللَّهُ فيه: ﴿ لا يجتبِمَنُ في جَزِيرة العربِ دِينانِه، فقصص عن ذلك حتَّى أناه النُّبْت، فأرسلَ إلى يهود، فقال: إنَّ الله قد أَذِن لَي في إلجلايكم، وقدْ بلغني أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، قال: لا يجتمعُنُ بحزيرة العربِ دينان، فمن كان عنده عَهْد من رسول الله ﷺ فليأتني به أَنْفِلْه له، ومن لم يكنْ عنده عَهْد فليتجهِز للجَلاء، فأَجْلَى مَنْ لَمْ يكنْ عندهُ عَهْدَ مِنْ رسولِ الله ﷺ.

وقال ابنُ إسحاق<sup>(٢)</sup>: حدّثني نافعٌ مولَى عبد الله بنِ عُمَر، عن عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>١) السقيا: الحسيل الذي يفرغ في عرفة ومسجد إيراهيم... وقيل: السقيا بركة وأحساء غليظة دون سميراه للمضمد إلى مكة، وبين السقيا وسميراه أربعة أميال.. وقيل السقيا: بعر بالمدين... (معجم البلدان لياقوت).

قال: خَرَجْتُ أَنَا وَالزَّبِيرُ بِنُ العَوَّامِ، والمقدادُ بنُ الأَسْوَدِ إلى أموالنَا بِخَبِبَر نتعهُدها، فلمّا قَدِمنا تفرقنا في أشوالنا.

قال عبد اللهِ: فقدا عليَّ تحت الليل شيءٌ وأنا نائمٌ على فِراشي، فنزغتُ يَماي مِنْ فَرَقِيْ<sup>(۱)</sup>، فلمَّا أصبحتُ استضرختُ عليَّ صاحباي، فأتياني فسألاني: مَنْ صنع بك هذا؟ فقلتُ: لا أدري، فأصلَحاني ثم قَلِما بي على عمَر، فقال: هذا عمل اليهود.

ثمُ قام في الناس خطيبًا فقال: أيُّجها النَّاس، إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان عامَل يهود خَيْرَ على أنَّ انخرَجُهُمْ إذا شِئْنَا، وقد عَدوا على عبد الله بنِ عمر، فقدعوا<sup>٢٧</sup> يدبُه كما بلغكم، مع عَدُوتِهم على الأنصارِيّ قَبْله، لا نشكُ أنَّهم أصحابُه، ليس هناك عدوً غيرُهُم، فمن كان له مال بخيرً فليلحق به؛ فإنى مخرَج اليهود، فأخرجهم.

قال: ورَكب عمرُ في المهاجرين والأنصار، وأخرج معه جبار بن صخرِ بن أُميَّة - وكان خارِص<sup>(۲۲</sup> أهلِ المدينة وحاسِبَهم. وزيدَ بنَ ثابت، وهما قسّما خيبرَ على أهلِها على أصل جماعةِ السُّهُمان التي كانت عليها.

وفيها أيضًا أُجْلِيَ نصارى نَجْرانَ إلى الكُوفة.

وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة، وكانت تطرفت بلاد الشام، فأصيبَ المسلمون، فجعل عمرُ على نفسه ألاً يحملَ في البحر أحدًا أبدًا ـ يعني للمُؤو ـ.

وقيل: كان ذلك في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمانَ رضي الله عنه.

# ذكر عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة ومن ولي بعدَه في هذه السنة

#### سنة إحدى وعشرين

وفي هذه السنة عزلَ عمرُ بنُ الخطابُ رضي الله عنه سعدَ بنَ أَبِي وَقَاصَ عن الكوفة؛ حين شكاة أهلُهَا، ووَلَى عثار بنَ ياسِر الصّلاة، وعبدَ اللّهِ بنَ مسعودِ بيتَ المال، وعثمان بنَ خييف مساحةَ الأرضِ، ثم عَزَل عَمَارًا؛ لأنّ أهلَ الكُوفةِ شَكُوه، فأستَغفَى.

الفرق: الجزع واشتداد الخوف.
 (١) قدع: كفّ ومنع.

<sup>(</sup>٣) الخارص: الذي يقطع النخل.

وأعاد سَغدًا على الكوفة ثانيةً، ثم عَزَله، وولَى جَبَيْر بْنَ مُطعِم، ثم عَزَله قبلَ أنْ يَخرُج إليها، وكان سببُ عزله أنَّ عمرَ رضي الله عنه ولاء، وقال له: لا تذكّرُه لاحد، فسمع المغيرةُ بْنُ شُغبة أنَّ عمرَ خلا بجَبَير بن مُطعم، فأرسلَ أمرأته إلى امرأةٍ جُبِيرُ لتَعرِضَ عليها طعامَ السُّفر، فقالت: نعم، چينيني به.

فلمّا علم المغيرةُ جاء إلى عمرَ، فقال: بارك الله لك فيمَنْ ولَيْتَ. وأخْبَرَهُ الخبرَ، فعَزَله، وولّى المغيرة بنَ شعبة الكُوفة، فلم يزلْ عليها إلى أن تُتِلُ عُمَر.

وقيل: إنّ عمر رضي الله عنه لمّا أراد أن يُعيدَ سَغَدًا إلى الكُوقَةِ أَبَى عليه، وقال: أتأمُرني أنْ أعودَ إلى قوم يزعمون أنّي لا أُحسِن أنْ أَصَلَيّ، فَتَركه ووَلَى خالد بنَ الوليد.

وقيل: في سنة النتين وعشرين، قيل: كانت وفائه بِحمْص، ودُفِن في قريةِ على مِيل منها. وقيل: بل تُوفِّي بالمدينة.

ولمنا حضرته الوفاة قال: لقد شهدتُ مانة زخفِ أو زُهاهما وما في جَسَدي موضعُ ثِيْرٍ إلاَّ وفيه ضَريةً أو طَفنةً أو رَمْيَةً، ثمّ هاأنذا أموتُ على فِراشي كما يموتُ العَيْرُ! فلا نامت أعيْن الجُيْنَاء.

حَكى أبر عمَر: أنَّه لَم تَبنَ امرأةً من يَني المُغيرة إلاَّ وضَعَتْ لِمُتَهَا على قبرِ خالدِ بن الوّليد، أي حلقَتْ رأسَهَا.

قال المؤرّخ: وكان الأمراء في هذه الشنة على الأمصار، عُمَير بن سُغد على وَمَشْق وحُوْران وحِمْص وقِنْسُرِين والجَزيرة. ومعاوية بن أبي سُفيّان على البَلْقاء والأُزدن وفِلْسُفِين والسُواحل وأنطاكِيّة وقلقية ومُعرّة مصرين، والعمّال على بقية الأمصار مَرْ ذَوْرَانْ.

وفيها وُلِدَ الحسنُ البَصْرِي<sup>(١)</sup> والشّعبيُّ. وفيها مات العلاءُ بنُ الحَصْرِهيَ أميرُ البخرين، فاستَغملَ عمرُ رضي الله عنه مكانّه أبا هُريرة.

وحجٌّ عمرُ رضي الله عنه بالنَّاس، وٱستخلَفَ على المدينة زيدَ بنَ ثابت.

學 學 等

 <sup>(</sup>١) الحسن البصري: هو أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين وكبرانهم، وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة... (وفيات الأعيان ٢٩:٢).

#### سنة اثنتين وعشرين

في هذه السَّنَةِ وُلِكَ يزيدُ بِنُ معاوية، وعبدُ الملكِ بنُ مروان، وكان عمَّالُه على الأمصار مَنْ ذَكَوْنا إلاَّ الكوفةَ والبَصْرة؛ فإنَّ عاملَه على الكُوفةِ المغيرةُ بنُ شعبةً، وعلى البضرة أبو موسى.

安 安 安

### سنة ثلاث وعشرين

وفي هذه السُّة حجّ عمرُ رضي الله عنه بالنَّاسِ، وحجّ معه أزواجُ رسولِ اللهِ ﷺ، وهي آخر حجَّة حجَّها. وفيها كان مُقتَّلُ عمرُ رضي الله عنه وأرضاه بمنَّه وكربه.

## ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب ومدة خلافته

قد أختُلف في تاريخ مَقْتَلهِ رضي الله عنه، فقال الواقدئي: لثلاثٍ بَقِين من ذي الحِجَّةِ سنةَ ثلاثٍ وعشرين. وقال الزّبير: لأربع بَقِين من ذي الحِجَّة.

ورويَ عَنْ مَعدانَ بن أبي طلحة اليَعْمُريَ، قال: قَتِلَ عمرُ يومَ الأربعاءِ لأربع بَقين مِنْ ذي الحِجَة.

وكانت خلاقئةُ رضي الله تَمَالى عَنْه عَشْرَ سنين ونصفًا وخمسَ ليالٍ، وعمرُهُ ثلاثُ وسِتُون سنةً على الصَّحِيْج.

وقتلة أبر لؤلؤة غلام المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنّ عمر رضي الله عنه خرج يومًا يطوفُ في الأسواق، فلقيّهُ أبو لؤلؤة قَيْرُوز - وكان نصرانيًّا، وقيل: مُجُوسيًّا - وقد ذكرنا ما كان يقوله لمنا قيم سَبْني نَهاوَنُد: أكّل عمرٌ كَبِدي، فلمنا لقِيَه قال: يا أميز المؤمنين، أغلِنيُ () على المعجرة بن شعبة؛ فإنّه يكلُّفني خُراجًا كثيرًا، قال: كم يحملك؟ قال: مائة دوهم في النهير، وقيل: أنّه قال: دوهمان في كلّ يوم، قال: وما صناعتُك؟ قال: نجّاز نقاش حدّادٌ. قال: فما أرى خراجَكَ كثيرًا على مَا تُصتع من الأعمال، وقد بلغني ألك تقولُ: لو أردتُ أنْ أصنَع رحًا تطحنُ بالرّبِح لفعلُّت. قال: نعم، قال: فاعمل لي رحًا. قال: أن سلِئتُ لأعملُنَ لك رحًا يتحدّث بها أهلُ المُنشرة والمغرب.

<sup>(</sup>١) أعدني: أعتى.

فقال عمرُ: قد أوْعَدَني العِلْجُ الآن، ثم أنصرفَ عُمر إلى منزله.

فلمّا كان من الغير جاء كعبُ الأحيار إلى عمرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، اعمَدَ فإنَّك ميْتُ في ثلاب، قال: وما يُدْرِيك؟ قال: أجدُهُ في كتابِ التوراة، قال عمر: إنَّك لتجهُ عمرَ بنَ الخطَّابِ في التُوراة؟ قال: اللَّهم لا؛ ولكنِّي أَجِدُ صِفَّتَك وجلِيتك. قال: وعمر لا يَجِد رَجَعًا، ثم جاءه من الغَدِ وقال: بَقِيّ يومانِ، ثم جاءه من غَدِ الغَدِ وقال: قد مضى يؤمانِ، وقد بقي يومٌ.

فلمّا أصبحَ خرج عمرُ إلى الصَّلاةِ، وكان يوكُل بالصفوف رجُلاً، فإذا استوَتْ كبُّر، ودخَل أبو لؤلؤة في النَّاس، وفي يليو خنْجَرَ له رأسان، نصَابُهُ في وَسَطِه، فضربَ عُمرَ سِتَ ضَرَباتٍ، إحداهُنَّ تحتَ سُرَّتِهِ، وهي الَّي قَتَلَتُهُ، وقِبَلَ معه كُلِّب بن البُكيرِ اللَّينِيِّ وجماعةً غيره.

رُوِيَ آنَه طُبِنَ مَعه أثنا عشرَ رجلاً، وقيل: ثلاثة عشر، ماتَ مِنْهِم سَنَّةً، فلمَنا وجَدَ عَمِر حَرَّ السَّلاحِ سقط، وأمَر عبدَ الرَّحمٰنِ بنَ عوفِ فصلَى بالنَّاسِ وهو طريح، فاختُهلَ، فأَذْخِلَ بَيْتَهُ ودعا عبد الرَّحمٰنِ، فقال: إنِّي أُريدُ أَنْ أَعهدَ البَّك، قال: أَنشيرُ عليَّ بذلك؟ قال عُمر: اللَّهمُ لا، فقال: واللَّهِ لا أَدْخُلُ فِيه أَبِدًا. قال: فهنِني صَمْتًا؛ حتى أُمهدَ إلى النَّقْوِ الذِين تُوقِي رسولُ اللَّهِ ﷺ وهو عنهم رَاض، ثم دعا عليًا، وعُثمانَ، والزَّبيرَ، وسَغدًا، وقال: انتظروا أَخَاتُمُ طلحة ثلاثًا، فإنَّ جاء وإلاً فافْضُوا أمرَكم.

أنشُدكَ الله يا علي، إن وليتَ من أُمورِ النَّاسِ شيئًا على ألاً تَحملَ بني هاشم على رقابِ النَّاس.

أنشُدكَ الله يا عثمانُ، إن وليتَ من أُمورِ النَّاس شيئًا ألاً تحمل بني أبي مُعَيْط على رقاب النَّاس.

أنشُدكُ الله يا سَعْد إن وَليتَ من أُمورِ النَّاسِ شيئًا ألاً تحمل أقاربكَ على رقابِ النَّاسِ.

قُوموا قَتَسَارَرُوا، ثم أَقَشُوا أَمْرَكم، وليصَلُّ بِالنَّاسِ صُهَيَبٌ، ثم دعا أبا طلحةً الأنصاري نقال: ثُمَّ على بابهم فلا تَدَعُ أحدًا يدخل اليهم، وَأَوْصِ الخليفةَ مِنْ بَغْدِي بالانصار الَّذِينَ تَبَوَّوُوا اللَّالَ والإيمانِ، أن يُخْسِن إلى مُخْسِنهم، وأنْ يَعْفُو عن مُسِيّهم، وأوْصِ الخليفةَ بالعَرْبِ؛ فإنَّهم مادَّةً الإسلام، أن تؤخذ من صدفًاتِهم خَمُّها، فَتُوضَع فِي فَقَرَاتِهم، وأوْصِ الخليفة بَلْمَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنْ يُوفِيَ لَهم يِمُهْدِهم. اللَّهُمُّ مَلْ بِلَّفُّ! لقد تركتُ الخليفةُ من بَعْدِي على أنقى من الرَّاحةِ، ثم قال الأَبْهُمُّ مَلْ بِلَّفُتُ! لقد تركتُ الخليفةُ من بَعْدِي على أنقى من الرَّاحةِ، للهِ اللَّذِي لم يجع به اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يا عبدَ اللهِ، انذَنْ للنَّاس، فدخل عليه المهاجِرُونَ والأنصار، فجعلوا يسلُمونَ عليه، فيقولُ لهم: هذا عن مَلاً مِنْكُمْ؟ فيقولون: معاذ الله! ودخل كعبُ الأحبارِ مع النَّاس، فلما رأه عمرُ رضي الله تعالى عنه قال: [من الطويل]

وأَوْصَدَني كعبٌ شَلاقًا أَصُنُّها ولا شكَّ أَنَّ القولَ مَا قَالَهُ كَعُبُ وما بي حَذَارُ الموتِ إِنِّي لَميتُ ولكن حذار اللَّذْبِ يَغْبَعُه اللَّذُبُ

قال: ولمّا طعنَ أبو لؤلؤة عمرَ، ومَنْ طُعن معه، رَمَى عليه رجلٌ من أهل العراقي بُرْنسَاً(١٠)، ثم نزل عليه، فلمّا رأى أنّه لا يستطيحُ أنْ يتحرُّكُ، وجَا نفسه فَقَتَلها.

قال أبو عَمَر بنُ عبد البَرُ: ومن أحسن شيء يُرزَى في مَقْتل عمرَ وأصحه ما رواه بسنده إلى عمرو بن ميمون، قال: شهِلْت عُمَر يومَ طُبِنَ ومات، ومَا منغني أن أكونَ في الصَّفُ المعقدُم إلاَّ مَيْبَتُه ـ وكان رجلاً مَهِيبًا ـ فكنتُ في الصَّفُ الَّذي يليه، وكان رجلاً مَهِيبًا ـ فكنتُ في الصَّفُ الَّذي يليه، فأتَبلَ عمرَ قبل أن تَستَويَ إلى شُعْبة، ففاجاً عمرَ قبل أن تَستَويَ الصَّفُونُ، ثم طَعَنَهُ ثلاثَ طَعَناتِ، فسمعتُ عمرَ وهو يقولُ: دُونكم الكَلْبُ فإنَّه قد تَقلَيْ وماخ النَّاسُ وأسرَعوا إليه، فجرح ثلاثة عشرَ رجُلاً، فانكفاً عليه رَجلاً من خَلْق فاحتَفَنهُ، وحُهِلَ عمرُ، فماج النَّاسُ بعضُهم في بَعْضِ حتَّى قال قائلُ: الصَّلاة يا عالمانُ. الصَّلاة ، طلعت الشمسُ.

فقد موا عبد الرحمٰنِ بنَ عوبي فصلًى بنا بأقضر سورتين في القرآن، ﴿إِذَا كِمَاتُهُ مُصَدُّ اللّهِ وَٱلْفَدَّةُ ﴿ ﴾ [النصر: ١] و﴿إِنَّا أَعَلَيْنَكُ ٱلْكَرْفَرَ ﴿ ﴾ [الكوثر: ١]، واحتُمِلَ عمرُ، ودخلَ النَّاسُ عليه، فقال: يا عبدَ اللّهِ بنَ عبّاسٍ، اخرج فناد في النَّاسِ: أعن ملاّ منكم هذا؟ فخرج ابنُ عبّاسٍ، فقال: أيّها النَّاسُ، إِنَّ أميرَ المؤمنين يقول: أعن ملاً منكم هذا؟ فقالوا: معاذَ الله أو الله ما علمنا ولا اطْلَمَنا. وقال: اذعُوا

<sup>(</sup>١) البرنس: كل ثوب رأسه منه، ملتزق به؛ أو القلنسوة الطويلة؛ أو رداه ذو كمين يلبس بعد الاستحمام.

إلني الطبيبَ فَدُعِي الطبيبُ فقال: أَيُّ الشَّرابِ أَحبُّ إليك؟ فقال: النَّبِيلُ، فَسُقِيَ نِبِيدًا فخرج مِنْ بعض طفناته، فقال النَّاسُ: هذا همُّ، هذا صديدٌ<sup>(۱)</sup>، فقال: اسْقوني لِبَنَّا، فَسُقِيّ لِبَنَا، فخرجَ مِنَ الطُّمُنَةِ، فقال له الطَّبِيبُ: لا أَرى أَنْ تُمْسِيَ، فما كنتَ فاعلاً فاضل.

وروى أبو عمرَ أيضًا بسنيه إلى عَوْفِ بنِ عَوْفِ بنِ مالكِ الاَشْجَعيْ: أَنَّه رأى في المنام، كأنَّ النَّاسَ جُمِيعُوا، فإذا فيهم رَجل فَرَعهم فهو فوَقَهم بثلاثمُ أذرع.

قالًا: فقلَتُ: مَنْ هَذَا؟ فقالوا: عمر. قلت: ولم؟ قالوا: لأنَّ فِيه ثلاثً خصالٍ، لأنَّه لا يخافُ في اللَّهِ لوُمةً لائمٍ، وأنَّه خليفةً مستَخْلَف، وأنَّه شهيدٌ مُنتَفَدة.

قال: فأتى أبو بكر فقصها عليه، فأرسلَ إلى عمرَ فدعَاهُ ليشُرَه، فجاء عمرُ فقال لي أبو بكر: اقصص، قال: فلمًا بَلَغْتُ خليفة مستخلَفٌ، زَبْرَني<sup>(٢)</sup> عمرُ والتَهْرَني، وقال: اسْكَتْ، تقول هذا وهو حَيُّ!

قال: فلمّا كان هذا بعد، ورَلِي عمر، مَرَرَتُ بالمسْجِدِ وهو على المنبِر، فدعاني وقال: اقصص عليٌ رؤياك، فقصَصْتُهَا، فلمّا قُلْتُ: إنَّه لا يخاف في اللّهِ لومةً لاتم قال: إنِّي لأرجو أن يجعلني الله منهم، قال فلمّا قلْتُ: «خليفةٌ مُسْتَخَلَفٌ، قال: قد استخلَفني اللّه، وأساله أن يعينني على ما ولأني، فلما أن ذكرتُ: فشهيدٌ مستشهّد، قال: أنَّى لي بالشّهادةِ وأنا بين أظْهُرِكُمْ تَغْزُونَ ولا أغْزُو! ثم قال: بلى يأتي الله بها إن شاء، يأتي الله بها إن شاء.

وقد رَرَى مَعمَر عن الزَّهري، عن سالم، عن أَبن عمرَ رضي الله تعالى عنهم: إذَّ النَّبِيُّ ﷺ رأى على عمرَ قميصًا أبيض، فقال: أجديدٌ قميصُكُ هذا، أم غسيلٌ؟ قال: بَل غَسِيلٌ. قال: «البسْ جديدًا، وعِشْ حميدًا، ومُثْ شهيدًا، ويرزُقُكَ الله قرَّة عَيْنٍ فِي الذُّنِهِ والآخرة، قال: وإيّاكُ يا رسول الله.

ورُوِي عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: ناحت الجِنُّ على عمرَ قبلَ أَنْ يُفْتَلُ بنلاب، فقالتُ: [من الطويل]

له الأرضُ تهتزُ العِضَاهُ بأسْرُقِ<sup>(٣)</sup> يـدُ الله في ذاك الأديم الـمـمـزُقِ

أبعدَ قتيلِ بالمدينةِ أظْلَمَتْ جَزَى اللّهُ خيرًا من إمامٍ وباركتْ

<sup>(</sup>١) الصديد: القيح يفسد به الجرح. (٢) زبره: منعه ونهاه وزجره.

<sup>(</sup>٣) العضاه: كل شجر له شوك صغر أو كبر.

ليُذْرِكَ ما قَنْفَتَ بالأَمْسِ يُسْبَقِ بَوائقَ من أكامِهَا لم ثُفَقْقِ<sup>(١)</sup> بكفُ سَبَثْتَى أزرقِ العَيْنِ مُطرِقِ<sup>(١)</sup>

فمن يُسْمَ أو يَرْكُبْ جِناحَيْ نعامةٍ فَضَيْتَ أُمورًا ثم غادرُتَ بَعْلَها وما كنتُ أخشَى أنْ تكونَ وفاتُه والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### ذكر قصة الشورى

قال: وقبل لعمَر: لو استخلفَتَ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: لو كان أبو عبيدة حَيًا لاستخلفُه، وقلتُ لربِّي إنْ سالني: سمعتُكَ وسوغتُ نبتِك يقولُ: إنَّه أمينُ هذه الأمَّةِ، ولو كان سالمَ مَولَى أبي حَلْيَقَة حَيًّا لاَستخلفُه، وقلتُ لربِّي إن سَالَني: سمعتُ نبئُك يقول: «إنْ سالمًا شديدُ الحتِّه».

فقال له رجلُ: اتُذُلُكَ على عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلُكَ اللهُ! ما أردت بهذا ويحك! كيف أستخلف مَنْ عجز عن طلاق امرأته! لا أزب لنا في أموركم، ما حيثنيًا فارغَبُ فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيْرًا قد أصبّنا بنه، وإنْ كان شرًا قد صُوفَ عنا، يحسب آلِ عمرَ أن يُحاسب منهم رجلٌ واحدٌ، ويُسأل عَنْ أَمَنْ محمدُدِ! أما لقد جهدتُ نفيي، وحرّمَتُ أهلي، وإنْ نجوتُ كفافًا لا أَجْر ولا وزُرّ، إنّي أَس لَسعيد. أنظرٌ فإن استَخلفُ، فقد آستخلَفَ مَنْ هو خيْرٌ منّي، وإنْ أَرْكُ فقد ترك من هو خيْرٌ مني، ولنْ أَرْكُ فقد ترك من

فخرجُوا، ثم راخوا فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، لو عهدت عهدًا! فقال: قد كنتُ أَجمعتُ بعد مقالتي أن أنظرَ فاولِّي رجلًا أمركم، وهو أخراكم أن أن يحملكُم على الحقّ، وأنسار إلى علي - فروقتني عُشْبةً، فوأيتُ رجلًا دخل الجنّة، فجملَ يقطِفُ كل عَشْبةً، وأيتُ رجلًا دخل الجنّة، فجملَ يقطِفُ كل عَشْبةً وبانِعةٍ ويانِعةٍ فيضمه إليه، ويُصَيِّره تحته، فعلمتُ أنْ الله بالغّ أمرِه، فما أردَتُ أن التَّحمتُها حلى ويتناً.

عليكم هؤلاء الرّهط الّذين قال رسول اللّه ﷺ: إِنْهُمْ مِنْ أَهِلَ الجَّهُ، وهم: عليَّ وعشمانُ وعبدُ الرّخمٰن وسعد، والزّبير بنُ العوام، وطلحةُ بنُ عُبيدِ اللّه، فلتخاروا منهم رجُلاً، فإذا وَلَوْا والنّا فأشيئوا مُوازَرَة وأعِينُو، وخَرْجوا.

<sup>(</sup>١) الكم: برعوم الثمرة؛ أو وعاء الطلع. وتفتق: تشقق.

<sup>(</sup>٢) السبنتى: النمر.(٣) الأحرى: الأفضل والأجدر.

فقال العباسُ لعليُّ: لا تدخُل معهم، إني أكرة الخلاف، قال: إذَن ترى ما تكره، فلما أصبحَ عمرُ دعا عليًا، وعثمانَ، وسعدًا، وعبدَ الرّحمٰن، والزبيرَ، فقال: إني نظرتُ فوجدتُكُم رؤساء النّاسِ وقادتَهم، ولا يكون هذا الأمرُ إلاَّ فيكم، وقد تُبِهنَ رسولُ اللّهِ ﷺ وهو عنكم رأص. إنّي لا أخاف النّاسَ عليكم إن استَقفشُمُ؛ ولكنّي أخافكم فيما بينكم، فيختلف النّاس، فانهضُوا إلى حُجرةِ عائشة بإذنها، فتَشَاورا فيها، ووضَعَ رأسه وقد نَزَفه الذّمُ، فدخلوا فتناجَوْا (١٠)؛ حتى ارتفعتُ أصواتُهم.

فقال عبدُ اللّهِ بنِ عمر: سبحان الله! إنّ أميرَ المؤمنين لم يَمُتُ بعد، فسمتَهُ عمر: فأنتبَهَ، وقال: أُعرِضُوا عن هذا، فإذا أنا مِثُ فتشاورُوا للائةً أيَّام، وليصلُ بالنَّاسِ صُهَيْبُ، ولا يأتِينَّ اليومُ الرابعُ إلاَّ وعليكم أميرٌ منكم، ويحضُر عبدُ اللّهِ بنُ عمرَ مُثِيرًا، ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإنْ قدمَ في الأيَّام الثَّلاثةَ فَاخْضِرُوه، وإنْ مضتَ الأَيَام الثَّلاثةَ قبل قدومه فأمضوا لأمْركم. ومَنْ لي بطلحة؟ فقال معدُ بنُ أَبِي وقُاص: أنا لكَ بهِ، ولا يُخالِف إن شاء الله تعالى.

فقال عمرُ رضي الله عنه: أرجو الأيخالِف إن شاء الله، وما أظن أنْ يلميّ هذا الأمر إلا أحد هذين الزُّجُلين: عليّ أو عثمان.

فإن زُلُنِي عثمانُ، فرجل نبه لين، وإن زُلْنِي عليّ ففيه دُعابة واخرِ به أن يَحبِلَهم على الحقّ، وإن تُولُوا سغدًا فأهْلُهَا هو والأ فليستمن به الوالي؛ فإنّي لم أغزِلُه عن ضَغفِ ولا جناية، ويغمّ دُو الرأى عبد الرّحمٰن بن عوف! فاسمَعوا منه.

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة، إنّ الله تعالى طالما أعزّ بكم الإسلام، فاخترْ خمسينَ رجُلاً من الأنصارِ، فأستجتُ هؤلاء الرّفطَ حتّى يختارُوا رجُلاً منهم.

وقال للمقداد بن الأشود: إذا وضَعْتُمُوني في حُفْرَتِي، فاجمعْ هؤلاء الرَّهطُ في بيتِ حتِّى يختاروا رجُلاّ.

وقال لِصُهَيْبِ: صَلَّ بِالنَّاسِ ثلاثةً أيام، وأدخل هؤلاء الرُهُط بِيتَا، وقُمْ على رؤوسهم، فإن اجتمعَ خمسةً وأبي واحدٌ فأشَنَح (٢٠ رأسّه بِالسَّيفِ، وإن اتَّفق أربعةً وأبي أثنان فأضربُ رأسيهما، وإنْ رضِيّ اثنان رجلًا، واثنان رجُلًا، فحكُمُوا عبدُ اللهُ بن عمرَ، فإن لم ترضَوْا بحكمِهِ فكونوا مع الَّذِين فيهم عبد الرَّحُمُّن بنُ عَوْف، واقتلوا

 <sup>(</sup>۱) تناجى القوم: تساروا.

<sup>(</sup>٢) شدخ: شج.

البافين إذ رغِبُوا عمَّا اجتمعَ فيه النَّاس، فخرجوا، فقال عليَّ لقوم معه بِن بني هاشِم: أن أطِخ فيكم قومَكُم لم توشُروا أبدًا، وتلقَّاه عَمَّه العبَاسُ فقال: كُبِلَتْ عَنَّا، قال: وَما عِلْمُلُكُ؟ قال: قرن بي عثمانً، وقال: كونوا مع الأكثر، فإن رضيَ رجلان رجُلاً، ورجُلانِ رجُلاً فكونوا مع الذين فيهم عبدُ الرَّحْمُن، فسَعْدُ لا يخالِفُ ابن عَمُه، وعبدُ الرّحمٰن صهرُ عثمان لا يَخْتلفان فيولِها أحدُهما الآخر، فلو كان الآخران معي لم يَنْهَاني.

فقال له العبّاسُ: لم أَدَفَنكَ في شيئ إلاَّ رجفتَ إليَّ مستأَخِرًا لما أكْره، أَشرَتُ عليك عند وفاةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ أن تسأله فيمن هذا الأمرُ، فأبيتَ، وأشرتُ عليك بعد وفاتِه أنْ تُعَاجِلَ الأمرَ فأتيّتَ، وأشرتُ عليك حين سمّاك عمرٌ في الشّورى ألاَّ تدخُلَ معهم فأبيّت.

احفظ عنّي واحدةً، كلّما عَرَضَ عليك القومُ، فقل: لا، إلاَّ أن يُوَلُوكُ، واحذز هؤلاء الرُفطُ؛ فإنّهم لا يبرحُونَ يدفعوننا عن هذا حتّى يقوم به لنا غيرنا. ولَيْمُ اللّهِ لا تناله إلاَّ بشر لا ينفمُ معه خيرٌ.

فلمّا مات عمر ودُفِن، جمعَ المقدادُ أهلَ الشُّورى في بينت المسور بن مخرمة، وقبل: في بيت المال. وقبل: في حُجْرَة عائشةً بإذنها، وطلحةً غائبٌ، وأمروا أبا طلحة أن يَحْجُبُهُمْ.

وجاء عمرُ بنُ العاص والمغيرةُ بنُ شعبة فجلسا بالباب، فحصبَهما`` سَعَدُ وأقامهما، وقال: تريدان أن تقولا: حَشْرَنا وكنًا في أهلِ الشُّورَى! فتنافسَ القومُ في أمْرٍ وكثر بينهم الكلامُ، فقال أبو طلحة: أنا كنتُ لأنُّ تَلفَعُوها أخوْف مني لأن تَنافَسوها، لا وَاللَّذِي ذَمْب بنفسِ عمرَ لا أزيدُكُمْ على الأيّامِ الثلاثةِ الَّتي أمر، ثم أجلسُ في بينى فانظرُ ما تَصْتَعون.

فقال عبدُ الرَّحمْن: أَيُّكُمْ يُخْرِجُ منها نفسَه ويتقلَّدُها على أن نولَيُهَا أفضلَكُمْ، فلم يجبُه أحدً، فقال: أنا أنخلِمُ منها.

قال عثمانًا: أنا أول مَنْ رضِيّ، قال القومُ: قد رضِينا، وعليٌّ ساكِتٌ، فقالُ ما تقول أبا الحَسَن؟ قال: أغطِني مَوْيَقًا لتؤثِرُنُ الحقّ ولا تتّبع الهوى، ولا تخصّ ذا رجم لرجمه، ولا تألوا الأمّة، فقال: اعظُوني مواثقكم على أن تكونوا معي على من بدَّلُ وغيّر، وأن ترضؤا من اخترت لكم، وعليّ ميثاق الله ألاّ أخصّ ذا رجمٍ لرحمه ولا آلو المسلمين قال: فأخذ منهم ميثاقًا، وأعطاهم بيئة.

<sup>(</sup>١) حصبه: رماه بالحصباء ونحوها.

فقال: قد خُلَمْتُ نفسي على أنَّ أحتازً، ولو لَمْ أفعَل لم أُودُما، إنِّي رأيتُ روضةً خضراء كثيرة المُشْبِ، فنحَلَ فخلَ ما رأيتُ أكرمَ منه، فمرَّ كانَّه سَهُمُ لم يلتَبَتْ إلى شيءٍ منها؛ حتَّى قطمها، لم يُعَرِّجْ، ودخَلَ بعيرٌ يَتْلوه، فاتَّبع أثره حتَّى خرج منها، ثم دخل فحلَّ عَبْقَرِيُّ يجُرُّ خِطامه ومَضَى قَصْدَ الأَوْلَيْن، ثم دخل بعيرٌ رابعٌ وقع في الرُوضَةِ، ولا واللهِ لا أكون الرابع، ولا يقوم مقامَ أبي بكر وعمرَ بُعدهما أحدٌ فَرضى الثَّاسُ عنه،

قال: وأرسلَ المسور، فأستدعَى عليًا فناجا، طويلاً وهو لا يشكُ أنّه صاحبُ الأمرِ، ثم نهضَ، ثم أرسَل إلى عثمان فتناجَيًا حتى فرّق بينهما الصُّينَّع، فلمّا صلّوا الصبحَ جمعَ الرَّمطُ، وبعث إلى مَنْ حضره من المُهاجِرِين وأهلِ السَّابِقَةِ والفَّضْلِ من الانصار، وإلى أمراه الأجناد، فأجمعوا حتى التحمّ المسجدُ بأهله، فقال:

أيها النَّاس، إنَّ النَّاسَ قد أحبُّوا أن يرجعَ أهلُ الأمصارِ إلى أمصارِهم، وقد علموا مَنْ أبيرهم، فأشيروا عليَّ.

فقال عمَّارُ بن ياسِر: إذا أرَدْتَ ألا يختَلفَ المسلمون فبايع عليًّا.

فقال المِقدادُ بنُ الأسودِ: صَدَقَ عَمَارُ إِنْ بايعت عليًا، قلنا: سمعُنا وأطفئًا. وقال ابن أبي سَرْح: إذا أردَتُ الا تَمَتلفَ قريشٌ فبايغ عثمان.

نقال عبد اللَّهِ بنُ أبي ربيعة: صدقت، إن بايعتَ عثمان قلْنَا: سمعنا وأطعنًا.

فشَتَم عَمَار بنَ أَبِي سَرِح، وقال: متى كنتَ تنصَحُ المسلمين! فنكلُم بنو هاشم وبنو أُميّة، فقال عمّار: أنها النَّاسُ، إنَّ الله أكْرَمنا بنبيّه، وأعزَّنا بدينه، فأنى تَصرِفُونَّ هذا الأمرَ عن أهل بنيّت نبيّكم!

فقال رجلٌ من بني مخزومٍ: لقدْ عَدوْتَ طَوْرَكَ يا بْنَ سُمِيَّة، وما أنت وتأمير قُرَيْسُ لاَنفسِها!

فقال سعدُ بنُ أبي وقُاص: يا عبدُ الرّحلٰيٰ، افرغُ قبلُ أَنْ يُفْتَيْنَ النَّاسُ، فقال عبدُ الرحلٰيٰ: إنِّي قد نظرتُ وشاؤزتُ، فلا تجعدُنُ فيها أيّها الرّمطُ على أنفسِكم سبيلًا، ودعا عليًّا، فقال: عليك عهدُ اللّهِ وميثاقُ، لتَعملُنْ بكتابِ اللّهِ وسئةٍ رسولِه، وسيرةِ الخليفتين مِنْ بعده؟ فقال: أرجو أن أفعلَ، فأعمَل بمَبلغ علمي وطاقتي.

ودعا عشمانَ فقال له يشلَ ما قال لعليّ، فقال: نعم، فرفع رأسَه إلى سقفٍ المسجدِ ويدهُ في يد عثمان، فقال: اللّهمُّ اسمغ واشهدُ، اللّهمُّ إلَي قد جعلتُ ما في رقّبي من ذلك في رقبةِ عثمانَ، فبايَعَهُ.

وقيل: وخرج عبدُ الرحمٰن بنُ عَوْفِ وعليه عِمامتُه الَّتِي عَمْمَهُ رسولُ الله ﷺ متقلَّدًا سيفه؛ حتَّى ركبَ المنبر، فوقف وقوقًا طويلًا، ثم دعا دعاءً لا يَسمعُه النَّاسُ، ثم تكلِّم فقال:

أيّها الناسُ، إنّي قد سألتُكُمْ سِرًا وجهرًا عن إمّايكم، فلم أجِدْكُمْ تَعيلونَ بأحدِ هذين الرّجلين: إمّا علي، وإمّا تخمان.

فتُمْمْ إليُّ يا عليُّ، فقام إليه فوقفَ تحت المنبِر، وأخذَ عبد الرحمٰنِ بيَدِهِ فقال: هل أنتَ مَبَايِعِي على كتابِ اللهِ وسنةِ نبيّه محمدِ ﷺ، وفغلِ أبي بكر وعمر؟ قال: اللَّهُمُّ لا، ولكن على جَهْدِي مِن ذاك وطاقتي.

قال: فأرسَلَ يَدَه ثُمْ نَادى: قم إليَّ يا عَمان، فأخذ بَيَدِه، وهو في موقفِ عليُّ الله عليُّ كان فيه، فقال: هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنَّة بنيّه وفعل أبي بكرِ وعمر؟ فقال: اللَّهُمُّ نحم، قال: فرف رأسّه إلى سَقْفِ المسجدِ ويدُه في يدِ عثمان، فقال: اللَّهُمُّ السمَّع وأَسْهَدُ ثَلاثًا، اللَّهُمُّ أَبِي قد جعلتُ من وقبي رقبتي منذلك في رقبة عثمان، قال فن فازدحم النَّاس يبايعون عثمان حمى غَشَوَهُ عندَ الهِنبِر، فقعد عبدُ الرحمٰن مَقعَدُ النِيْ عَلَيْ من المنبر، وأعقِد عثمانُ على الدُرجةِ النَّانية فَجَعَلَ اللَّاس يبايعون، وتلكاً

فقال عبدُ الرّحمٰن: ﴿فَنَن نَّكُنَ فَإِنَّمَا يَنكُكُ عَلَى تَقْسِيمٌ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ مُلِثَهُ أَلَهَ مُسَهُونِهِ قَبْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠].

فرجع عليَّ يَشُقُ النَّاسَ حتى بايتم عثمانَ وهو يقول: خدعة، وأيّ خدعة! وقيل: لمّا بايتم عبدُ الرحمٰن عثمانَ قال عليّ: ليس هذا أوّلَ يوم تظاهرتُم فيه

وقيل: لمَمَا بايغَ عبدُ الرحمٰن عثمان قال عليٍّ: ليس هذا اوّل يوم تظاهرتُم فيه علينا، فصبرٌ جميلُ، واللّهُ المستعانُ على ما تَصِفُون، والله ما ولَّيتَ عثمانَ إلا لئرةُ الأمْرُ إليك، واللّهَ كلَّ يوم هو في شأن.

فقال عبد الرحمٰن: يا عليّ، لا تجعل على نفسِكَ حجّةً ولا سَبِيلًا، فخرجَ عليًّ وهو يقول: سيبلغُ الكتابُ أجلَه.

فقال المقدادُ: يا عبدَ الرحمٰن، أما واللَّهِ لقد تركَّقه، وإنَّه من الذين يَغْضُون بالحقّ وبه يَغذِلون.

فقال: يا مقدادُ، والله لقد اُجتهدتُ للمسلمين، قال: إن كنتَ أَردُتَ الله فَأَثَابَكَ اللّهُ ثوابَ المحسنين.

وقال المقداد: ما رأيت مِثل ما أتى إلى أخلِ هذا البيتِ بعد نبيّهم، إنّي لأعجبُ من قُرَيش أنهم تركّوا رجلاً، لا أقولُ ولا أعلمُ أنَّ رجلاً أَفْضَى بالعَدلِ، ولا أعلم منه، أما والله لو أجدُ أعوانًا عليه!

فقال عبدُ الرحمٰن: يا مقدادُ، اتَّق الله؛ فإنِّي خائفٌ عليك الفتنة.

فقال رجلٌ للمقداد: رحمك اللّهُ! مَنْ أهلُ هذا البيت؟ ومَنْ هذا الرَّجل؟ قال: أهل البيت بنو عبدِ المطّلب، والرجلُ عليُّ بنُ أبي طالب.

فقال عليُّ: إنَّ الئَّاسَ ينظرون إلى قريش، وقريشٌ تنظر بينها فتقول: إن ولَّيَ عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدًا، وإن كانت في غيرهم تداولتُموها بينكم.

قال: وقيم طلحةً في اليوم الرّابع الذي بُريعَ فيه عثمان، فقبل له: بايمُوا لمُثمان، فقال: كلُّ قريش راض به؟ قالوا: نعم. فأتَّى عثمانَ فقال له عثمان: أنتَ على رأس أمْرِكَ، إن أبيتَ ردَّتُها. قال: أترهُما؟ قال: نعم. ثُم قال أكلُّ النَّاسِ بايُعوك؟ قال: نعم. قال: قد رضيتُ، لا أرغَّبُ عنا أجمَعوا عليه، وبايَّه.

حكاه ابن الأثير في تاريخه الكامل، عن عَمرو بن ميمون. وفيه زيادةً عن الطُبريّ.

ورَوَى أبو جعفر الطَّبَرِيِّ رحمه الله في قصة الشُّورَى، عن العِسْوَر بن مَخْرَمة نحوَ ما تقدّم؛ إلاَّ أنَّه ذَكَر زِيادات ذكرْنا بعضها في أثناء هذه القصّة، ونَذْكُر بقيِّتها الآن. قال: لما دُفِن رضي الله عنه جَمَعهم عبدُ الرحمٰن وخَطبَهم، وأمَرَهم بالاجتماع وتَرْكِ النفرقِ.

فتكلَّم عثمانُ رضي الله عنه، فقال: الحمد لله الذي التخد محمدًا نبئًا وبَعَثه رصديًا، أو قَرْب وَجِمًا، وسلاً، وومَب له نصرَه على كلَّ من بَعْد نسبًا، أو قَرْب وَجِمًا، صلى الله عليه، جعلنا الله له تابعين، وبالمره مهتدين، فهو لنا نورٌ ونحن بالمره نقوم، عند تَعْرُق الأهواء، ومُجائلة الأعداء، جعلنا الله بفضلهِ أنمة، وبطاعته أمراه، لا يَخرجُ أمرنا بِنا عن عند تَعْرُف عن القَصْد، وأخرى بها يا بن عَرْف أن تُتَرك، وأجّدِز بها أن تكون إن خُولِف أمرك، وتُولِد دعاؤك، فأنا مُجيبُ وداع إليك، وكفيلٌ بما أن تكون إن خُولِف أمرك، وتُولِد دعاؤك، فأنا مُجيبُ وداع إليك، وكفيلٌ بما أقرلُ رَعْيم، وأستغفِر الله لي ولكم.

ثم تكلّم الزبير بعدّه، فقال: أما بعد، فإذَّ داعي الله لا يُعَمَّلُ ومُعِيته لا يُخذَلُ، عند تغرُقِ الأهراء، ولي الأعذَلُ، عند تغرُقِ الأهراء، ولي الأعناق، ولن يقصّر عما قُلْتَ الأُ عَوِيّ، ولن يترك ما دعوت إليه إلاَّ شَعِيّ، ولولاً حدودً للهِ علينا لا تموتُ لكنّ مُرتب تراح على أهلها، وتحيا لا تموتُ لكن الموت من الإمارة نجاة، والفراز من الولاية عصمة، ولكن للهِ علينا إجابة الدَّموة، وإظهارُ السُّنَةِ، لئلاً نَمُوتَ مَوْتَةً عميّة، ولا تَعْمَى عَمَى جاهليّة، فأنا مُجيئك إلى ما دعَوْتَ، ومُجيئك على ما أمرَتَ ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليّ العظيم، واستَغفِر الله لي ولكم.

ثم تكلَّم سعدُ فقال: الحمد لله بدينًا، بمحمّد ﷺ أنارت الطُّرُقُ، واستقامتِ السُّبُل، وظهر الحوَّن، ومات كلُّ باطِل، إينكم إليُها النَّفُرُ وقولَ الزُّور، وأمنيتهُ أَهْلِ النَّفُرُ وقولَ الزُّور، وأمنيتهُ أَهْلِ اللَّمُورِا فقد سَلَبَت الأمانيُ قومًا قبلكم، ورثوا ما وَرشِّم، ونالوا ما بُلْتُمَ، فاتخَذُوا اللهُ عَمَلُوا مِنْ بَوْتَ عَمَلُوا مِنْ بَوْتَ عَلَيْوا مِنْ بَوْتَ اللَّهِ مَعَالَمُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿لُوْتَ اللَّهِ مَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿لُوتَ اللَّهِ عَلَيْوا مِنْ بَوْتَ اللَّهُ عَمَلُونَ كِلهُ اللَّهُ اللَّ

إِنِّي نَكِبَتُ قَرِيْنِي ( وَاخْلُتُ سهمي الفالحِ ( ) ، واخْلُتُ لطلحة بن عبيْد الله ما ارتضيتُ لنفْسِي، فانا كفيلَ به، وبما أعطيتُ عنه زعيم، والأمر إليكَ يا بن غوْفٍ، بِجَهْد النَّفْسِ، وَقَصْد النَّفْسِج، وعلى الله قَصْدُ السبيلِ وإليه الرُّجُوعُ، واستغفرُ اللَّهَ لي ولكم، وأعوذُ باللهِ من مخالفتِكُمْ.

<sup>(</sup>١) المراد بالقرن هنا الجعبة، ونكب قرنه: نثر ما فيه من السهام.

<sup>(</sup>٢) الفالج: المنتصر.

ثم تكلّم علي بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه، فقال: الحمدُ لله الذي بَعَث محمدًا منا الذي بَعث محمدًا منا الله وبَعثه إلينا رسولاً، فنحن بيث النبوة، ومعدن الجكمة، وأمانُ أهلِ الأرض، ونَجاةً لمن طَلَب؛ لنا حَقَّ إِن نُعْطَه نَأَحُله، وإنْ نُعْنَعُهُ نُرَكَب أعجادً (١١ الإلل، ولو طال السُّريَ (١٠). لو عهد إلينا رسولُ الله ﷺ عهدًا لأنفَلْنا عَهْدَهُ، ولو قال لنا قولاً لجاذلنا عليه حتَّى تَموت، لن يسرع أحدُ قَبْلي إلى دعوة حقَّ، وصِلَةِ رحم، ولا قولًا الله إلا الله .

اسمغوا كلامي، وغوا منظِقي، عشى أن تَرَوْا هذا الأمرَ بعد هذا المجتَمع يُنتَضَى فيه السُّيوف، وتُخان فيه النُههود، حتى تكونوا جماعة، ويكون بعضُكم أنمةً لأهر الصَّلالَة، وشِيعةً لأهل الجهالَةِ.

ثم قال:

فإنْ تَكُ جاسِمٌ هلكتْ فإنِّي بما فعلتْ بنو عبدِ بن ضَخْم مطيعٌ في الهَواجِرِ كلُّ عيْ بصيرٌ بالنُّوى من كلُّ نَجْمٍ (٢)

فقال عبد الرحلمن: أيّكم يطيبُ نفسًا أن يخرج نفسه من هذا الأمر، ويولّيه غير،؟ قال: فأمسكوا عنه. وذكر نحو ما تقدم.

\* \* \*

فلنرجع إلى بقيَّة أخبارِ عمرَ رضي الله عنه.

قال: ومات عمرُ لأربع بقين من ذي الحجَّة، قاله الواقِديُّ.

وقال غيره: يوم الاثنين لليلتين بقيئًا منه، وقيل: طُعِنَ يومَ الأربعاء لأربع بقين من ذي الجيِّة، سنة ثلاب وعشرين، ودُفِنَ يومَ الأحي هلال المحرم، سنة أربع وعشرين في خجرة عائشة رضي الله عنها، ورأسه قبالة كتفي أبي بكر رضي الله عنهما، وصلَّى عليه صُهَيب الزوميّ. والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب.

ركب في الطلب أعجاز الإبل: أي ركب الذل والمشقة.

<sup>(</sup>٢) السّرى: عامة الليل. والمراد هنا احتمال المشقة والصبر.

<sup>(</sup>٣) العي: العاجز. والنوى: البعد.

# ذكر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم وأزواجِه

تزوّج رضي الله عنه في الجاهليّة زينبٌ بنتَ مَظْمون بنِ حبيب بنِ رَهْب بن خُذافة بن جُمّح، فولدَتْ له عبدَ اللّهِ وعبدَ الرحمْن الأكبر وحفصةً أمُّ المؤمنين رضي الله عنهم.

وتزرَجُ مُلْيَكَةً بنت جَرَوَلِ الخُرَاعِيّ في الجاهليّةِ فولدت له عبيد الله ففارقها في الهدنة، وقيل: كانت أمّ عبد الله وأمّ زيد الأصغر أمّ كلثوم بنت جَرْوَل الخُوَاعيّ. وكان الإسلام فرق بينها وبين مُمرّ.

وتزوّج تُريُبَةُ بنت أبي أُميَّة المُخْزوميّ في الجاهليّة، ففارَقها في الهُذَنة أَيضًا، فتزوّجها بعدُه عبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي بكرِ الصَّديق رضي الله عنه. وقُرْيَبة أَختُ أَمُّ سَلَمة زوج النبيّ ﷺ.

وتزرَج أمَّ حكيم بنت الحارثِ بن هشامِ المَخْزوميّ في الإسلام، فولدتْ له فاطمةً، فطلَقُها، وقيل: لم يُطَلِّقُهَا.

وتزُّجَ جميلةً بنت عاصم بن ثابت بنِ أبي الأقلح الأوسِيّ في الإسلام، فولدتُ له عاصمًا فطَلْقَهَا، وقبل: لم يطلُّقْهَا.

وتزوّج أمُ كلثوم بنتَ عليّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، وأُمُهَا فاطمةُ بنت رسول الله ﷺ، وأصدَقُها أربعين ألفًا فولدتُ رُقّيَةً وزيدًا.

وتزوّج لُهيّة، امرأة من اليّمَن، فولدَتْ له عبدَ الرحمٰن الأوسط، وقبل الأصغر. وقبل: كانت أُمَّ ولدٍ، وكانت عنده فُكَيْهِبة أمّ ولد فولدتْ له زَيْنب، وهي أصغرُ وَلَدِ عُمَر.

وتزوّج عاتكة بنتَ زيد بنِ عمرو بن نفيل، وقد تقدّمَ خبرُها عند ذكر عبدِ الله بن أبي بكر.

ومن أولاده رضي الله عنه: عبدُ الرّحمٰن، وكنيّهُ أبو شَخمة؛ وقيل: إنه كان له ولدّ يقال له: مجبّر. قال ميمونُ بنُ مِهوان: ما رأيت أورعَ من ابن عمر، ولا أعلمَ من ابن عبّاس. وأنتى في الإسلام ستّين سنةً، ونشرَ نافةً عنه عِلْمًا جَمًّا.

ورُوِيَ عن يوسفَ بن المَاجشون، عن أبيه وغيره: أنَّ مَزُوان بنَ الحَكَم دخل في نفر على عبد الله بن عمرَ بعدما تُتِلَ عثمان، فعَرَضوا عليه أن يبايعوا له، فقال: كيفَ لَي بالنَّاس؟ قال: تقاتِلُهم وتُقاتل معك، قال: والله لو اجتمع عليَّ أهلُ الأرض، إلا أهل فذك ما قاتلتُهم فخرجوا من عنيه ومَروان يقول:

إني أرّى فتنةً تَغْلِي مَراجِلُها والمُلك بعدَ أبي ليلي لمن غَلَبًا(١)

قال: وكانت وفاةً عبد اللّهِ بمكّة سنة ثلاثٍ وسبعين، بعد قُتْلِ ابن الزّبيرِ بثلاثةٍ أشهُر أو نحوِها، وقيل: سنَّة أشهُرِ، وأوصى أن يُدْفَقَ في الحِلَّ، فلَم يُقدَرُ على ذلك من أنجل الحجاج، فدُفِقَ بِنِي طُوّى، بمثبَرةً المهاجرين.

وكان الحجاءُ قد أمرَ رجُلاً فَــَمْ زُجُ<sup>٣٠</sup> رُمُجِه، وزَحَمَه في الطُّريق، ووَضعَ الزُجُّ في ظهرٍ قدمِه؛ وذلك أنَّ الحجاجَ خَطَبَ يومًا، وأخَّر الصَّلاة، فقال ابنُّ عُمَر: إنَّ الشَّمْسَ لا تَتَفؤُوك، فقال الحجَاج: لقد همَمْتُ أن أصربَ الذي فيه عَبْناك. فقال: إنْ تَفَعَلْ فَإِنْك سَفِيةً سَلَطُّ<sup>٣٠</sup>. وقيل: إنَّه أخفَى قوله ذلك عن الحجَّاج فلم يُسْمِعَهُ.

<sup>(</sup>١) المرجل: القدر من الطين المطبوخ؛ والمراد بقوله: تغلي مراجلها: أي تشتد الفتنة.

 <sup>(</sup>٢) الزجّ: الحديدة في أسفل الرمح.
 (٣) السلط: الطويل اللسان.

وكان عبدُ الله يتقدّم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان رسولُ الله على المعاضع التي كان رسولُ الله على يقد فيها، فكان ذلك يَعِزُ على المتجاج، فأمر الحجاج رجلاً معه خزيّة مسمومة، فلما دفع النّاس من عَرفة، لصق به ذلك الرّجل، فأمرُ الحربة على قلَل: قَلَبه وهو في غَرْزِ<sup>(()</sup> راحليّه، فمرض منها أيّامًا، فلخلَ عليه الحجّاجُ يَمودُه، فقال: من قعل ذلك بك يا أبا عبد الرّحمٰن؟ قال: وما تصنّعُ به؟ قال: تتلني الله إن لم أتفلًه. قال: ما أولك فاعبرُ، أنت الذي أمرت الذي نَخَسَني بالحَرْبة. قال لا تَفعَل يا أبا عبد الرحمٰن وخرجَ عنه. وقيل: إنه قال للحجّاج: إذ قال له: مَنْ قَعَلَ ذلك بك؟ قال: أنت الذي أمرت بإدخال السّلاح في الحَرْم، فلبتُ أيّامًا ثم مات رضي الله عنه، وصَلَّى عله الحجّاج.

وأما عبدُ الرّحمٰن الأكبر، فإنَّه أدرك لسنِّهِ رسولَ اللَّهِ ﷺ ولم يَحفَظُ عنه.

وعبد الرحمٰن الأوسط وهو أبو شَخْمة هو الذي ضَرَبه عمرُو بنُ العاص بمصرَ في الخمر، ثم حَمَله إلى المدينة فضربه أبوه أدَبَ الوالدِ، ثم مَرض وماتَ بعدَ شهر.

كذا رواه مَعمَر عن الزُّهريِّ<sup>(٣)</sup>، عن سالم، عن أبيه، وأهلُ العراق يقولون: إنَّه مات تحت سِياطِ عُمر.

قال ابن عبد البُّر: وذلك غلط. وقال الزُّبير: أقام عليه عمر حدّ الشراب، فعرض ومات.

وعبد الرحمٰن الأصغر، هو أبو المجتر، واسم المجبّر عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عمر، سُمِّي المجبِّر لالله وَتَع وهو غُلامُ فتكسُّر، فأتى به إلى عمته حَقْصة أمَّ المؤمنين، فقبل لها: انظري إلى ابن أخيكِ المكسَّر فقالت: ليس بالمكسَّر ولكنَّه المجبَّر.

وقال الزُّبيرُ: هَلَك عبدُ الرحمٰن الأصغر، وترك ابنًا صغيرًا، أو حَمُلًا، فسمُّتُه حفصةُ: عبد الرحمٰن، ولقُبُّنه المجبّر، وقالت: لعلّ الله يجبُره.

 <sup>(</sup>١) غرز الراحلة: ركابها، وهو مصنوع من جلد محزوز، يعتمد عليه في الركوب.

۲) الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الخروب بن رحمة الزهري أحد النقهاء والمحدثين، والأعلام التابعين في المدينة، رأى عشرة من الصحابة رصوان ألله عليهم، وروى عبد جماعة من الألمة: منهم مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وسفيان الله عبينة وسفيان الله يشاه بنا مساحد المعارف الله المعارف ا

وعبيد الله بن عمر وُلِدَ على عهد رسول الله ﷺ، ولم يُنفل أنه رُدِي عنه، ولا شعِع منه، وهو الذي حدَّة عمرُ في شُرْبِ الخَمْرِ، وهو الذي وَثَبَ على الهُرمزان فقَنَله، وقتل معه نصراتيا اسمه جُغَيَّة من أهل الجيرة، وقد أتهمهما أنهما أغرَيّا أبا لُؤلؤة بقَتَل عُمر. وقتل أيضًا أبَنة لأبي لؤلؤة طِفلة، ولما ضَرَبُ الهُرْمزانَ بالسَّيف قال: لا إله إلا ألله، فلما قتل هؤلاء أخَلَه سعدُ بنُ أبي وَقَاص وحَبِسَه في داره، وأحضره عند عثمان. وكان عبيد الله يقول: واللّهِ لأقتلنَّ رجالاً مِمَن شرِك في دمِ أبي، يُعرُض بالمهاجرين والأنصادِ.

قالوا: وإنّما قتل هولاء، لأنَّ عبدَ الرحمٰن أبي بكر قال غداة قتِل عمر: رأيتُ عشيّة أمسِ الهُوْمَزان، وأبا لؤلوة، وجُفَيْنة، وهم يتناجَرن، فلمَّا رأوني ثاروا، وسَقَط منهم خِنْجر له رأسان، نصابه في وَسَطه، وهو الخِنْجر الذي صُرِبَ به عمر، فقَتَلهم مند أله.

ظلمًا أحضَرُهُ عثمان قال: أشيروا عليٌ في هذا الَّذِي فَتَنَ<sup>(1)</sup> في الإسلام ما قَتَنَ، فقال عليّ: أرى أنْ تقتُله. فقال بعض المهاجرين: قُبِلَ عمرُ أسس، وتَقْتُل أَبِتُه البوم! فقال عمرُو بنُ العاصِ: إذْ ألله قد أعفاكَ أن يكون لك هذا الحَدَث، ولك على المسلمين سلطانُ. فقال عثمان: أنا وليُّ، وقد جعائهًا ديةً، وأحتمائها في مالي.

وقيل في فداء عُبيدِ الله غير ذلك.

قال القُساذيانُ بنُ الهُرْمِزَان: كانت المُعَجَمُ بالمدينة يستروح بعضُها إلى بعض، فمرّ فيروز بابي، ومعه خِنجر له رأسان، فتناوَلَه منه، وقال له: ما تضنّعُ به؟ قال: أَسُنَّ به، فرآه رجلٌ، فلمّا أُصِيبَ عمر قال: رأيتُ الْهُرْمُزانَ دَفَعه إلى فيروز، فأقبلَ عيد اللّهِ فقَلَه.

ذلمَنا ولَيْ عثمانُ امكنيني منه، فخرجَتُ به وما في الأرضِ أحدُ إلاَّ معي، إلاَّ اتَّهِم يَطلبُون إليَّ فيه، فقلتُ لهم: ألي قَتْلَه؟ قالوا: نعم، وسَبُّوا تَجبيدُ الله، قلتُ: أَذَلَكُمْ مَنْلُه؟ قالوا: لا، وسَبُّوه، فترتُتُه للَّهِ ولهم، فحملُوني، فوالله ما بلَّفُتُ المنزلَ إلاَّ على رُؤوسِ الثَّاسِ.

والأوّلُ أصحُّ وأشهرُ؛ لأنَّ عليًّا لما ولِيَ الخلافةَ أراد قتل عبيدِ اللهِ، فهربَ منه إلى معاوية بالشّام، ولو كان إطلاقه بأمرٍ وليُّ الذَّم لَم يَعرِض له عليَّ رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>١) فتق: أوقع الخلاف بين الجماعة وصدع الكلمة.

قال أبو عمر: وكان عبيدُ اللّهِ من أنجادِ قريشِ وفُرْسانِهِم، قُتِلَ بصِفْينَ مع معاويةً، وكان يومنذ على الخَيْل، فرماه أبو زُبَيْد الطانيّ.

وقيل: كان قد خرج في اليوم الذي قُتِلَ فيه، وجعل امراتين له بحبّت تنظران لم يعبّت تنظران لم يعبّت الله عليه وهما: أسماء بنتُ عُطَارِد بن حاجب الشّميميّ، وبحريّة بنت هاني، بن قبيصة، فلمّا بَرْز شَدّت عليه ربيعة فنشب\' بينهم فقتُلُوه، وكان على ربيعة يومئذ ويأدُ بَنُ حَصفة الشّميميّ، فقيل له: إنَّ هذه بحريّة، فسقط عبيدُ الله مَيّتًا قُرْبَ فُسُطَاطِه، وقد بَيّق طُبُّ من طِنَة الفُسُطاطِ لا وَتَدَلَّه، فجرُّوه، وشدُوا الطُّنُّ بِرِجِلِه، فَسُطَاطٍ لا وَتَدَلَّه، فجرُّوه، وشدُوا الطُّنُ بِرِجِلِه، وَلَنْتَلَ الله مَنْتَلَّ فَلَا عَلَى الله مَنْتَلَّ بِرِجَلِه، فحملة فقيل له: إن هذه بحريّة بنت هاني، فقال: ما حاجئُكِ يا بنت أخي فقالف: زَوْجِي قُتِلَ، تَلْفُهُ علم بَعْل، فلك إن ينت أخي الله على الأرض الله على الأرض من فوق البغُلِ. والله صبحة لتعالى أعلمُ بالشواب، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصفيًا للهُ على سيئذا محمّد.

# ذكر عمال عمر رضي الله عنه وعنهم على الأمصار

قد ذكرنا عُمَالَه في حوادث السّين، ورايّنا أن نجمتهُم في هذا الموضع فقول: 
كان عمّالًه رضي الله عنهم: على مكّة عَتّاب بنَ أبيد، وعلى اليّمَن والطائف يَعْلَى بن 
مُنيّة، وعلى البَحْرين واليّمامة العَلاه بنَ الحَصْرِميّ، ثمّ عثمان بن أبي العاص، ثم 
قُدامة بنَ مظعون، ثم أبا بَكُرة، وعلى عُمان حُدَيفة بن مِحْصَن، وعلى البَصْرَة - أول 
من كان بها - قُطْبَة بن قَداة السَّدوسيّ، يَغْرو بتلك الناحية، كما كان المثلى يَعْعل 
بناحية الجيرة، ثم كتب إلى عمر يُغْلِفه بمكان، ويستملّه، وحِجه إليه شريع بن عامر، 
أحد بني سعد بن عمرو بن بكر، فسار إلى الأمواز، فقتله الأعاجم بدارس، فاستمل 
عمر عُبّة بن غَزُوانُه فقتح الأبلّة، ثم سار إلى عمر، فاعاده إلى عَمْلِه، فمات في 
عمر عُبّة بن غُرُوانُه سُنّة أشهر، فأستعمل بعده أبا سَبْرة بن أبي رُهم على أحدِ 
للطُوبِة، ثم العغيرة بنَ شُعْبة، مَ عَزَلُه كما تقدم بيائه فاستعمل أبا موسى الأشعري، 
ثمّ صَرفه إلى الكوفة، واستعمل عمر بنَ شُراقة، ثم صَرفه إلى الكوفة، وصرف أبا 
سرسى إلى البضرة فعَيل عليها ثانية، ثم صرة وأعاده ثالثة.

<sup>(</sup>١) نشب بينهم: علق.

وعلى مُضافات البصرةِ جماعةً فكان على مَناذر غالب الرائليّ، وعلى نهر تيرَى حرملة بن مرّيطة، وعلى سوق الأهواز حرقوص بن زهير. وعلى الكوفة وما يَليها، أوّلُ من استممّل عليها سعد بن أبي وقُاص، فكان عليها إلى سنةِ عشرين، فَعَزَلَه لشكايةٍ أهلها، وأقرَّ خليفتَهُ على الكوفة، وهو عبدُ الله بنُ عبدِ الله بن عنبان، شم استمثل عُمَرٌ عمَارَ بنَ ياسر بن مسعود كما تَقَدُّم، ثم المغيرة بن شعبةً.

وعلى تُغْزِرِ الكوفةِ مَنْ قَلْمُنا ذكره، وعلى الجَزيرة وما يليها عِياض بن غَنْم، ثم ضمُّه عمر إلى أبي عبيدة، واستعمل حيبّ بنَ مَسلمة على خَراج الجزيرة وعَجَبها، والوليدَ بنَ عَبْمة على عَزَبِهَا، وعلى المَوْصِل من كان على خَرْبها رِبْعيّ بن الأنكل، وعلى خَرَاجها عزفجةً بن هرتمة؛ وذلك في سنة ستّ عشرةً.

وقيل: كان على الحرب والخراج بها عتبة بن فرقد، وقيل كان ذلك إلى عبد الله بن مغنم، وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح، وكانت تحت يده جماعةً على الأعمال، فكان خالد بن الوليد على قِنسرين، وجمع، ويزيد بن أبي سفيان على دمشق ومعاوية على الأردن، وعلقمة بن مجزّز على فلسطين وعبد الله بن قبس على السواحل. فلما مات أبو عبيدة استعمل عمر معاذ بن جبل فمات من عامه، فاستعمل يزيد بن أبي سفيان، فمات، فاستعمل معاوية على دمشق والأردن، ثم استقر في سنة إحدى وعشرين عمير بن سعد على دمشق وحوران وحمص وقلسرين والجزيرة، ومعاوية بن أبي سفيان على البَلقاء والأَردُن، وفِلسطين، والسُّواحل، وأنطاكية، وقلقية، ومعرة مصرين.

وعلى مصرَ عمْرو بن العاص، وكان العمّالُ في سنة وفاته إلى آخر سنة ثلاثٍ وعشرين.

وعلى مدَّة نافع بن عبد الحارث المُزاعي، وعلى الطائف سُفيانَ بن عبد الله الثَّقَتِيّ، وعلى مستقائف بن عبد الله الثَّقَتِيّ، وعلى صنتاء يَملَى بن مُثيبًة، وعلى الجَنَدِ عبدَ اللهِ بنَ أبي ربيعة، وعلى الكوفة المغيرة بنَ شُغبة، وعلى البضرة أبا موسى الأشعريّ، وعلى مصر عمرو بن العاص، وعلى حمص عَمير بن سعد، وعلى دمشق معاوية، وعلى البحرين وما والاها عثان بن أبي العاص الثقفيّ.

#### كُتّابُه

عبد الله بن خلف الخُزَاعيّ وزيد بن ثابت، وعلى بيت المال زيد بن أرقم.

#### قُضَاتُه

يزيد ابن أخت النَّمِر بالمدينة.

وأبو أُمية شُريحُ بن الحارث الكِنْديّ بالكوفة، ويقال: إنَّ شُرَيْحًا أَمَام قاضيًا سِتَّين سنةً إلى أيّام الحجّاج، فقطُل ثلاث سنين، وامتَنَعَ من الحكم، وذلك في أيّام فتنةً ابن الزُيثرِ. ولمّا وُلِّي الحجّاجُ استغفاه، فأعَفَاه، ومات سنة سبع وثمانين وله مائةً وعشرون سنةً.

وقيل: مائة سنة، وليس هو في عدادِ الصَّحَابة رضي الله تعالى عنهم، بل من كبارِ النَّابعين.

وعلى قَضاءِ البَصْرة كَعْب بن سور<sup>(١)</sup>.

وعلى قضاء مِصْر قيسُ بنُ العاص السَّهْمِيّ، ثم كعبُ بن سَيّار بن صَبّة، ثمّ عثمان بنُ قيس بن أبي العاص.

وكان حاجبهُ يَزْفأ مولاه، وخاتَمه خاتم رسول الله ﷺ.

وقال أبو عمرُ بنُ عبدِ البرّ: كان نقشُ خاتَمِه: «كَفَى بالموت واعِظًا يا عُمرَ».

## ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه

هو أبر عبد الله؛ وقيل: أبو عمرو، وقيل في تُكَثِيبُه بأبي عبد الله: إنَّ رقِيَّة بنت رسول الله ﷺ، ولدتُ له ابنَّا فسمًاه عبد الله، فاكتنى به، ومات، ثم ولد له عمرو، فاكتنى به إلى أن مات.

وقيل: إنَّه كان يُكْتَى أبا ليلى عثمان بن عفانَ بن أبي العاص بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، ويجتوع مع نَسبٍ رسول الله ﷺ في عبد مناف، ولُقُبَّ بذي التُورين، لأنه تزوّجَ إنتَيْ رسولِ اللهِ ﷺ رتيَّةً وأَمْ كُلُومٍ.

وقيل للمهلُّب بن أبي صُفرةً: لم قيل: عثمانُ ذو النُّورَيْنِ؟ قال: لأنه لا نَعلَم أن أحدًا أرسلُ مِنثَرًا على أبتتي نيعٌ غيره.

<sup>(</sup>١) هو كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلبة بن سليم بن لقيظ بن الحارث بن مالك بن فهم، ولي القضاء بالبصرة لعمر وعثمان رحمهما الله. وخرج يوم الجمل وفي عقه المصحف ليصلح بين الناس فجاه سهم غرب فقتله... (الاشتقاق لابن دريد ص٠٠ه).

وأُمُّه أروى بنتُ كُرَيزِ بنِ ربيعة بنِ حبيب بنتِ عبدِ شمسِ بن عبد مَناف، وأُمُّهَا البيضاء، أُمُّ حَكيم بنت عبد المطَّلب، عمَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ.

وُلِدَ في السُّنةِ السادسة بعد عام الفيلِ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصُّواب، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلَّى الله على ستّينا محمد.

#### ذكر صفته ونبذة من فضائله

كان رضي الله عنه طويل القامة، حسن الرجه وقبل: كان رَبْعة، ليس بالقصير ولا باللهويل، حسن الوجه رقبق البَشرة، كبير اللهجية، عظيمًا أسمر اللّهن، كثير اللهجية، عظيمًا أسمر اللّهن، كثير شدًّ الشُغر، ضحفًم الكراييس، بعيدً ما بينَ المنكبين، وكان يصفَّر لحيته، ولما كَبِر شدًّ أَسنَاتُه بالدَّهب، وهو رضي الله عنه أحدُ العَشرة اللّذين شَهِد لهم رسولُ الله ﷺ بالجنَّة، ومات وهو علهم راض.

وله رضى الله عنه فضائلُ ومآثرُ وسابقةٌ في الإسلام.

قال عليٌّ رضي الله عنه: كان عثمانُ أوصَلنَا للرُّحِم، وكان مِنَ الَّذِين آمنوا واتَّقُوا وأحسَنوا، والله يحبُّ المحسنين.

وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ يَزِيدُ في مسجدِنا؟؛ فاشترى عثمانُ رضي الله عنه موضع خمس سَوَارِ، فزادَه في العسجد.

وجهز رضي الله عنه جَيْش العُسْرة بتسعمائة وخمسين بعيرًا، وأَنمُ الألف بخمسين فرسًا.

 <sup>(</sup>١) يتر رومة: بضم الراء، وسكون الواو، وفتح الميم: وهمي في عقيق المدينة. . . (معجم البلدان لياقوت).

وعن قتادة رضي الله عنه، قال: حملَ عثمانُ ما في جينش المُسْرة على ألفِ بَعير، وسَبْعِين فرسًا.

وعن محمدِ بنِ بكير: أنَّ عثمانَ رضي الله عنه، كان يُحيى اللَّيلَ بركعةٍ يقرأُ فيها القرآنَ. ورُوِيَ أنَّه كان يصومُ الدُّهْرَ رضي الله عنه.

# ذكر بيعة عثمان رضي الله عنه

بُريع له بالخلافةِ كما تقدُّمُ في قشَّةِ الشُّورَى، وقد اختُلف في يومٍ بَيْنَتِه، وهو مُرتِّبٌ على الخلافِ في تاريخ وفاةِ عمرَ رضي الله عنهما، فقيل: في يوم السَّنَيْتِ غُوَّة المحرم، سنةً أربع وعشرين. ولم يذكر أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَّرُ غيرَه.

وقيل: يوم الاثنين لليلةِ بقيَتْ من ذي الحجّة، سنةَ ثلاثٍ وعشرين، فاستقبَل بخلافتِه شهرَ المحرَّم، سنة أربع وعشرين، قاله أبو جعفر.

قال: وقيل: لعشر خلؤن من المحرّم بعد مقتلِ عمرَ بثلاث ليالٍ.

قال: استُخلِفُ وقد دخل وقت العضر، وقد أذَنَ مؤذُنُ صَهَيْب، واجتَمعوا في ذلك بين الأذان والإقامة، فخرج فصلَّى بالنَّاس، وزادهم مائةً مائةً، وَوَقَدَ أهل الأَلْصَار، وهو أوَّلُ مَنْ صَنمَ ذلك.

قال: وقيل: لمّا بايع أهلُ الشُّورَى عثمانَ رضي الله عنه، خرج وهو أشدُّهم كآبةً، فأنّى مِنْبر النِّيّ ﷺ فخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ ﷺ وقال:

أيها النَّاسُ، إنَّكُمْ في دارِ قُلمة ( )، وفي بقبّة أغْمَارٍ، فيادروا آجالكم بخير ما تَقْدِرُونَ عليه، فلقَدْ أَتِيتُم صُبُختم أو مُسَيَّم، الا وإنَّ الذَّبَّتِ طَوِيَتُ على الفُرورِ ﴿فَلَا يُقُرِّيُكُمُ ٱلنَّجَرُةُ الذَّبُّتَ كَلَّ يَمْثُونَكُمْ إِلَّهِ الفَرْرُدُ﴾ [فاطر: ٥] واعتَبِرُوا بَمَنَ مضى، ثم جِدُّوا ولا تَغَلُّوا؛ فإنَّه لا يَنْفُلُ عنكم.

أين أبناء الدُّنيا وإخوائها الَّذين أثارُوهَا وَصَمَوهَا، ومُتَمُّوا بِها طويلاً! الم تَلْفَظُهم! رَمُوا بالدَّنيا حيث رَمَى اللَّه بها. واطلبوا الآخرة؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَ قد ضرب لها مَثَلاً ولِلَّذي هو خير، فقال: ﴿وَلَقِينِ لَمُمْ مُثَنَّلُ ٱلْمَيْنَ اللَّيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) المراد بقوله ادار قلعة؛ أي ليست دار إقامة.

وكان أوَّلُ كتاب كتبَهُ إلى عمَّاله:

أَمَّا بِعَدُ؛ فإنَّ أَللَهُ تعالى أمر الائمةُ أَن يكونوا رُعاةً، ولم يتقدّمُ إليهم أَن يكونوا جُبَاةً، وإنَّ صدرَ هذه الأُمَّةُ خَلِقُوا رُعاةً، ولم يُخْلَقُوا جُباةً، وليوثِيكُنُ أَنْصَتْكُمْ أَنْ يُصِيرُوا جُبَاةً، ولا يكُونوا رُعاةً؛ فإذا عَادُوا كذلك القعلمُ الحياءُ والأمانةُ والوفاءُ.

ألا وإنَّ أعدَلَ السَّيرة أن تنظروا في أمورِ المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لَهُمْ، وتأخذوهم بما عليهم، ثم تشُّوا باللَّمةِ فتعطوهم الذي لهم، وتأخذوهم بالَّذِي عليهم، ثم العدرَ الذي تَثَنَاوِن، فاسْتَغْيَّحُوا عليهم بالوفاه.

وكان أولُ كتابٍ كتبه إلى أُمراءِ الأجنادِ في الفروج<sup>(١)</sup>:

أَمَّا بعد، فَإِنْكُمَّ حَمَاةُ المسلمين وفاتُتُهم، وقَدْ وضعَ لكم عمر رضي الله عنه ما لم يغنر لله يغنر ولا تبديل، فيغير الله يكم، ويستبدل بكم غيركم. فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزَمَني الله يُكم، ويستبدل بكم غيركم. فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزَمَني الله النظر فيه والقيام عليه.

## ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عثمان ذكر خلاف أهل الإسكندرية

وفي سنة خمس وعشرين نقضَ أهلُ الإسكندرية الصُّلُخ؛ وذلك أنَّ الرومَ حضرُوا إليهم من القُسُطَنطِينيّة، ونفذ منهم مثريل الخَصِيّ، وانفقُوا مَعَ مَنْ بها مِن الرّوم، ولم يُوَاقِقُهُم المقوقِسُ، وتَبَتَ على صُلْحِه، فنيتَ لذلِكَ.

وسار عَمرُو بنُ العاص إليهم، وسار إليه الرُومُ، واقتتلُوا أَشَدُ قتالِ، فأنهزمَ الرومُ وتَبِعهم المُسلمون إلى أنْ أَذخلُوهم الإسكندريَّة، وقتلُوا منهم في البلدةِ مَقتلَةً عظيمةً، وتَجَلُ مُؤيل الخصيّ.

وكان الرُّومُ لمَّا خَرِجُوا من الإسْكَنْدَرَيَّةِ أَخَذُوا أَمُوالُ أَهِلُ تَلْكُ الْفُرَى، مَنْ واقتهم ومن خالفَهم، فلنما ظَفَر بهم المسلمون جاء أهلُ القُرى الَّذِينَ خَالَفُوهم فقالوا لعمْرُو بن العاص: إنَّ الرَّومُ أخذوا أموالنا ودوائِنا، ولم نخالفُ نحن عليكم، وكُتًا على الطَّاعةِ، فردَ عليهم ما غَرِمُوا مِنْ أموالهم بعد إقامةِ النِيَّةِ.

وهدمَ عمروٌ سورَ الإسكندريّةِ.

<sup>(</sup>١) الفروج: واحدتها الفرج، وهو الثغر المخوف.

### ذكر غزو أرمينية وغيرها وما وقع من الصلح

كان عثمانًا رضي الله عنه قد استعمل سعد بن أبي وقَاص على الكوفة، ثم عزلَه، واستَعملَ الوليدَ بن عُثْبة بن أبي مُعَيِّط وهر آخُو عثمانًا لأَمُه - فعزل الوليدُ عَثْبةً بن أبي مُعَيِّط - وهر آخُو عثمانًا لأَمُه - فعزل الوليدُ عَثْبةً بن قَرْقِيحانُ المَها العهدَ فعزاهم الوليدُ في سنةِ خسس وعشرينَ، وجعَل عَلَى مقلمَتِه أبنَ شُبِيل الأخمسِيّ، وأغار على أهل مُوقانُ الله جاورها، فقَتَحَ ثَمُناتُها أهلُ مُوتَّر أَذَيبِجانَ الصَّلَةِ، فصالحهم على صُلْحٍ خُذَيفة، وهو ثماناته الف دومم، فقبضَ المالَ ثم بنَّه سراياة، وبَعثَ سَلْمانَ بنَ ربيعةً الباهلِيّ إلى أهل أرمينية في أثني عشر ألفًا فقتلَ وسي وغَنِم، ثم انصوف وقد ملا يذه حتى أتَى الوليد. وعادَ الوليدُ وجعل طريقةً على المُؤصل، ثم أنى الحَدِيثةً.

قال: ولمّا نزل الوليدُ بنُ عقبة الحديثة، أناه كتابُ عثمانَ رضي الله عنه يقول: إنْ معاويةً كتب إليُّ أنْ الرّومَ قد أجلبُ على المسلمين في جموع كثيرة، وقد رأيث أن يمدُهم أخوائهُمْ من أهلِ الكُوفةِ. فابعث إليهم رَجُلاً له نجدة وبأسُّ في ثمانيةٍ آلافِ، أو تسعةِ آلافِ، أو عشرةِ آلافِ من المكانِ الذي يأتيكُ كتابي فيه، والسّلام.

فقامَ الوليدُ في النَّاسِ، وأعلَمَهُم الحال، ونذَبَهم مع سَلْمان بنَ ربيعَةَ الباهليّ، فَانَتَكَبَ معه ثمانيةُ آلانِ، فمصَّرًا حتَّى دخلوا مع أهلِ الشّامِ إلى أرضِ الرّومِ، فشَلُوا الغاراتِ، فأصابَ النَّاسُ ما شاؤوا، وافتتحوا حصونًا كثيرةً.

وقيل: إذَّ الذي أمدُّ حبيبَ بنَ مسلمةً بسلمانَ بن ربيعة، كان سعيدَ بن العاص لما كان على الكوفة؛ وكان سببُ ذلك أنْ عثمانَ كتبَ إلى معاويةً يأمره أنْ يُمْزِيَ حبيبَ بنَ مسلمةً في أهلِ الشَّام أرمييَّة، فوجَّهَهُ إليها، فأتى قالِيقَلاَ فحصرها، وضيَّق على مَنْ كان بها، فطَلَبُوا الأمانُ على الجلاءِ أو الْجِزْية، فجلا كثيرٌ منهم، فلحقُوا ببلاد الرُّوم، وأقام حبيبُ بها فيمن معه أشهرًا، ثم بلغة أنَّ بِطُرِيق أرْمَنْية قُس ـ وهي مَلَطَيّة، وسِيوَاس وقُونِية، وما والاها من البلاد إلى خليج القسطنطينيَّة ـ وأسمُه الموريان، قد توجَّه نحوه في ثمانين آلفًا من الرُّوم. فكتبَ إلى معاوية بذلك، فكتب

<sup>(</sup>١) أفربيجان: بالفتح ثم السكون، وفتح الراه، وكسر الباه الموحدة، وياه ساكنة، وجيم: حدها من بردعة مشرقاً إلى أوزنجان مغربًا، ويتصل حدها من جهة الشمال بيلاد الديلم، والجبل، والطعرم.. ومن مشهور مدانتها: تبريز، والمراحة، وخوي، وسلماس، وأرمية وغيرما... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهم، وهي بأذربيجان يمر القاصد من أرديل إلى تبريز في الجبال... (معجم البلدان).

معاويةً إلى عثمان، فأرسلَ عثمان إلى سعيد بنِ العاصِ، يأمره بإمداد حبيب، فامده بالمداد في ستة آلاف، فاجمع حبيب على تبيت الرّوم، فسممَتُهُ امرأتُهُ أَمْ عبد الله بنتُ يزيد الكَلْبية، فقالت: أينَ مرعدُك؟ فقال: سُرادِقُ الموريان، ثم بيُنهم، فقتل مَن وفقَ له، ثم أله المُردوق فوجد أمراتُهُ قد سبقته إليه، ولما انهزمَتِ الرّومُ عاد حبيبً إلى قاليقُلا، ثم سار فيها فنزلَ مربالا، فأناه بِطريقٌ خلاط (١٠ بكتابٍ عياضِ بنِ غَنْم بأمانه فأجراه عَلَيْه، وحمَل إليه البِطريقُ ما عليه من المالِ.

ونزل حبيبٌ خِلاقً، ثم سار منها، فلقيه صاحِبُ مُكس، وهي من البُسْفُرْجان، فقاطعه على بلاده، ثم سار منها إلى أزدشاط وهي القريةُ التي يكون بها القرْمِرُ ((۲) الذي يُضمَّغُ به، فنزل على نَقِر قبيل، وسرح الخيول إليها وحصرها، فتحصّن أهلُها، فنصبَ عليهم مَنجنيقًا، فطلنُوا الأمان، فأجابهم إليّه، وبثّ السّرايا فبلقتْ خيلهُ ذات اللّهُم؛ وإنّما سُمّيت ذاتَ اللّهُم لأنَّ المسلمين أخَذُوا لُجُمَ خَيْلهم، فكَبَسَهم الرّومُ قبل أنْ يُلجموها، ثم الجُمُوهَا وقاتلوهم فظفِرُوا بهم.

ثم وجَه سريَّة إلى سِراج طَيْر وَيَغْرَونُك، فسألَّح بِطريقُهَا على إتاوة، وقدم عليه بطريق الشِّنفُرْجان، فصالحه على بلاده، وأنى الشَّيْسَبانُ " فحارَيَّهُ أهلُها فهزمُهُم، وغَلَّب على حصونهم، وسار إلى جُزرًان، وفتح عِلَّةً حُصُونِ ومُدُّنِ تُجادِرُها صُلَّحًا.

وسار سلمانُ بنُ ربيعة إلى أزان، ففتح البيّلقان صُلْحًا، على أَنْ يؤمّتهم على ملمانُ وحيقانِ مُدُبّهم على مدمانُ وحيقانِ مُدُبّهم، واشترط عليهم الجزية والخراج، ثم أتى سلمانُ مدينة بَرْدَعَة فضكّرَ على التُرْثور (نهرٌ بينه ويينها نحو فَرْسَخ) نقاتَلُهُ أملَها أيّامًا، وسُنُ للذارت على قراها، فصالَحوه على مثلٍ صُلح البّيّلقانِ، ودَخَلَها، ووجُه خِلَه ففتحت رساتيق الولاية، ودعا أكرادَ البلاشجان إلى الإسلام، فقاتلوه فظفر بهم، فأترهم على الجزية، وأدَّى بعضهُمُ الشدقة وهم قلبلُ، ووجُه سَرِيَّة إلى شَهْكور ففتحوها، وهي مدينة قديمة، ولم تزلُ معمورة حتى أخربها الساوردينة، وهم قومٌ تجمعُوا لما انصرف يزيدُ بنُ أُسِيد عن أربينية، فَعظُم أمرُهُم، ثم عمُرها بغا في سنة أربعين ومائتين، وسناها المتوكَلِيَّة، نسبة إلى المتوكَلِ.

 <sup>(</sup>١) خلاط: هي قصبة أرمينية الوسطى، فيها الفواكه الكثيرة، والمياه الغزيرة، وببردها في الشتاء يضرب الطل... (معجم باقوت).

 <sup>(</sup>٢) القرمز: صبخ لونه أحمر قان. يقال: إنه عصير نوع من الديدان الصخرية. ويقال: لون قرمزي... (المجم الوسيط).

 <sup>(</sup>٣) سيسبان: بلدة من نُواحي آراب، بينها وبين بيلقان أربعة أيام من ناحية أذربيجان... (معجم باقوت).

وسار سلمان إلى مجمع الزمن والكُّرَ، ففتح قَبَلَة، وصالحه صاحبُ شَكَى وغيرها على الإتاوَة، وصالحه مَلِكُ شَرْوَانَ، وسائر ملوك الجبالِ فأهلُ مَسقط والشَّابَران<sup>(۱)</sup>، ومدينة الباب. والله تعالى أعلمُ بالصواب.

### ذكر غزو معاوية الروم

وفي سنة خمس وعشرين، غزا معاويةً بنُ أبي سفيانَ الرُّوم، فبلغَ عَمُورِيَة فوجد الحصونَ الّذي بين أنطاكيّةَ وَعُرَسُوسَ خاليّة، فجعل عندها جماعةً كثيرةً من أهل الشّام والجزيرة؛ حتى أنصرف من غَزاتِه. ثم أغزى بعد ذلك يزيدَ بن الحُرّ العَبْسيُّ الصائفةً وأمره أن يَفْمَلُ مثل ذلك، ولما خَرجَ هدمَ الحصونَ إلى ألطاكيّة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

#### ذكر فتح كابل

وفي سنة خمس وعشرين بعث عثمانُ بنُ عُمَان رضي الله عنه عبد الله بن عامر إلى كائبل(٢٠) فَبَلَخها في قولٍ، وكانت أعظمَ مِنْ خُراسانَ ولم ينزَلُ إلى أنْ مات معاوية، فامُنتَعَ إلْهُلُهَا. والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

## ذكر غزو إفريقية وفتحها

وفيها بعثَ عمرُو بنُ العاصِ عبدُ الله بنُ سعدِ بن أبي سَرْحٍ إلى أطرافِ إفريقيّةُ غازيًا بامرِ عُشمانُ فَقَبْم وعاد، وكتبَ إلى عُلمانَ يستأذُنُه في غَزْدِها، فأذن له، وعزلُ عمردَ بنَ العاص عن خَواجِ مضرّ. واستعملُ عبدَ اللّهِ بنَ سعد في سنةِ ستُ وعشرين، فَتَنَازَعا الأمر.

فكتبَ عبدُ الله إلى عُثمَانَ أَنْ عَمْرًا كسرَ عليّ الخراجُ، وكتب عمروَ إنَّ عبدَ اللّهِ كسرَ عَلَيْ مكيدةَ الحرْبِ. فعزَلَ عثمان عَمْرًا واستقدته، واستعمل عبدَ اللّهِ على حربٍ مصرَ وخراجِها، وأمره أنْ يغزوَ إفريقيّة وقال: إنْ فتح اللّهُ عليكَ فلكَ خُمْس الخمسِ تُمَّلًا??..

 <sup>(</sup>١) شابران: مدينة من أعمال أران، استحدثها أنوشروان، وقبل: من أعمال دربند وهو باب الأبواب، بينها وبين مدينة شروان نحو عشرين فرسخًا... (معجم البلدان).

كابل: بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور. وكابل: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أو هند... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) النفل: الغنيمة أو الهبة.

وأثر عثمانُ عبدَ اللّهِ بنَ نافع بن عبد القيس وعبد اللّهِ بن نافع بن الحارث على جُئدٍ، وسرِّتهما، وأمَرهما بالأجتماع مع عبد الله بن سَغدِ على صاحب إفريقيّة، ثم يقيمُ عبدُ اللهِ في عَمْلِهِ فخرجوا ووصلوا إلى أرض إفريقيّة في عشرة آلافِ من شُجْعَانِ الإسلام، فصالحهم أهلُ إفريقيَّة على مالِ يؤدُّونَه، ولم يَقْدِمُوا على دخولِ إفريقيّة والتُرغُلُ فيها لكثرةِ أهلِها.

ثُم أرسلَ عبدُ الله إلى عُثمانَ يستشيره في قَصْدِ إفريقيَّة، وقُنْجِهَا، فجهَز إليه عثمان جماعة من أعيان الصّحابة، منهم عبدُ اللّهِ بنُ عبّاسٍ وغيره، فسار بهم ابنُ سعدٍ إلى إفريقة.

فكان مِنْ أمرِ فَتْحِ إفريقَيّةُ مَا نَذكرُه إِنْ شَاء اللهُ تعالى في الباب السَّادِسِ من القسم الخامِس من هذا الفنّ في اخبار إفريقيّة، وبلادِ المغرب بما هو أبسطُ مِنْ هذا القول، وهو السُّفر الثاني والعشرون من هذه الشَّخةِ.

قال: لمّا تُبَحّتْ سُبَيْطِلة\' وهي دارُ المُلكِ، وُجِد فيها من الأمُوالِ ما لم يكن في غيرها، فكان سَهُمُ الفارِسِ ثلاثةً آلافِ دينارٍ، وسهم الرّاجلِ ألف دينارٍ.

وَيعَكَ عَبِدُ اللَّهِ بِنَّ سَعَدٍ جُنُوتَه فِي البَّلاِهِ، فَبَلَقَتُ قُلُصَةً، فَسَبُوا وَغَيْمُوا، ويمنَّ عَسْكُرًا إلى حِصْنِ الأَجْمِ، وقد أحتمى به أهلُ البلادِ، فحصَرَه وفتَحَه بالأمانِ، فصالحه أهلُ إِذَيقِيَّة على الفيء، ألْفِ وخمسِالة ألف دينارٍ.

وسار عبد الله بن الزُبير إلى عثمان بالبشارة، وتنفُل بابنة الملك، ثم عاد عبد الله بن سُفد من إفريقية إلى مِضر، وكان مقامه بها سنة وثلاثة أشهر، ولم يفقذ مِنَ المسلمين إلاَّ ثلاثة عشر رجُلاً، وحُبِلَ حُمْسُ إفريقيَّة إلى المدينة، فأبتاعه مروانُ بنُ الحكم بخمسماتة الف دينار، فوضَعَها عنه عُثمَانُ وهو مما أُجِلاً عليه، والْكَرَّهُ الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال في ذلك عبد الرحمٰن بن حنيل أحد الصَحابة رضى الله تعالى عنهم:

> أحلفُ باللَّهِ جَهْدُ اليَّمينِ ولكنْ جعلْتُ لننا فتننةً وعـوْتُ الـطـريـدُ فـأذَنيـتَهُ وولُـيْتُ قُـرُباكُ أسرَ الـعبادِ واعظيتُ مروان خُمْسُ المُنيمَ

ما تَـرُكُ اللّهُ أَسُرًا سُلَكَ لِللّهِ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُ لِكُلّهُ لَكُ لِكُلّ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سبيطلة: مدينة من مدن إفريقية؛ بينها وبين القيروان سبعون ميلًا... (معجم ياقوت).

مِن ٱلْفَيِ أَعطيتَه مَن ذَنَا مناز الطُرِيقِ عليه الهدى ولا قَسَّمَا وَدْحَمًا في حوي<sup>(1)</sup>

ومالاً أتسانسي به الأنسعويُّ فبإذَّ الأمِيسَنَيْنِ قد بيُّنَا فسما أخذا غِيسَلةً وْدَمْشَا

قال: ولما فُتحت إفريقيَّة أمرَ عثمانُ عبد اللهِ بن نافع بن عبد الفيسِ أن يسيرَ إلى الأندلس، فأتاها من البحر، ففتحَ الله تعالى على المسلمين.

وفي سنة سبع وعشرين فُتِحَتْ إصْطَخْر، وهو الفَتَحُ الثَّاني، وكان فَتَحُهَا الآن على يلِد عثمانً بن أبي العاص.

وقد ذكرنا الأول في خلافةِ عمَرَ. وفيها غزا معاويةً بنُ سفيانَ رضي الله تعالى عنه تُثِرُس.

### ذكر فتح جزيرة قبرس

كان فتحها على يدِ معاوية بن أبي سفيان، واختُلِفَ في وقته، فقيل: تُتِكِّفُ في سنة ثمانٍ وعشرين، وقيل: في سنة تسع وعشرين، وقيل: في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين.

وكان قد النَّج على عمر رضي الله عنه في غزو البحر، وذكر قرَّبُ الرَّوم من حِمْص، وقال: إنَّ قريةً من قُرَى حِمْص ليَّسْمَ أهْلُها نُبَاحَ كلابهم وصِيَاحَ دَجاجِهم.

فكتب عمرُ إلى عَمرِو بنِ العاص: أنْ صِفْ لِي البحرَ وراكبَه، فكتبَ إليه عمود: إني رأيتُ خلفًا كبيرًا يَرتَبه خَلقَ صغير، ليس إلاَّ السّماء والماء، إنْ رَكَد خرقَ الفلوبَ، وإنْ تحرَكُ أزاغَ العقول، يَزْدَادُ فِيه البقينُ قلّة، والشّكَ كثرةً، كُمْمْ فِيه كَلُّروٍ. على عودٍ، إنْ مالَ ظَرْقَ، وإنْ تَجَا يَرَقَ<sup>(١)</sup>.

فلمّا قرأ كتابٌ عمرو، كتب إلى معاوية: والّذِي بعثَ محمدًا بالحقّ لا أحملُ فيه مسلمًا أبدًا، وقد بلغني أنَّ بحر الشّام يُشرفُ على أطولِ شيء من الأرض، فيستأذن الله كلّ يوم وليلةٍ في أن يُمُونَ الأرض، فكيف أحمل الجنودَ على هذا الكافر، لَمُسلِمُ أحبُّ إليَّ ممًّا حَوَتِ الرُّوم. فإيّاكَ أنْ تَعرَّضَ إليَّ، فقد علمتَ ما لقيّ العَلاءُ بِنِّي.

وتركُ مَلِكُ الرُّومِ الغزَّوَ، وكاتبَ عمر وقاربه، فلمَّا كان زمن عثمان كتبَ معاويةُ إليه يستأذنه في غزو البحرِ مرازًا، فاجابَهُ إلى ذلك وقال: لا تَنْتَخِبُ الناس ولا تُقْرِغ بينهم، خيِّرهم، فمن اختارَ الغزَّو طائعًا، فاخملُه وأعِنْه، فقعل.

<sup>(</sup>١) غيلة: أي على غفلة منه.

واستعملَ عبد اللهِ بنَ قيس الحادِثي حليف بني فَزَارَة، وسار المسلمون إلى قُبُرس، وسار إليها عبدُ اللهِ بنُ سعدِ من مصر، فاجْتَمَمُوا عليها فصالَحهم أهلُهَا على جِزْيةِ، وهي سبعة آلافِ دينار في كلَّ سنةٍ، ويؤدُّون للزّومِ مِثلَها، لا يمنمُهم المسلمون مِنْ ذلكَ، وليس على المسلمين منعهم مِثنُ أرادَهُمْ مِنْ ورائِهم. وعليهم أن يُؤذُوا المسلمين بِمَسيرِ عدوهم من الرُّومِ، ويكون طريقُ المسلمين إلى المَدْوَ عليهم، فقبلُوا ذلك منهم، وعادوا عنهم.

وشهدَ هذه الغزاة جماعةً من الصحابةِ، منهم: أبو ذَرَ الغفاري، وعُبادةً بنُ الصَّامِت، ومعه زوجَتُه أمْ حَرام بنت مِلْحان، وأبو اللَّدِدَاء شَلَادُ بنُ أُوسٍ.

وفي هذه الغزاة ماتت أمَّ حَرام، القَتْهَا يَغْلَتُها بجزيرة قُبرس فالْذَقَّ عنقُها، وكان رسول اللهِ ﷺ أخْبِرَها أنّها مِن أوّلِ من يغزو في البحرِ.

قال: ويقي عبدُ اللّهِ بنُ قِس على البحرِ، فغزا خسين غَزاةً في البخو، من يَبْنِ شاتِية، وصائفة، لم يُنْكَبُ أَحَدُ بنُ جُنْدِه، وكان يدعو اللّهَ أَن يُعانِيه في جُنْدِه، ثم خرَجَ هو في قاربٍ طليعة، فانتهى إلى المَرْفا من أرْضِ الرُّوم، وعليه مساكينُ يسألون، فتصدُق عليهم، فرجعت امراةً منهم إلى قريتها، فقالت: هذا عبدُ اللّهِ بنُ قِسْ في المَرْفا فبادُروا إليه، وهجموا عليه، قَتْنلوه، بعدُ أَنْ قاتلَهُم، فأصيبَ وحُدُه، ونجا الملاحُ حَى أَنى أصحابُهُ فاعلَمُهم، فجاؤوا حَمْى رسَوا بالموفا وعليهم سُفْيانُ بنُ عوف الأَرْدِيّ، فخرج إليهم فقاتلَهُم.

وقيل لتلك المرأة بعد ذلك: بأيّ شيءٌ عَرَفْتِ عبدَ اللَّهِ بنَ قيس؟ قالت: كانْ كالتَّاجِر، فلمّا سَالتُهُ أعطاني كالمِلكِ، فعرفُتُه بهذا.

ولمّا كانت سنة الثنتين وثلاثين أعَان أهلُ قُبْرس الرّومَ على غَزْوِ المسلمين بمراكبَ أعطَوْهم إيّاها، فغزاهم معاوية في سنة ثلاث وثلاثين فَقَتَحها عَنْوةً، فقَتَل ومَنْبَى، ثم أقرُهم على صُلْحهم، وبعثَ إليهم اثني عشر ألفًا فبتُوا المساجِدَ، وبنى بها مدينةً.

وقيل: كانت الغزوةُ الثانيةُ في سنةِ خمسِ وثلاثين.

وفي سنةِ ثمانِ وعشرين غزا حبيبُ بنُ مسلمةَ سورية مِنْ أرضِ الرُّومِ. والله تعالى أعلمُ، وحسبُنا الله ونعم الوكيلُ.

# ذكر نقض أهل فارس وغيرهم وفتح إصطخر ودرابجزد

وفي سنة تسع وعشرين نقض أهلُ فارس بعبيد الله بن مُعمَر، فسار إليهم، فالتقوّا على باب إصطخر، فقَتل عبيدُ الله، وانهَزَم المسلمون، فبلغ الخبرُ عبدَ الله بنَ عامر أميرَ البَصْرة، فاستنفرَ أهلَ البصرة وسار إلى فارس، فالتقوّا بإضطخر، واشتر القتال، فهزم المسلمون الفُرس، وقَتلَ منهم مقتلةً عظيمةً، وفَيَحتُ إصطخر عَنوة، وأنى درابجرد، وقد خدرَ أهلُها، ففتهها وسار إلى مدينة جُور، فانتفقت إصطخر، فلم يرجع إليها، وتمَّم السيرَ إلى جُور<sup>(۱)</sup> فحاصَرَها، وفان هرمُ بنُ حيّان محاصرًا لها، وكان المسلمون يُخاصرُ وتَها وينصرفون عنها فيأتُونَ إصطخر، ويغزون نواجيَ كانت تَنتِقِض عليهم، فلم يزلُ عبدُ الله بنُ عامر عليها حتى تَنتَها.

وكان سببُ فنحها أنَّ بعض المسلمين قام يصَلَّي ذاتَ ليلةٍ، وإلى جانبه جوابٌ له فيه خُنْزُ ولحم، فجاء كَلَبٌ فجرَّه وعَنَا بهِ حَنَّى دخل المدينة مِنْ مَذْخلِ خَنْيٍ، فلارَمَ المسلمون ذلك المَذْخَل حَنَّى دخلوها منه وقَنَحوها عَنْرةً، فلمَّا فرغَ إبنُ عامر منها عاد إلى إضطُخر وفتحها عنوة بعدَ أنْ حاصرَها ورَماها بالنَجانيق، وقتلَ بها خلقًا كثيرًا من الأعاجم، وأفَّنَى أكثرَ أهل البيُزتاب، ووجوه الأساورة (٢٠)، وكانوا قد لجؤوا إليها.

وُفيل: إنَّ أهل إصطفر لما نَكَثُوا عادَ إليها ابنُ عامرِ قبل وصوله إلى مُجور، فعلكَهَا عنوةً، وعاد إلى مُجور، وأتى درابجرد فعلكَهَا، وكانت متقضةً إيضًا، ووطيءَ أهلَ فارسِ وطأةً لم يزالوا مِنْها في ذُلُّ. وكتب إلى عثمانُ بالخبر، فكتب إليه أن استخمل على بلادِ فارس هرمَ بنَ حَيَّان اليَشْكريّ، وهرمَ بنَ حيَّان المَبْديّ، والخرّب بنَ رائيد، والتُّرجمانُ الهُمَيْمةِ.

وأمره أن يفرق كُورَ خُراسانَ على جماعة، فيجعَلَ الأحنف بنَ قَيْسِ على المَرْوَيْنِ، وحبيبَ بنَ قُرَّة اليَرْبُوعِيّ على بَلْخ، وخارجَة بنَ عبدِ اللّهِ بنِ زُهُيْرِ على هَراةً<sup>٣٧</sup>، وأميرَ بنَ أحمرَ على طُوس، وقيسَ بنَ هُبَيْرةً وقيسًا السَّلميّ على نيسابور، واللّهُ أعلمُهُ.

 <sup>(</sup>١) جور: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخًا، وهي في الإقليم الثالث... والعجم تسميها كور، وكور اسم القبر بالفارسية، وهي مدينة نزهة طية... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) الأسوار: قائد الفرس؛ أو الجيد الرمي بالسهام وغيرها. والأصل أساورة الفرس وكانوا رماة الحدق.

 <sup>(</sup>٣) هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان.. فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات
 كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء... (معجم البلدان لياتون).

#### ذكر غزو طبرستان

في سنة ثلاثين غزا سعيدُ بنُ العاص عاملُ الكُوفَة طَبَوِسَتان ومعه الحسنُ والحسينُ وابنُ عبّاس، وابنُ عُمر، وعبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وحذيفةُ بنُ اليمانِ، وابنُ الزّبير وغيرهم، ولم يُغزُها غيْرُه أحد على أصح الأقوالِ.

وقد ذكرنا فيما تقدَّمَ في خلافة عمر رضي الله عنه فتحَها، والخلاف فيه.

قال: فأتى سعيدٌ جُرجان، فصالحوه على ماتني ألف، ثم أتى طَعِيسة وهي كُلُها من طبرستان، مُتاخمة جُرجانَ على البَحر، فقاتُله أهلُهَا، فصلًى صلاةً الخَوْف وحاصَرهُم، فسألوه الأمانَ فأعطاهم، عَلَى الأَيْقُثُلَ منهم رجلاً واحدًا، واحتَوَى على ما فى الحضن، وفتح سعيدٌ ناميّة، وليست مدينة، هي صحارى. والله أعلم.

#### ذكر غزو الصواري

كانت هذه الغزوة في سنة إحدى وثلاثين، وقيل في سنة أربع وثلاثين، وكان سببها أنَّ المسلمينَ لمّا فعلوا بأهل إفريقيّة ما فعلوا عند فتحها، عَظُمَ ذلك على قُسْطُنطين بنِ هرَقْل، فخرج في جمعٍ لم يجمع الرُّومُ مثلُه مذ كان الإسلام.

قيل: خرج في خمسمائة مركب، وقيل: في ستّمائة، وخرج المسلمون، وعلى أهل الشّام معاويةً بنُ سفيان، وعلى البحر عبدُ الله بنُ سعد بن أبي سَرح، فالتقوا، وقرّبوا السّفنَ بعضها إلى بعض، فاقتتلوا بالسّيوف والخناجر، فأنزل الله نضره على المسلمين، فانهزَم قُسطَتلهن جريحًا، ولم يَنجُ من الرّومِ إلا الشّريد، وأقام عبدُ الله بنُ سعد بذات الطّوراري بعد اللهزيمة أيّامًا ورجع.

وَامَّا قُسُطَنطين فَإِنَّه وصلَّ في مَركِه إلى صِفَاتِيَّة، فقال أهلُهَا: أهلَكَتَ الشُصْرانِيَّة، وافتَيْتَ رِجالَها، لو أتانا أهل المغرب لم يكُنُّ عندنا من يَمنمُهُمُ، ثم أدخَلوه الحَمَّام وتَتَلوه. والله صبحانه وتعالى أعلم.

## ذكر مقتل يزدجرد آخر ملوك بني ساسان

قال: لمّا فتح عبدُ الله بنُ عامرِ بلادَ فارسَ على ما قدَّمناه، هَرَب يزدجردُ إلى خُراسان، فوجّه عبدُ الله في طلبِه مجاشعَ بن مسعودِ وقبل: غيره، فأتبعه إلى كرْمان، وكثر الثَّلمُ والبَرْدُ، فهلك جينشُ مجاشع، ورَجَع هو. واختُلفَ في قتلِ يُزْفَجِرْد، فقيل: هَرَب من كرْمانَ إلى مَرْوَ ومعه خُرْزَاذَ اخْو رُسُتُم، فرجعَ عنه إلى العراق، وأوضى به ماهوّنِه مرزُبانَ مَرْو، فساله يَزْفَجِرْد مالاً فمنّه مخافةً أهل مَرْو على أنفسهم فارْسَلوا إلى النُّرك يَسْتَصرُونَهم عليه، فأنزَّه فبيُتُوه وقتَلوا أصحابه، فخرج ماشيًا إلى وَسَط المَرْعَابِ<sup>(۱)</sup>، فأوى إلى بينت رجلٍ ينفرْ الارْحاء<sup>(۱)</sup>، فلما نام فَتَكَ.

وقبل: بل قَتَله أهلُ مَرْو، ولم يستنصرُوا بالتُّرْك. وقبل: غيرُ ذلك، والله سبحانَه وتعالى أعلمُ، وهو حَسْبي.

### ذكر فتح خراسان

قال: كان أهلُ خُراسانُ قد غَذَروا لمّنا قُتلُ عمرَ بنُ الخطّاب رضي اللّهُ تعالى عنه، وتَقَضُّوا، فلمّا افتتحَ عبدُ الله بنُ عامر بلادَ فارسَ عادَ إلى البَضرة، واستخلفَ على إضطّخر شريك بنَ الأعورِ الحارثيّ، فبنى شريك مسجد إضطّخُر، ثم تجهّزُ ابنُ عامرِ من البصرة، واستخلفَ عليها زيادَ ابنَ أبيه، وسار إلى كِزْمان واستعملَ عليها مجاشعَ بنَ مسعود السُلّمي، وله صحبةً، وأمرَه بمحارية أهلها، وكانُوا قد نكّوًا.

واستعمَل على سجستانَ الربيعَ بنَ زياد الحارثيّ، وكانُوا قدْ أعدُوا له أيضًا، وتَقَصُّوا الصُّلْخ.

وسار عبدُ الله بنُ عامرِ إلى نيسابورَ، وعلى مقدَّمته الأحنف بنُ قيس، فانى الطُّبَسَيْن، وهما حصّنان، وهما بابًا خُراسانَ، فصالَحه أهلُهَا، وسار إلى قُوهِسْتانَ فقاتَلُهُ أهلُها، فقاتَلُهُم حتى الجاهم إلى حصيه، وقدم عليه ابنُ عامرٍ، فصّالَحه أهلُهَا على ستُمائة ألف درَهم، وبثُ سراياه فَقَتَحت البلادَ، وفتح بهقَ، ويُسْت<sup>(۲)</sup>، (وهي بالشَّين المعجمة)، وليست بُسْت المعروفة، ثم فتحَ نيسابورَ بَعْدَ أنْ استولَى عَلَى أعالها، وبعد أن حاصَرُها أشهُرًا.

<sup>(</sup>١) المرغاب: قرية من قرى هراة ثم من قرى مالين...

 <sup>(</sup>٢) الأرحاء: واحدتها الرحم، وهي الآداة التي يطحن بها، وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب.

<sup>(</sup>٣) يشت: بالشم: بللد بنواحي نيسابور.. وهي كورة قصبتها طريئيت... وتشتمل على مائين وست وعشرين قرية منها كندر التي منها الوزير أبو نصر الكندي.. وقد ينسب إليها جماعة كثيرة في فنون العلم... (معجم البلدان لياقوت).

وكان لكل ربع منها مَززبان من القُرى يَحفَظه، فطلبَ أحدُهم الأمان والصُّلُخ على جميع نيسابورَ، فصالحَه على الف الف درهم، وولَّى نيسابورَ قيسَ بنَ الهيشَمَ السُّلَميَ، وسيِّر جيشًا إلى نَسا<sup>(۱)</sup>، ويبورَد ففتحوهما صُلْحًا، وسيَّر سَريَّةً أخرى إلى سَرْخَس، فقاتَلُ أهلَها، ثم طلَبُوا الأمانَ والصُّلْحَ على مائة رجل، فصالح مَززُبانها على ذلك، فأجيب إلى ذلك، وسَمَّى مائة رجل، ولَم يذكر نضَه، فقَتَله، ودَخل سَرْخَسَ غنوةً، وأتى مَززبان طُوس إلى عبد الله، فصالحَه على ستَّمائة ألف درْمَم.

وبعث جيشًا إلى هَراة عليهم عبدُ الله بنُ خازم، وقبل غيره، فسار مَزْرُباتُهَا إلى ابن عامرٍ وصالحه على هَراةَ، وباذَغيس وبُوشَنْج على الغَيْ الف درْهم، ومائتَيْ الف درْهم.

وكانتْ مَرْزُ كلُّها صلحًا إلا قريةً السُّنْج<sup>(٢)</sup>، (وهي بكسر السين المهملة)، فإنَّها فُتَخَتْ عنوةً.

ووجَّه الأحنف بنَ قيس إلى طَخارِسْتانَ، فمرَّ برُسُتاقِ يُعْرَفُ برُسْتاقِ الأحنف، فصالحُوه على ثلاثمانة ألف درهم، ومضى إلى مَوْوِ الرُّودُ، فقاتله أَهْلَهَا، فهزَمَهِم، ثم صالحهم مرزبائهَا على سنّمانة ألف درْهَم.

فاجتمع أهلُ طَخارستان والجُورْجَان والطَّالقان، والفارياب ومَن حَولَهم، فلقُوه في خلق كثير، فالنَّقُوا واقتتلُوا، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم قتلاً ذريعًا، وعاد إلى مَرُو الرُّودْ، ولَحق بعضُ العددَ بالجُورْجان، فوجَّه إليهم الاَّحنفُ بنُ قيس الأَثْوعَ بنَ حابِسُ التَّمْسِميَ في جيش، وقال: يا بني تميم، تحابُوا وتَباذُلوا تَعدَلُ أَمرُكُم، وابدُؤوا بِحِهاد بطُونكم وفُروجِكُمْ يُصَلَّحُ لكم دينكُم، ولا تَغَلُّوا نَسِلَم لكُمْ جهادكُمْ.

فسار الأقرعُ فلقيَ العدوُّ بالجُوزِجان (٣)، فكانت بالمسلمين جَوْلةً، ثم عادوا

 <sup>(</sup>١) نسا: مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام... وهي مدينة وبئة جدًا يكثر بها خروج العرق المديني حتى أن الصيف قل أن ينجو من أهلها...

 <sup>(</sup>۲) سنج: بكسر أول، وسكون ثاني، وأخره جيم: وهي من أعظم قرى مرو الشاهجان على نهر
 هناك يكون طولها نحو القريخ إلا أن عرضها قليل جنًا. بنيت دورها على النهر ثم صارت مدينة عظيمة جنًا... (معجم البلدان لياقوت).

 <sup>(</sup>٣) جوزجان وجوزجانان واحد: اسم كروة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الروذ
 (٣) جوزجان لقصبتها اليهودية، ومن مدنها الأنبار وقارياب وكلار، ويها قتل يحمى بن زيد بن
 علي بن الحصين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه... وقد نسب إليها جماعة كثيرة...
 (محجم البلدان).

فهزموا المشركين وفتحوا الجُوزجان عَنْوةً، وقَتح الأحنفُ الطالقان صُلْحًا، وقَتَحَ الفارياب، وقيل: بل نتَحَها أميرُ بنُ أحمرَ.

ثم سار الأحنفُ إلى بُلُخ، وهي مدينةً طخارِسْتان، فصالحه أهلُهَا على أربعين ألف. وقيل: سبعمائة ألف.

فاستعملَ على بَلْخ أسيدَ بنَ المُتَشَمِّس، ثم سار إلى خُوارزْم، وهي على نَهْر جَيْحون، فلم يَقدز عليها، فعاد إلى بَلْخ.

ولمّا تمّ هذا الفتحُ لعبد الله بن عامرٍ، قال النّاسُ: ما فُتحَ لأخدِ ما فتِح عليك فارس، وكزمان، وسجستَان، وخُراسان، فقال: لأجعلنُ شكْرِي لله على ذلك؛ أنْ أخرجَ محرِمًا من موقِفي هذا. فأحرَم بَشَرةٍ من نَيْسابور.

وقَدَمَ على عُشَمَان، واستخلفَ على خُراسانُ قيسُ بِن الهَيْقُم، فسار قيسٌ في أرضِ طخارِسْتان، فلَمَ يأت بلدًا منها إلا صالحَه أهلُهَا، وأذْعَنوا له، إلا سِمِنْجان''، فإنَّه فُسَحَها عنوةً. والله سبحانه وتعالى أعلم وحسينا الله ونعم الوكيل.

#### ذكر فتح كرمان

قال: لمّا سار عبدُ الله إلى خُراسان استعمل مُجاشعَ بنّ مسعود السُّلَميَ على كرُمانَ كما ذكرتا، وأمّرَه أن يفتَتِكها، وكان أهلُها قد نكُفُوا وغذَوا، ففتحَ هميد عنوةً، واستَنِقَى أهلَها وأشّهم، وبنى بها قَصْرًا يُعْرَفُ بقضرٍ مُجاشع، وأتى السَّيرجان، وهي مدينة كَرْمان فأقام عليها أيّامًا يسرةً، وقد تحصّن أهلُها فقاتُلَهم وفتُحها عنوةً، فجلا كثيرٌ من أهلها.

وفتح چِيزَفْت عُنْوَةً، وسار في كرمانَ فندَّخ أهلَها، وأتى القُفْص<sup>(1)</sup> وقد تجمَّع له خلق كثيرٌ من الأعاجم الذين جَلَوْا، فقاتَلهم، فظفر بهم وَظهر عليهم، وهزَب كثيرٌ من أهل كزمان، فركبوا البحر ولحق بعضهم بمُكْران، وبعضهم بسِجِستان، فأقْطِقتِ العربُ منازلَهم وأراضيَهم، واحتَفروا لها القُبيُّ في مواضعَ منها، وأذَوَّا النُشر منها. والله تعالى أعلَم، وصلَّى الله على سيّدنا محمد وصحبه وسلّم.

سمنجان: بلدة من طخارستان وراه بلخ وبغلان، وبها شعاب كثيرة، وبها طائفة من عرب تعيم، ومن بلخ إلى خلم يومان، ومن خلم إلى سمنجان خمسة أيام...

 <sup>(</sup>٢) القُفص: قرية مشهورة بين بغداد وعكبرا قريب من بغداد وكانت من مواطن اللهو ومعاهد النزه،
 ومجالس الفوح، تنسب إليها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة...

# ذكر فتح سجستان وكابل<sup>(١)</sup> وغيرها

قد ذكرنا أنَّ عبدَ الله بنَ عامر استعمل على سبحستان الربيعُ بن زياد الحارثي وسبحستان الربيعُ بن زياد الحارثي وسبحستان من الفتوحات في خلافة عُمر، ولمّا نقض الملّها؛ سَار الربيعُ وقطعُ المفازةً حتى حضن زالق، فأغارَ على أهله في يوم مِهْرجان وأخذ الدفقان، فاقتدى نفسَه بأنُ ركز عنزةً (٢٠ وعَمَرها ذهبًا وفشّة، وصالحه على صُلْح فارس، ثم أتى بلدةً يُقال لها: كَرْكُوبه فصالحه الملّها، وساد إلى زَرَنْج، فنزل على مدينة روشت بقرب زَرْنْج، عنائلة أهلُهًا وأصيبَ رجالً من المسلمين، ثم انهزم المشركون، وقُتلَ منهم مقتلةً عظمةً.

وأتى الربيعُ ناشِرُودَ ففَتحها، ثم شَرُوادَ فَغَلب عليها، وسار إلى زَرَنْج فنازلَهُ الْمَلها، فهزَمَهم وحصَرَهم، فأرسلَ إليه مَرْزَبالَها ليصالِحه واستأمتَه ليحضُر عنده، فائتُه، وجلس الربيعُ على جَدَدِ من أجساد الفتلَى، واتّكا على آخَر، وأمر أصحابَه ففتلوا مثلَه، فلمنا رأهم المَرْزُبان هاله ذلك، فصالَحه على ألف وصيف (4) مع كُلُ وصيف جام (5) من ذَهَب ودخل المسلمون المدينة.

ثم سار منها إلى سنارود، وهو واد، فكبره، وأتى الفرية ألني بها مزيط فرس رُسُتُم الشَّديد، فقاتلُهُ أهلُهَا فظُفر بهم، ثم عاد إلى زُرَنج وأقام بها نحوَ سنةٍ، وعاد إلى ابن عامر، واستخلف عليها عاملًا، فأخرجَ أهلُها العامل، وامتنخوا.

فَكَانَتُ وَلَايَةُ الرَّبِيعِ سَنَّةً وَنَصَفًا، سَبَى فَيَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ رأْسٍ.

وكان كاتِبُه الحسَنُ البصريّ، فاستعمل ابنُ عامر عبدُ الْرَحمْن بنَ سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان، فسار إليها، فحصَرَ زَرَتْج، فصالَحَهُ مَزَرَباتُها على الفي النه ورهم والف وصيف.

وغلبٌ عبدُ الرّحمنِ على ما بين زرّنج والكَشْ<sup>(1)</sup> من ناحية الهند، وغلبٌ من ناحية الرُّخْج على ما بينه وبين الداون، فلمّا انتهى إلى بلد الداون وحصرهم في جبلِ

 <sup>(</sup>١) كابل: قال ابن الفقيه: كابل من ثغور طخارستان، ولها من المدن: واذان وخواش، وخشك، وجزه.. ويكابل عود ونارجيل وزعفران وإهليلج لأنها متاخمة للهند... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) العنزة: رميح بين العصا والرمح، فيه زج.

 <sup>(</sup>٣) زرنج: مدينة هي قصبة سجستان، وسجستان اسم الكورة كلها.

 <sup>(</sup>٤) الوصيف: الخادم، غلام كان أو جارية.
 (٥) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها.

 <sup>(</sup>٦) الكش: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل، ينسب إليها أبو
 زرعة محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد بن الجند الكشي الجرجاني.

الزُّوز، ثم صالَحهم ودخلَ الزُّوز، وهو صَنَمُ من ذهب عيْناه ياقُوتَنَانِ، فقطع يَده وأخذ الياقوتتين وقال لَلمرزُيان: دُونَك النَّهبَ والجوَهَرَ، وإنَّمنا أردتُ أنْ أَعْلِمَكُ أنَّ لا يُضرَ ولا ينفعُ.

وفتحَ كائبل، وزائِلستان، وهي ولاية غزنة، ثم عادَ إلى زَرَنْج، فأقامَ بها حتى اضطربَ أمرُ عثمان، فاستخلفَ عليها أميرَ بنَ أحمر، وانصرف فأخرجَ أهلُهَا أميرًا وامتنَعوا.

#### \* \* \*

وفي سنة اثنتين وثلاثين غزا معاويةً بنُّ أبي سفيان مضيق القسطنطينيّة ومعه زوجَتُه عاتكة بنتُ قرَظة، وقيل: فاختة. والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصَّواب، وإليه العرجمُ والمآب.

### ذكر خروج قارن ببلاد خراسان وقتله

في سنة الثنين وثلاثين جَمَعَ قارِن جمعًا كثيرًا من ناحية الطُبَسَين وأهل باذغيس وهَراةُ وقُهِسْتان، وأقبل في أربعين ألفًا.

وقال قيسٌ بن الهيئم أميرٌ خراسانَ من قبَلِ ابن عامرٍ لعبد الله بن خازم: ما ترى؟ فقال: أرى أن تُتخلَيَ البلادَ؛ فإنِّي أميرُها، ومَعِي عهدُ ابنِ عامِر؛ إن كانت حَرْبُ بخُواسَانَ فأنا أميرُها، وأخرج كتابًا كان قد افتَمَله، فكَرِه قيسٌ منازَعتُهُ وخلاًهُ والبلاءَ.

وأقبلَ إلى ابنِ عامرٍ فلامَه، وقال: تركُتَ البلادَ خرابًا، وأقبلُتَ! فقال: جامني مَهْدك . .

ولنا توجّه قِسُ بنُ خازِمٍ إلى قارِن في أرسةِ آلاقِ، أمرَهم أن يحمِلوا الرَّوَكُ<sup>(۱)</sup>، فلمّا تربُّوا من ذلك، وقَرْبَ من الرَّدَك، أمرَ النَّاسُ أن يُلدِجَ كُلُّ رجل منهم على زُجُّ رمحه خرقة أو تُطنّا، ثم يكثرُوا دهنّه، ثم سار حتَّى أمسَى، فقدَم أمامه ستمناة من أصحابه، ثم البَّنَهم، وأمرَ النَّاسَ أنْ يُشْعَلُوا النيران في أطراف الرَّماح، وانتهتُ مقدّته إلى معسكر قارن نصفَ اللَّبل فنارَشوهُم، وهاج النَّاس على دَهَش، وكانُوا قد أبنوا من البَّبات، ودنا ابن خازِم منهم، فرأوا النيرانَ يَمنةً ويَسْرة تتقدّم وتتأخّرُ، وترتفخُ وتتخفضُ، فهالُهم ذلك وأهلُ المقدّمة يقاتلُونَهم ثم غشيّهُمْ ابنُ خازم بالمسلمين، فقَتِل قارن وانهزمَ المشروف، واتبعوهم يقتُلونَهم كيف شاؤُوا، وأصابُوا سَبْنًا كثيرًا.

 <sup>(</sup>١) الودك: الدسم؛ أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه؛ أو شحم الألية والجنبين في الخروف والعجل.

وكتبَ ابنُ خازمِ بالفتحِ إلى ابنِ عامرٍ، فرضيَ وأثَوَّهُ على خُرَاسَان، فكان عليها حتَّى انقضَتْ حَرْبُ الجَمَل.

وقيل: لمّا جمع قارن، استشار قيس بنُ عبد الله عبدُ الله بنَ خازِم فيما يَصنعُ؟ فاشار عليه أن يلحق بابنِ عامر، فيخيِّره بكثرة العدق، وقال له: إنك لا تُطبِّنُ كثرةً مَنْ قد أتاك، فاخرجُ بنفسكَ ونقيمُ نحن بالحصونِ وتُطاولهم حَثَّى يأتُيثا مَددُكُم.

لله وعدرَج فيس، فلمَّا أَبعدَ، أظهرَ ابنُ خَازِم عَهْدًا، وقال: قد ولأني ابنُ عامرٍ خُراسانَ، وسارَ إلى قارن فظَيْر به كما تقدَّم. خُراسانَ، وسارَ إلى قارن فظَيْر به كما تقدَّم.

ر روى حرب حبر به حسم. وفي سنة ثلاث وثلاثين غزا معاويةً حضنَ المرأة من أرض الزوم، بناحية مَلَطَيّة ('').

. وفيها سار الأحنفُ بنُ قيسٍ إلى خُراسانَ، وفتحَ المَرْوَيُن: مَرُو الرُّوذَ ومَرُو الشَّاهِجان.

#### \* \* \*

انتهتْ الفتوحاتُ والغزواتُ، والله سبحانه وتعالى أعلَمُ بالصواب. وإليه العرجعُ والمآب، وحسبنا اللّه ونعم الوَكيلُ وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد.

## ذكر ما وقع في خلافة عثمان غير الغَزَوات والفُتوحات على حُكُم السُنين

#### سنة أربع وعشرين

في هذه السُّنة كَثْرَ الرُّعافُ بالنَّاس، فسمِّيَ عامَ الرُّعاف.

وفيها استعمل عثمانُ سعدَ بنَ أبي وقَاص على الكُوفة، وعَزلَ المغيرةَ بنَ شُغبة عنها، قعمل سعدٌ عليها سنةً وبعضُ أُخرى.

وقيل: بل أقرَّ عثمانُ عُمَّالَ عمر رضي الله عنه سنةً؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه أوضَى بذلك، ثم عزلَ المغيرةَ، واستعملَ سعدًا.

وحجّ عثمانُ بالنَّاس.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) ملطية: بفتح أوله وثانيه، وسكون الطاء، وتخفيف الياه: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تناخم الشام وهي للمسلمين... (معجم البلدان).

#### سنة خمس وعشرين

في هذه السُنة عزلَ عثمانُ سعدَ بنَ أبي وقاص عن الكُوفة في قول بعضهم، واستعملَ الوليد بنَ عقبة بن أبي مُميط بنِ أبي عَمرو ذَكُوان بن أُميَّة بن عبد شمس، وهو أخو عثمان لأنّه، وسبب ذلك أنَّ سعدًا رضي الله عنه اقترض من عبد الله بنِ مُسْعورِ<sup>(۱)</sup> قَرْضًا، فلمَا تقاضاه ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه لم يتيسُّر له قضاؤه، فارتفع بينهما الكلامُ.

فقال سعدٌ: ما أراك إلاَّ سَتَلْقى شرًا، هل أنت إلاَّ ابن مسعودٍ، عبد مِنْ هُذَيلِ! لقال: أَجَلُ، والله إنِّي لابْنُ مسعودٍ، وإنَّكَ لابن حُمَيْنة.

وكان هاشم بن مُثَبَّة بن أبي وَقُاص حاضرًا فقال: إنكما لَصاحبًا وسول الله ﷺ يُنظر البكما . ثمّ ولَى عبدُ الله ، فخرج واستعان بأناس على استخراجِ المالِ من سَغْدٍ ، واستعانَ سعدُ بأناسِ على إنظاره، فافترتوا وبعشُهم يُلُومُ بعضًا .

فكان ذلك أوّل ما نَزَغَ<sup>(17)</sup> به الشيطانُ بين أهل الكوفة، وأوّل مِصَرِ نزغ الشيطانُ بين أهله الكُوفة.

ويلغ الخبرُ عثمانُ، قَغَضَبَ وَعزَلَ سعدًا، وأقرّ عبد الله، واستعملَ الوليدُ بنَ عُفْد، مدان مغد، فلمّا قدم عُفْد، فلمّا قدم عُفْد، فلمّا قدم الكوفة قال له سعد: أكِسْتُ<sup>77</sup> بعدنا أم حمّتنا بعدّك! قال: لا تجزعَنُ أبا إسحاق، كُلُّ ذلك لم يكن؛ وإنما هو المُلكُ يتغَدّاه قومٌ ويتعشّاه قومٌ آخرون. قال سعد: أراكم والله ستجعلرتِها مُلكًا.

وقيل: لمَّا قدم الوليدُ أميرًا على الكوفة، أنَّاه ابنُ مسعودِ فقال: ما جاء بِك؟ فقال: جِئْتُ أميرًا. قال ابنُ مسعود: ما أذرِي صَلحتَ بَعْذَنا أمْ فسدَ النَّاسُ!.

وفيها وُلدَ يزيدُ بنُ معاوية، وقيل: في سنة اثنتين وعشرين وقد تقدّم.

وحج بالنَّاس عثمانُ .

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن مسعود: من بني صاهلة، وهو من المهاجرين الأولين، وله فضائل كثيرة معروفة... (الاشتقاق لاين دريد).

<sup>(</sup>٢) نزغ: أفسد، وحمل بعض القوم على بعض.

<sup>(</sup>٣) كاس: عقل وظرف وفطن.

#### سنة ست وعشرين

في هذه السنة زاد عثمانُ بنُ عفانَ رضي الله عنه في المسجد الحرام ووسَّعه، وابتاعُ أملاكُ قُوْمِ وامتَنَع آخرون، فهُدمَ عليهم، ووضع الإيراد في بيت العال، فصائحوا بعُنمانُ فحبسهم، وقال: قد فَعَل بكم عمرُ هذا فلَم تصيحُوا! فَكَلْمَهُ فيهم عبدُ الله بنُ خالد بن أُسيد فأطلقَهم.

وفيها استَعمل عثمانُ رضي الله عنه عبدَ الله بن أبي سَرْحٍ على مصر، وكان أخا عثمانُ منَ الرُّضاعة، وعزلَ عمرو بنَ العاص.

李 泰 奇

#### سنة سبع وعشرين

في هذه السنة حجَّ عثمانُ بالنَّاس. وفيها من الغَزوات ما تقدَّم بيانهُ.

. . .

#### سنة ثمان وعشرين

في هذه السُّنّة تزوَّج عثمانُ نائلَة بنت القَرافضة، وكانت نصرانيَّة، فأسلمتُ قبلَ انْ يَدخلَ بها.

وفيها بَنى عثمانُ رضى الله عنه الزَوِّرُاء.

وحجّ بالنَّاس عثمانُ رضي الله عنه في هذه السَّنة.

章 章 章

#### سنة تسع وعشرين

ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص عن عمان والبحرين واستعمال عبد الله بن عامر على ذلك

قيل: كان عزُلُ أبي موسى الأشعريّ عن البصرة، وعَزْلُ عِثمانَ بن أبي العاص عن عُمانَ والبحريْن، واستعمالُ عبد الله بن عامر على أعمالها في هذه السّنة.

وقيل: كان لَثلاث سنينَ مضَت منْ خلافة عثمانَ وكان سبب عزل أبي موسى أن

أهل إيذَج<sup>(١)</sup> والأكراد كفّروا في السنة الثالثة من خلافة عثمان فنادَى أبو موسى في النَّاس وحضَّهم على الجهاد، وذَكَر من فَضَل الماشي للجهاد ما ذكر، فحَمَل قومٌ على ذوائِهم، وأجمعوا على أن يُخرجُوا رَجَّالةً لِينالوا فضل الماشي.

وقال آخرون: لا نفجل حتى ننظر ما يُضنع، فإنَّ أشبه قولَه فعلَه فعلَنا كما يفعَلُ، فلمَّا خرَجَ آخرَجَ ثَقَلَه على أربعين بغلَّ، فعلقوا بعنانِ دابته، فقالوا: احملُنا على بعض هذه الفضول، وارغَبُ في النَّشي كما رَغَيتنا، فَشَرَيهم بِسَوط، وتركوا دائته، واتزا عثمان فاستغذؤه عنه، وقالوا: ما كلَّ ما نعلم مُحبُّ ان تسألنا عنه، فأبدلنا الحبد الذي قد أكلَّ أرضَنا أما عنكم خييس فتَوففونه! أما منكم فقيرٌ فتجبرونه. يا لعبد الذي قد أكلَّ أرضَنا أما عنكم خييس فتَوففونه! أما منكم فقيرٌ فتجبرونه. يا

فعزل عشمانُ أبا موسى؛ وأمّرَ عبدَ الله بن عامر بن كُريْز بن حبيب بنِ عبد شمس بنِ عبد مناف بنِ قُصَيّ القرشيّ العَبْشَميّ، وهو ابن خال عثمان، وممّن وُلدُ على عهد النّي ﷺ.

وعزل أيضًا عثمانُ عثمانُ عبن أبي العاص عن عُمَان والبحريْن، واستعملَ عبدُ الله على ذلك كُله، وكان إذْ ذلك ابنَ خمس وعشرين سنة.

واستعمل عثمانُ رضي الله عنه على خُراسانَ عميرَ بن عثمان بن سَعدٍ، فأَثْخَنَ في خُراسَان حتَّى بلغَ فَرْغانة، فلم يَدعُ دُونَهَا كُورةَ إلا أصلَحها.

واستعملَ على سجستانَ عبدَ الله بنَ عُمَيرِ اللَّيْشِ، فأَثْخَن فيها إلى كابُل.

وبعث إلى مُكران عبيد الله بن مَعمَر، فأتُخنَ فيها حتى بلغ النَّهر وبعثَ على كُرْمانَ عبدَ الرَّحمْن بنَ عُبَيْس.

ثم عزلَ عبدَ الله بن عُمَير عن سجستان. واستعملَ عبدَ الله بنَ عامرِ فاقوَّهُ عليها سنةً ثم عزَلَه. واستعمَل عاصم بنَ عمرو، وعزل عبدَ الرحلين بنَ عَبَيْس، وأعادَ عديٌ بن سُهَيل، وصرفَ عبدَ الله بنَ معمر إلى فارسَ، واستعملَ مكانه عميرَ بنَ عثمانَ، واستعمل على خُراسانَ أميرَ بن أحمرَ اليَشْكُريَ، واستعمل على سجِستانَ في سنة أربع عمرانَ بن القَصْل البُرْجُميّ.

<sup>(</sup>١) إيذج: الذال معجمة مفتوحة، وجيم: كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان، وهي أجل مدن هذه الكورة.. وهي في وسط الجبال، يقع بها ثلج كثير يحمل إلى الأهواز والنواحي وشريهم من عين شعب سلمان، وترازعهم على الأسطار، وولهم بطيخ كثير وهو في هؤة، وقطرة إيذج من عجائب المندي المذكورة لأنها مينية بالصخر على واد يابس بعيد القمر... (معجم البلدان الباتوب).

### ذكر الزيادة في مسجد النبي على

وفي سنة تسع وعشرين أيضًا في شهر ربيع الأول، زادَ عثمانُ رضي الله عنه في مسجد رسول الله ﷺ، فجعلَ طُولَه ستين ومائةً ذراع وعرْضَه خمسين ومائة ذراع، وجعَلَ أبوابه على ما كانت أيامَ عمرَ سنَّةً أبوابٍ، وبناه بالحجارةِ المنقوشة، وجعل عَمَده من حجازة فيها رَصاصٌ. والله تعالى أعلمُ وهو حسيي.

## ذكر إتمام عثمان الصلاة وما تكلم الناس به في ذلك

وفي هذه السُنَةِ حجَّ عثمانُ رضي الله عنه بالناس، وضرب فسطَاطَه بِمنَى، وهو أوْلُ فُسطَاطِ ضُرِبَ بِمنَى، واتمُ الصلاةَ بِها وبعزقة، فكان أوّل ما تَكلَم به النّاسُ في عثمانَ ظاهِرًا حين أَتْمُهَا، فعاب عليه ذلك غيرُ واحدِ من الصّحابة، وقال عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه: ما حَدَث أمرٌ، ولا قَلُم عَهْد، ولقد عهدتُ النبيُّ ﷺ، وأبا بكر وعُمرٌ يُصَلُّون ركعيْن، وأنتَ صَدْرًا من خِلاَتَكِكُ. فقال: رأيٌ رأيْتُهُ.

ويلغ الخبرُ عبدَ الرّحمٰن بنَ عَوْفِ، وكان معه، فجاء وقال: ألم تُصَل في هذا المكان ركعتين مع رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وعُمرَ، وصلْيتهما أنتَ! قال: بلمى؛ ولكني أُخبِرتُ مِنْ بعض النَّاسِ أنَّ بعضَ مَنْ حجَّ من البَمَن وجُفَاةِ النَّاسِ قالوا: إلَّا الصلاة للمقيم ركعتان، واحتجُوا بصَلاَتي، وقد أتّخلتُ بمكّة أهلًا ولي بالطَّائِف مال.

فقال له عبدُ الرحلن: ما في هذا عُذُر، أمّا قولُك: اتخذتُ بها أهلاً، فإنَّ زُوجُكَ بالمدينةِ تخرج بها إذا شئت، وإنما تشكُنُ سُكُناك. وأما مالَك بالطَّائِفِ فيبنك وبينه مسيرةً ثلاثِ ليالٍ. وأمّا قولُكُ عن حاج اليمنِ وغيرهم فقد كان رسولُ اللّهِ ﷺ ينزل عليه الوشي والإسلامُ قليل، ثم أبر بكر وعمر، فصلُوا ركمتَين، وقد ضَرَبَ الإسلامُ بجرانِه (١٠). نقال عثمان: هذا رأتي رائِه.

وقيل: كان ذلك سنة ثلاثين، والله أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ضرب الإسلام بجرانه: أي ثبت واستقر.

## سنة ثلاثين ذكرُ عَزْلِ الوليد بن عقبة عن الكوفةِ وولايةِ سعيد بن العاص

في هذه السنة، عَزَل عثمانُ رضى الله عنه الوليدَ بنَ عُقْبة عن الكُوفة، وأستعملَ عليها سعيدَ بنَ العاص، وكان سببُ عزله أنَّ أهلَ الكوفةِ نسبوه أنَّه يَشربُ الخَمرَ، وذكروا ذلكَ لعثمان، فاستَدْعاه وطلب مَن ذَكَر ذلك عنه، فقال: أتشهدونَ أنَّه يشربُ الخمرَ؟ فقالوا لا، قال: فكيف قُلتُم عنه إنَّه شَرِيها؟ فقالوا اعتصَرْناها من لِحيتِه، وهو يقيء الخمرَ، فأمرَ بجَلْده، فجلده عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ أبي طالبِ أربعين.

وقيل: إنَّ الوليدَ سَكِرَ وصلًى بأهل الصُّبْح أربعًا، ثم التَّفَتَ إليهم وقال: أزيدُكُم؟ فقال ابنُ مسعودٍ: ما زلنا مَعَك في زيادةٍ مُنْذُ اليوم، فقال الحُطيْئة: [من الكامل]

نادَى وقد تمَّتْ صلاتُهُمُ ٱلْزيددُكُم، سكرًا وما يدري فُ أَبُوا أَبِ وَهُبِ ولِو أَذْنُوا لِقَرِثْتَ بِينَ الشَّفْعِ والوثْرِ<sup>(١)</sup>

شَهد الحُطَيئةُ يومَ يَلقَى ربَّهُ أَنَّ الوليدَ أحدقُ بالعُدْرِ وقال أيضًا: [من الوافر]

عَلانية وجاهَرَ بِالنِّفَاق ونادى والجميع إلى افتراق فما لكمُ وما لِي مِنْ خَلاقِ(٢)!

تكلُّمَ في الصَّلاةِ وزادَ فيها ومَجَّ الخمرَ في سَنن المصلِّي أزيدكُم على أن تمحمدُوني

قالوا: ولمّا استُعملَ سعيدُ بنُ العاص، قال بعضُ شعرائِهم: [من الوافر] فرزتُ مِن الوليدِ إلى سعيدِ كأهل الحِجْر إذْ جزعوا فَباروا(٣) يُلينا من قريشٍ كُلُ يوم أميسرٌ محدِثُ أو مُستشارُ لنا نارٌ نُخَوِّفُها فَنخشي وليس لهم ولا يخشؤن نار

قال: واستعمَل عثمانُ سعيدَ بنَ العاص بن سعيد بن العاص بن أُميّةٍ وهو والد عَمرو بن سعيد الأشدق، فسار إلى الكوفة ومعه مَنْ كان قد شَخَص من أهل الكوفةِ مع الوليدِ، فلمَّا وصَلَها صَعِد المنبرَ، فحمدَ اللَّهَ وأثنى عليْه ثم قال: والله لقَد بُعِثْتُ

<sup>(</sup>١) الشفع: ما شفع غيره وجعله زوجًا، وهو خلاف الوتر. والوتر: الفرد.

<sup>(</sup>٢) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير. (٣) بار: ملك.

إليكُمْ وإني لكارة؛ ولكنّي لم أحِدْ بُلنًا إذْ أُمِرْتُ أَنْ أَأَتُورَ. الأَ إِنَّ الفِشْنَةَ قد أطلعتُ خَطْمَهُا اللهِ وعينيها، وواللهِ لأضربَنُ وَجَهَهَا حَتَّى أَفْمَمُها أَوْ تُغييني، وإنّي لرائدُ نفسي اليومَ. وتَزَل.

وسأل عن ألهل الكوفة، فعرف حالُ أهلها، فكتبُ إلى عثمان: إنَّ أهلَ الكوفةِ قد اضطربَ أشرُهم، وغَلِب أهلُ الشرفِ منهم والبيوتاتِ والسابقةِ، والغالبُ على تلك البلادِ رواوف قبنتُ، وأعرابُ لحقتُ حتى لا يُنظَر إلى ذي شرفٍ ولا بَلاءٍ من نازلتِها لا نائتها.

فكتب إليه عنمان: أمّا بعد، ففضًل أهل السّابقة والقدمة، مِمْن قَتَعَ اللّهُ عليه تلك البلاة؛ وليكنَّ من نَزَلها غيرهم تبعًا لهم إلاّ أنْ يكونوا تَناقلوا عن الحق، وتركوا القيام به، وقام به هؤلاء. واحقَظُ لكلُّ منزلتَهُ، وأعطِهم جميعًا بقِسْطِهم من الحقّ، فإنَّ المعرفة بالناس بها يُصَاب العذَّلُ.

فأرسَل سعيدٌ إلى أهلِ الآيام والقادِسيَّةِ، فقال: أنَّمُ وجوهُ النَّاس، والوجُهُ يَسِىء عن الجسد، فأبُلِغُونا حاجةً ذي الحاجَةِ. وأدخل معهم مَنْ يحتملُ مِن اللَّواحِق والرُّوادف، وجَمَل القرَّاء في سَمَرِه، ففَشَت القالةُ في أهلِ الكُوفةِ.

فكتبّ سعيدٌ إلى عثمانً بذلك، فجمعٌ النّاسُ وأخبَرُهم بعا كتبُ، فقالوا له: أصبّتُ لا تُطهِمُهم، هم ليسوا له بأهل؛ فإنّه إذا نَهْض في الأمور مَنْ ليس لها بألهلِ لها لم يحتملُها وأفسدُها.

فقال عثمانُ: يا أهلَ المدينةِ، استعدّوا واستمسِكُوا، فقد دبّتِ إليكُمْ الفِتْن. والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصُّواب، وإليه العرجعُ والعآب.

### ذكر جمع القرآن

كان سببُ ذلك أنَّ خُديفة بنَّ اليَمانِ كانَّ قد توجَّة مددًا لعبد الرَّخَلُونِ بن ربيعة لجصار البابٍ، وكان مع سعيد بنِ العاص عاملُ الكوفة، فخرج معه سعيدُ بنُّ العاصِ حَى بلغُ الْفَرْبِيجانَ، فأقامَ حتى عاد خُلَيْقة، فلمنا عادا ورجَعَا، قال لسعيد بن العاص: لقد رأيتُ في سَفْرتي هذه أمرًا لئن نزل بالناسِ ليختلِقُنَّ في القرآن، ثم لا يقومون عليه أمدًا.

<sup>(</sup>١) الخطام: الزمام، والمراد هنا أن الفتنة قد ظهرت.

قال: وما ذاك؟ قال: رأيث أناسًا مِن أهلِ جِمْصَ يزعمون أنَّ قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنَّهم أخَذُوا القرآن عن المقداه، ورأيتُ أهل الكوفة يقولون مِثلَ ذلك، وأنَّهم قرؤُوا على أبنِ مَشعُودٍ، وأهلَّ البصرةِ يقولون مثلَّ ذلك، وأنَّهم قرؤُوا على أبي موسى، ويسئُونَ مصحفة لُبابِ القلُوب.

فلمّا وصلوا إلى الكُوفةِ أخبرَ حذيفةُ النَّاسَ بذلك، وحذَّرهم ما يخافُ، فوافقه أصحابُ رسول الله ﷺ، وكثيرُ مِنَ النَّابِعينَ.

فتفاوضَ حذيفةً، وابنُ مسعودٍ، فغضِبَ سعيدٌ وقام، وتفرُقَ النَّاسُ وسار حذيفةً إلى عثمانُ، وأخبره بما رأى، وقال: أنا النَّذِيرُ المُزيان، فأذرِكُ الأُمَّة.

فجمة عثمانُ الصَّحابةَ واخبرَهم الخبر، فأعظَمُوهُ، فأرسل إلى حفصة بنب عمرَ رضي الله عنهما: أن أرسلِي إليّنًا بالصَّبِعفِ النَسْسَخَهَا وكانت هذه الصَّخف هي التي كُتِبَتُ في أيّام أبي بكر رضي الله عنه، وكانت عندة ثم عند عمر، ثم كانت عند حفصةً، فأخذها عثمانُ منها، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بنَ الزّبيرِ وابنَ عبّاسٍ وسعيد بنَ الْعَاصِ وعبدَ الله بنَ عَمْرو بن العاصِ، وعبدِ الرحمٰن بنَ الحارثِ بنِ هشام فنسخوها في المصاحفِ.

وقال عثمان: إن اختَلَفْتُم فاكتُبُوا بلغةِ قُريشٍ؛ فإنَّما نَزَل بلسانها.

قال زيدً: فجعلنًا نكتبُ؛ فإذا اختلفُنا في شيءِ جَمَعَنَا أَمْزَنا على رأي واحدٍ، فاختلفُنا في الثّابوت، فقلتُ: الثّائِرة. وقال النّفرُ التَّرْرِيُون التّابوت. فأيتُ أَنْ أَرجَعَ إليهم، وأَنْوا أَنْ يرجعوا إليّ فرقفنا ذلك إلى عثمانَ، فقال: اكتبُرُوا التّابِوت.

قال زيد: وذكرتُ آية تنتُ سمعتُهَا من رسول الله ﷺ لم أَجِدُها عند أَحدِ حتَى وجدُهُمَا عند أَحدِ حتَى وجدُهُمَا عند أَحدِ حتَى وجدُهُمَا عند خُريمةُ بن ثابتِ الأنصاري وهي: ﴿ لَاَئَةُ بَاتَحْتُمْ رَسُوكُ مِنْ وَلَوْلًا فَشَلَ عَرَيْثُ مَا وَعَنَدُ مَرِيفُ عَلَيْكُمْ إِلْلَمُكِينَ نَوْفُ لَكُونُ لَتَوْلًا فَشَلَ عَرَيْكُمُ اللّهُ يَعْنَى الْمُؤْمِنِينَ لَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الل

قال: وكُثِيَتْ أَربِغُ نسخ، فبعث نسخةً إلى الكوفة، وأُخرى إلى البصرة، وأُخرى إلى الشّام، وأمسكَ واحدةً لنفسِه، وأعاد الصُّخفَ إلى خَفْصةً، وأمر أن يُحْرَقَ ما سِوى ذلك.

وقيل: إذَّ النُّسخَ كانت سبعةً، وأنَّه وجَّه نُسخةً إلى مكَّة، وأُخرى إلى اليَمَن، وأُخرى إلى البّخريْن، والأوّلُ أصِّحُ. قال: فعرفَ النَّاسُ فَضَلَ عِثمانَ إِلاَّ أهلَ الكوفة، فإنَّ المصحفَ لَما قَدِمَ عليهم فرح به الصحابة، وامتَنَع عبدُ الله بنُ مسعود ومن وَافَقَهم. فقام ابن مسعود. فيهم نقال: ولا كلَّ ذلك، فإنكم قد سيقتُم سيقًا بينًا، فاربَعوا على ظَلَمِكُم أَ'.

ولمّا قَدِمَ عليَّ رضي الله عنه إلى أهل الكُوفَةِ، قام إليه رجلٌ، وعاب عثمانَ بجَمْعه الناسَ على الصَّحف، فنها، وقال: لو وليتَ منه ما وليّ عثمانُ سلكتَ سبيلًه رضي الله عنهما،

وفيها زاد عثمانُ رضي الله عنه النّباء الثّالِثَ يوم الجمعةِ على الزّوراء<sup>(٢)</sup>، والله سيحانه وتعالى أعلمُ.

#### ذكر سقوط خاتم النبي ﷺ

وفيها سقط خاتمُ النَّمِيُ ﷺ من يبد عثمانَ في بغرِ أويسَ (٣) وهي على مِبلَيْن من المدينة، وكانت قليلةَ الماء، فما أَدْرِك قَمْرُها بعلُّ، ولمّا سقط من يبدِه، نَزْحوا ما فيها من الماء فما فَدَروا عليه، فلمّا أبِسَ منه، صَنّع خاتمًا آخرَ على مِثَالِه وتُقَشِّه، فكان في إصنعه حتى تُثار.

وقيل: إنَّه نقشَ عليه: «آمَنْتُ بالَّذي خَلَق فَسوَّى».

وقيل: كان عليه التُنْصَرُنَّ أو لتَنْدَمُنَّ، والله تعالى أعلم.

## ذكر خبر أبي ذر الغفاري في إخراجه إلى الربذة وما تكلم الناس به في ذلك ووفاة أبي ذر رضي الله عنه

وفي سنة ثلاثين أخرَج عثمانُ رضي الله عنه أبا ذَرَ الفِفارِيّ، وأَسمُه جُنْلُب بن جُنادة. وقد ذُكِرَ في سببِ ذلك أُمورٌ كثيرةً، منها ما أورَده أحمد بن يحيى بنُ جابر البَلاذُرِيّنَ<sup>(1)</sup>، في كتاب <sup>و</sup>جُمَل أنسّاب الأشراف، وغيرُه.

 <sup>(</sup>١) يقال: أربع على ظلمك: أي إنك ضعيف فارفق على نفسك ولا تحمل عليها أكثر مما تطبق.
 والمثل نفسه يقال للمترعد، أي لا تجاوز حدك في وعيدك.

<sup>(</sup>٢) الزوراء: دار عثمان بن عفان رضى الله عنه، بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) بثر أريس: بثر بالمدينة ثم بقبا مقابل مسجدها.

<sup>(3)</sup> البلاذري: هو أحمد بن يأحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري. أديب، شاعر، مؤرخ من أمل بغداد. سمع بدهش، وبانطاكية، وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية. له من الكتب: كتاب البلدان الصغير، كتاب البلدان الصغير، كتاب البلدان الصغير، كتاب البلدان الشراف وأخيار مؤده في أربعين مجللاً فعات ولم يكمله، وفتح البلدان، الاستقصاء في الأنساب والأخيار سؤده في أربعين مجللاً فعات ولم يكمله، وله شعر بغمسين ورقة. كانت وفاته سنة ٢٧٩ هجرية. . . (معجم الموافين لعمر كحالة (٢٠١٢).

قال البَلادُريّ: لمّا أعطَى عثمانُ رضي الله عنه مروانَ بنَ الحَكَم ما أعطاه، وأعطى الحارث بنَ الحَكم بن أبي العاص ـ وهو آخو مَزوان ـ ثلاثمانة آلف درهم، وأعطى زيدَ بنَ ثابت الأنصاري مائة آلفِ درهم، جمل أبو ذَرْ يقول: بشر الكافرين بعذاب اليم: ويتلو قولَه تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَكْثِرُينَ اللَّهَبُ وَالْيَضَةَ. . ﴾ [النوية: ٢٤] الآية.

فَوقع مروانُ ذلك إلى عثمان، فأرسلَ إلى أبي ذرَّ، أن أنتَهِ عمّا يبلُغني عنك، فقال النّهُ عثما يبلُغني عنك، فقال: أينهاني عثمانُ عن قراءةِ كتابِ الله، وعَيْب من تَوَكُ أَمَرَ اللّهِ ا فواللّهِ لأنَّ أُرضِيَ اللّهَ بِسَخَط عثمانَ أحبُ إليّ مِنْ أن أَسْخِط اللّهَ برِضاه، فأغضبَ ذلك عثمان، وصَبَرْ وَكَفُّ عنه، ثم قال عثمانُ يوما: أيجوزُ للإمام أن يأخذَ من المالِ، فإذا أيسرَ قَضَى؟ فقال كعبُ الأجارِ: لا بأس بذلك. فقا لأبو ذرّ: يا بنَ اليهوديُين أتعلَّمُنا ديننا القال عثمان: ما أكثر ذاك لي وأولفك بأضحابي! الحق بمُكْتِلِك، وكان مكتبُه بالشّام، إلا أله كان يقدمُ حاجًا، ويسأل عثمانَ الإذنّ له في مُجَاوَرةِ قبر رسول الله ﷺ، فيأذُن له في مُجَاوَرةٍ قبر رسول الله ﷺ، فيأذُن له

وقيل: إنه إنّما صار إلى الشام لأنه رأى البناء قد بلغ سَلْمًا، فقال لعثمان: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فإذا بلغ البناء سَلْمًا فالهَرَب، فأذَنْ لِي آتِيَ الشامُ فأغَزُو معنى معاوية أشياء يفعلُهَا، فبحث إليه معاوية ثلاثمائة دينار، فقال: إن كانت صلة فلا حاجةً لي فيها. وبنى معاوية الخَضْراء بدمشق، فقال: يا مُعاويةً، إنْ كانت هذه من مالِ اللهِ فهي الخِيانةُ، وإن كانت من مالِ اللهِ فهي الخِيانةُ، وإن كانت من مالِ اللهِ فهي الإخيانةُ، وإن كانت من مالِ للهِ فهي الإخيانةُ، وإن كانت من مالِ للهِ فهي الإخيانةُ، وإن كانت من ويشيانيةً مهاريةً.

وكان أبو ذَرْ يقول: واللهِ لقد حَدَثَثُ أعمالً ما أغْرِفُهَا، والله ما هي في كتاب اللهِ، ولا سنُتْم نبيّه، والله إنِّي لأرى حقًا يُطْفَأ، وباطلاً يَحيًّا، وصادِقًا مكذَّبًا، والنَرْةُ بغير نُقَى.

فقال حبيبُ بنُ مسلمة لمعاويةً: إن أبا ذَرٌ مُفسِدُ عليك الشَّامَ، فتداركُ أهلَه إن كانَت لك بهم حاجّةً.

فكتبَ معاويةُ إلى عثمانَ، فكتبَ إليه عثمانُ:

أمَّا بعدُ، فأحمِلْ جُنْدبًا إليَّ عَلَى أغْلظِ مَرْكَبِ وأوْعَرِه.

فوجّه معاويةً مع أبي ذَرٌ من سار معه الليلَ والنهار، فلمّا قَدِمَ المدينةَ جعلَ يقولُ: تستعمل الصّبيان، وتُحيي الجِمَى، وتُقرُبُ أولاءَ الطُّلقاء! فبعث إليه عثمانُ: الحَقْ بأيِّ أرضِ شِئْتَ. فقال: بمكَّه؟ فقال: لا، قال: فبيْت المَقْدِس؟ قال: لا، فبأحد المِصْرين؟ قال: لا، قال: ولكني مسيِّركَ إلى الرَّبَدَةِ، فسيَّرَه إليها، فلم يزلُ بها حتى مات.

وذكَر البَلاذُري فيما حكاه كلامًا كثيرًا، وَقَع بين عثمانَ بن عفَّان وعليّ بنِ أَبي طالب رضي الله عنهما بسبب ذلك أغضينًا عن ذكرِهِ.

وخيجين أنَّ أبا ذرَّ بلغه أنَّ معاويةً يقول: إنَّ المالَ مالُ اللَّهِ، ألا إنَّ كُلُّ شهيءً فلله، وإنَّه يُريدُ أنْ يحتَجِبُهُ دون الناس، ويمحوّ اسمَّ المسلمين: فأتاه أبو ذَّرُ فقال: ما يَذَعُوكُ إلى أنْ تسمَّيَ مالُ المسلمين. مالُ اللَّهِ! فقال: يَرحمُكُ اللَّهُ يا أبا ذَرُّ! السُنا عبادَ اللهِ، والمالُ مالُه، قال: فلا تَقُلُهُ، قال: سأقولُ مال المسلمين.

وكان أبو ذرٌ يذهبُ إلى أنَّ المُسْلَمُ لا يَنبغي أنْ يكون في بلكه أكثر من قُوبِ
يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ إِلاَّ شَيء يُنفقه في سبيل اللّهِ أو يُكِدَه لَمْرِيم، ويأخذُ بظاهر القرآن:
﴿وَاللّهِنِ يَكُونُونَ اللَّمَتِ وَالْفِشَكَةَ وَلاَ يُبُونُونَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [السوية: ١٤] الآية،
وكان يقومُ بالشّام ويقولُ: يا معشَّر الأغنياء، واشوا الفُقْراء، يَشُرُوا اللّهِن يَكنزون
اللّمَتِ والفَشَة ولا يُنفقونها في سبيل اللهِ بمكاوٍ من نادٍ تُكُونَ بها جِنَاهُهُمْ وجُخُوبُهم
وظهورُهُم. فما زال حَى وَلع<sup>(1)</sup> الفقراءُ بِعثل ذلك، وأوجَبوه على الأغنياء.

وشكا الأغنيا، ما يلقَونَ منهم إلى معارية، فأرسلَ معاويةُ إليه بالنب دينار في خُلْحِ اللَّيْلِ، فَانْفَقَها، فلمَّا صلَّى معاويةُ الصُّنِح دعا معاوية رسولَه الذي أرسلَه إليه، فقال: اذْهُب إلى أبي ذَرَ، فقلَ له: أتَقِلْ جَسَدِي من عنابٍ معاوية، فإنهُ أرسلَني إلى غيرك، وأنِّي أخطأتُ بك، ففَمَلَ ذلك. فقال له أبو ذَرِّ: يا بُنيَ، قل له: واللهُ ما أصبحَ عندنا من دنانيركِ دينارً، ولكن أخَزنا ثلاثةً أيّام حَى تَجْمَعُها.

فلمّا رأى معاويةً أنَّ بِغلَهُ صَدَّق قولَه كتبَ إلى عثمان: إنَّ أبا ذرَّ قد ضيِّقَ عليَّ، وقد كان كذا وكذا، الذي يَقولُه الفقراء.

فكتبَ إليه عثمان: إنّ الفتنة قد أخْرجَتْ خَطْمَها وعَيْنَتُها، ولم يَبُن إلاّ أن تُتِبَ، فلا تَنْكَوْ القَرْح، وجَهَرْ أبا ذرّ، وابعَتْ معه دليلًا، وكَفْكِف النَّاسَ ونفسَكُ ما أستَغَلَفتُ.

ولع به: أغراه.

فَبَمَتَ له بأبي ذرً، فلمَّا قَدِمَ المدينة ورأى المجالسَ في أصلِ جبل سَلْع قال: بشُرْ أَمَلَ المدينة بغارةِ شَغْوَاء، وحَرْب بِلْكَارِ (١٠ ودخل على عثمانُ فِقال له: مَا بالُ أَهلِ الشَّامِ يشكونَ ذَرَبَ (١٠ لسائِكُ؟ فاخَيَرَه. فقال: يا أَبا ذَرً، عليُّ أَنْ أَقْضِيَ ما عَلَيْ، وأَنَّ أَدْهُوَ الرَّعَيَّةِ إلى الأَجْتِهاد والاقتصاد، وما عليُّ أَنْ أَجْبَرُهُم على الزَّهدِ.

فقال أبو ذَرُ: لا ترضَوْا مِن الأغنياءِ حتَّى يَبدُلُوا المعروف، ويُحْسِنُوا إلى الجِيرانِ والإخوان، ويَصِلوا القَرابات، فقال: كعبُ الأخبَارِ - وكان حاضرًا: من أدَّى الغريضة فقد قَضَى ما عليه، فضَرَبه أبو ذرُّ فشجُه، وقال: يأ بن البَهوديّة، ما أنتَ وما هاهُنا!

فاَسَتُوْهَبُ عَنْمانُ كَنْبًا شَجُّتُه، فَوْهَيُه، فقال أبو ذَرُ لعثمان: تأذَنُ لي في الخروج من المدينةِ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ آمَرَني بالخروج منها إذا بلغ البناءُ سَلْمَا؟ فأوَنَ له، فبلغ الرَّبَلَةُ\*؟)، وبنى بها مسجدًا، واقطَّمه عثمانُ صِرْمانُ سِرَها الله في واعطاه معلوكين، وأجرى عليه في كُلِّ يومٍ عطاء، وكذلك أجرَى على وافع بن خَدَيجٍ، وكان قد خَرَج أيضًا من العدية لشيء سَهِعه.

قال: وكان أبو ذرّ يتعاهَدُ المدينةَ مخافةً أنْ يعودُ أعرابيًا، وأخرَجُ معاويةُ إليه أهلَه، فخرجوا ومعهم جِرابُ يُثقِلُ يَدُ الرّجُل، فقال: انظروا إلى هذا الّذي يُزَهَّدُ في الذّنيا ما عندُهُ؟ فقالت امرأتُه: وإلله ما هو دينارٌ ولا درهم ولكتُها فُلوسٌ كان إذا خرجَ عطاؤه ابتاء منه فُلوسًا لحواثجناً.

وَرُوَى البُخَارِيُّ رحمه الله في صحيحه بسنده إلى زَند بن وفي، قال: مررَثُ بالزِندَة، فإذا أنا بأبي ذَرُ رضي الله عنه، فقلتُ له: ما أنزلك مَنزِلكَ هَا؟ قال: كنتُ في الشَّام، فاختلفُّ أنا ومعارية في ﴿وَاللَّبِرَ يُكَثِّرُونَ اللَّمْتَ وَالْفِسَدَة وَلا يُخِلُونَ يَكَثِّرُونَ اللَّمْتَ وَالْفِسَدَة وَلا يُغِنْوَبُنَا فِي سَيِيلِ اللَّهِ التَّخِينِ ، فقلتُ: نزلتُ في أهل الكتابِ، فقلتُ: نزلتُ فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك كلام، وكتبَ إلى عثمانَ رضي الله عنه يشكُوني، فكتب إلى عثمانَ رضي الله عنه يشكُوني، فكتبُ علي النَّاسَ حتَّى كأنَهم لم يرَوْني قبلَ ذلكِ ، فذكرَتُ ذلك لعثمان رضي الله عنه فقال لي: إنْ شنتَ تنحيتَ فكَنْتَ فينا؛ فذلك المنول، ولو أمرُوا عليٌ عَبشيًا لسمعتُ وأطفتُ.

<sup>(</sup>١) حرب مذكار: قوية. (٢) ذرب اللسان: حدته.

 <sup>(</sup>٣) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق العجاز إذا رجلت من فيد تريد مكة، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه... (معجم البلدان لياقوت).

الصرمة: القطعة من الإبل، ما بين العشرين إلى الثلاثين.

وأقام أبو ذَرُ بالرُبَدَةِ إلى سنةِ النتين وثلاثين، فمات بها رضي الله عنه، ولمّنا حضرتُه الوفاة قال لابتين استشرفي (1 يا بُنِيّة، هل تريّن أحدًا؟ قالت: لا، قال: فما جاءث ساعتي بعد، ثم أمرَها فلنَبْحَث شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جَاءكِ اللّنِين يَدْقُونني - فإنَّه سَيْشُهُمْ عليكم أبو ذرّ الأ تركيُوا حتى تأكُلُوا؛ فلشا نُضِجَتْ قِدْرُها قال لها: انظري، هل تَزيّنَ أحدًا؟ قالت: نعم، هولاء رُكِّب. قال: استَقْبِلي الكغبَة، ففعلَث. فقال: بسمِ اللّه، وباللّه، وعلى ملّةٍ رسولِ الله هي ومات. فخرجت ابنتُه، فلعلَث. وقال: رحمكم الله، الشهدُوا أبا ذرُّ قالوا: رَحمكم الله، الشهدُوا أبا ذرُّ قالوا: وَلَيْنَ هو؟ فالمارتُ إليه، قالوا: تَمْم، وتُعْمَةً عَيْن، لقد أكرَبَنا الله بذلك.

وكان فيهم أبنُ مسعودِ رضي الله عنه فبَكَى، وقال: صَدَقَى رسولُ الله ﷺ، قال العبدُ وخده، ويُنتَفُ وخَدهً،

نغشلوه وكفنوه، وصلّوًا عليه ودَقنوه، فقالت لهم آبنتُه: إنَّ أبا ذَرُ يقرأً عليكم السّلام، والنّمة الأ تركبُوا حتَّى تأتُلُوا، فَقَمَلوا، وحَملوا أهلَه معهم حتَّى أَقْدَموهم مكّن، ونَعَوْه إلى عُثمانُ، فضَمَّ آبنته إلى عِبالهِ.

وقيل: كانتُ وفاتُه في سنة إحدى وثلاثين.

وقيل: إنَّ أَيِّن مسعودِ لم يحملُ أهلَ أبي ذَرَّ معه، إنَّما تركَهُم حَتَّى قَدِم على عثمانَ بِمَكَّة فأعلمَه بَمُوتِهِ، فجعَلَ عثمانُ طريقه عليهم، فحمَلَهُمْ معه.

#### سنة إحدى وثلاثين

فيها حَجَّ عثمان رضي الله عنه بالنَّاسِ.

وفيها مات أبو سفيانَ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب، وصَخْرُ بنُ حزبٍ، وهو ابْنُ ثبان وثمانين سنةً.

#### 带 卷 章

### سنة اثنتين وثلاثين

في هذه السُّنّةِ مات العبّاس بنُ عبد المطّلب، وكان قد كُفّ بصرُه، وله من العمر ثمان وثمانون سنة.

<sup>(</sup>١) استشرف الشيء: رفع بصره ينظر إليه.

ومات عبدُ اللّهِ بنُ مسعودٍ، وصلًى عليه عمّارُ بنُ ياسر، وقيل: عثمان. وتُوفّيَ عبدُ اللّهِ بن زيد بن عبد ربّه الذي أُرِيّ أمرَ الأذان.

وتُوفِّيَ عبدُ الرحمٰن بنُ عَوْف رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

### ذكر وفاة عبد الرحمٰن بن عوف وشيء من أخباره ونسبه

هو أبو محمّدِ عبدُ الرحمٰن بنُ عَوْفِ بن الحارثِ بن زهْرة بن كِلاب بنِ مُرّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب الفُرَشيّ الزُهريّ.

وكان اسْمُهُ في الجاهليّةِ عبدَ عمرو، وقيل: عبد الكمّبَةِ، فسمّاه رسولُ الله ﷺ عبدَ الرّحٰميٰنِ.

وأُمُّه الشفاء بنتُ عَوْف بنِ عبدِ الحارث بن زُهْرة.

وُلِذَ بعد عام الفيلِ بمشرِ سنين، وأسلَم قبلَ أَنْ يدخُلُ رسولُ الله عَلَيْهُ وَازَ الأَرْقَم، وكان من المهاجرين الأوَلين، جمّع الهجرئين جميعًا؛ إلى أرضِ الحَبَّشة، ثم قَدِم قبلَ الهجرة مهاجرًا إلى المدينة، وهو أحدُ المَشَرة المشهودِ لهم بالجلّة، وأحد السُنَّة الَّذِين جَمَلَ عمرُ رضى الله عنه الشُورَى فِيهم.

وشههدَ عبدُ الرحمٰن بَدْرًا، والممشاهدَ كلُها مع رسولِ اللّهِ ﷺ، ويَمَتُه رسول الله ﷺ إلى دَوْمة الجَنْلَاِ<sup>(١)</sup>، وعَمْمَة بِيَدِه، واشتَلُها بَيْن كَتِنْيَّة، وقال له: سِز بأسم اللّه، وأوصاه بوَصايا الأُمْراء، ثم قال: إنْ فتحَ اللّهُ عليك فتزوَجْ بنت مَلِكِهم أو شريفهم.

وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضَمضم الكليق شريفهم، فتزوّج عبد الرحمٰن ابنته تعاضر بنت الأصبغ، فهي أمَّ أبي سَلَمَة الفقيه بن عبد الرحمٰن، وكان له من الولد سالم الأكبر، مات قبل الإسلام، وإيراهيم، وحُميد، وإسماعيل، وعُرْوة قبل بإفريقيّة، وسالم الأصغر، وأبو بكر، وعبد الله الأكبر قبل بإفريقيّة، والقاسم، وعبد الله الأصغر، هو أبو سَلَمَة الفقيه، وعبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن، ومصعب، وعثمان، ومحمد، ومَعْن وزيد، وأمَّ القاسم وُلِلَتْ في الجاهلية، وجُوثِرية، وهم لأَمْهاتِ أولادٍ مَشَى ذكوهُنْ الزُيدُ بنُ بَكار.

 <sup>(</sup>١) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبليّ طيىء كانت به بنو كنانة من كلب...

ولعبدِ الرحمٰن بن عَوْف رضى الله عنه، فضائلُ كثيرةٌ، ومناقبُ جَمَّةٌ؛ منها أنّ رسول اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَلْفَه في سَفرٍ.

ورُويَ عنه ﷺ. أنَّه قال: «عبدُ الرحمٰن بنُ عوفٍ سيَّدٌ من ساداتِ المسلمين».

وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «عبدُ الرحمٰن بنُ عَوْفٍ أمينٌ في السماء، وأمينٌ في الأرض.١.

وكان رضي الله عنه رجلًا طويلًا، أَجْنَا (١)، أَبيضَ مُشْرَبًا بِحُمْرةِ، حسنَ الوجْهِ، رقيقَ البَشَرَةِ، لا يغيّر لحيتَه ولا رأسَه.

ورُويَ عن سهلة بنتِ عاصم زوجته قالت: كان عبدُ الرحمٰن أبيضَ أغينَ<sup>(١٢)</sup>، أهدَبَ الأَشْفَارِ<sup>(٣)</sup>، أَقْنَى<sup>(1)</sup>، طوِيلَ النَّابَيْنِ الأَغْلَيَيْنِ، ورُبِّما أَدْمَيَا شَفَتَهُ، له جُمَة<sup>(٥)</sup>، ضخمَ الكَفِّين، غليظ الأصابع، جُرحَ يومَ أُحُدِ إحدى وعشرين جِراحة، وجُرِحَ في رجُله، فكان يَعْرُج منها.

وقال أبو عمر بنُ عبد البَرِّ: كان عبدُ الرّحمٰن تاجرًا مَجْدودًا(١٦) في التّجارةِ وكَسَبَ مالاً كثيرًا، وخلُّف ألفَ بعيرٍ، وثلاثةَ آلافِ شَاةٍ، وماثةَ فرس تَرعَى بالبَقِيعِ، وكان يَزرعُ بالجُرْفِ على عشرين نأضِحًا(\*\* فكان يأخُذُ مِنْ ذلك قُوتَ أَهلهِ سنةً، و خلُّف مالاً كثرًا جدًا.

رَوَى عَمرو بنُ دينارٍ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرّحمٰن بن عَوْفٍ قال: صالحنا امرأة عبد الرّحمٰن بن عَوْفِ أَلْتِي طلَّقَها في مَرَضه عن ثُلُث النُّمن، بثلاث وثمانين ألفًا.

ورَوَى غيرُه أنَّها صولحَتْ بذلك على رُبغ الثمن مِن مِيراثِه.

وَحَكَى ابنِ الأثيرِ في تاريخه الكامل: أنَّ عبدَ الرِّحمٰن بنَ عَوْفٍ رضي الله عنه أَوْصَى لَكُلُّ رَجَلٍ بَقِيَ مَنَ أَهْلِ بَدْرٍ بِأَرْبَعْمَائَةِ دَيْنَارٍ، وَكَانَ عُدَّتُهُمْ يَوْمُنْذِ مَائَةَ رَجَلٍ، وقسِّم ماله على سَتَّةَ عَشَر سهمًا، فكانَ كُلُّ سَهْم ثمانين وألف دينارٍ.

<sup>(</sup>٢) الأعين: الواسع العين. الأجنأ: الذي أشرف كاهله على صدره.

الشفر: أصل منبت العين في الجفن. (٣)

الأقنى: الذي ارتفع أعلى أنفه واحدودب وسطه. (1) المجدود: المحظوظ.

الجمة: مجتمع الشعر.

الناضح: البعير يستقى عليه. (V)

وقال أبو عُمَر: ورُوِيَ أَلَّهُ أَعَنَى فِي يوم واحدٍ ثلاثين عبدًا. ولمَا حضرتُه الوفاةُ بَكَى بكاءً شديدًا، فستلَ عن بُكانه فقال: إنَّ مصعبَ بنَ عُميرِ كان خيْرًا مِنِي، تُوفِّي على عَهَدِ رسول الله ﷺ ولمْ يكُن له ما يُكمَّن فِه، وإنَّ حمزةً بن عبد المطلب كان خيرًا مِنِّي لم نجد له كفنًا، وإنِّي أخْشَى أنْ أكُونَ مِمْنَ عُجُلتُ لَه طَيْباتُه في حَياتِه الذَّيَا، أو أخافُ أنْ أخْتِسَ عَنْ أصحابي بكرةٍ مالي.

وقد تقدُّم أن هذا المالَ الَّذي اكتَسبَه كان ببركة دعاءِ رسولِ الله ﷺ.

وكانت وفاتُه رضي الله عنه بالمَدينة في هذه السُّنَةِ.

وقيل: في سنة إحدى وثلاثين، وصَلَّى عثمان رضي الله عنه عليه بوصيّةِ منه، ودُفِنَ بالبَقيع.

واختَلفَ في مبلغ سنَّه، فقيل: توفَّيَ وهو ابنُ خمسٍ وسبعين، وقيل: النتين وسبعين، وقيل: ثمانِ وسبعين. والله أعلم.

#### سنة ثلاث وثلاثين

# ذكر خبر من سار من أهل الكوفة إلى الشام وما كان من أمرهم

في هذه السُّنةِ سيَّر عثمانُ رضي الله عنه نفرًا من أهلِ الكوفةِ إلى السَّام، وكان سببُ ذلك أنَّ سعيدَ بن العاص لمنا ولأه عثمانُ الكوفةِ اختازَ وجوه النَّاسِ، وأهلَ القاوسنةِ، وقُرْاءَ أهلِ الكُوفةِ، فكان هؤلاء يَلْخلونَ عليه في منزله، وإذا خرجَ فكلُ النَّاسِ يَلْخلونَ عليه، فلخلوا عليه يومًا، فيينما هُمْ يتحدَّثون، قال حُبَيْش ابن فلان: ما أَجُودَ طلحة بنَ عبيد الله! فقال سعيدُ: إنَّ مَنْ له مثلُ النشاستَةِ (١٠ لحقيقُ أن يكونَ جوادً، واللهِ لو كان لي مِثْلُه لأعاشكُمُ اللهُ به عِشًا رغنًا.

فقال عبدُ الرحدْن بن حَبَيش، وهو حَدَث: والله لوَدِدْتُ الله هذا البطاطاط<sup>(٢)</sup> لك، وهو ما كان للاكالبرة على جانب القُرابِ الذِّبي يَلِي الكُوفة، فقالوا: فَشَّ اللَّهُ فاكْ، والله لقد هَمَهُمنا بكَ، فقال أَبُوهُ: غلامُ فلا تجاوِزه، فقالوا: يتمثَّى سَوادَنا،

الملطاط: قبل: هو طريق على ساحل البحر.. وقبل: كان يقال لظهر الكوفة اللسان وما ولي
 الفرات منه الملطاط...

<sup>(</sup>١) النشامتج: ضبعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيد الله النيمي أحد العشرة المبشرة، وكانت عظيمة كثيرة الدخل، اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز بمال كان له بخبير وعمرها معظم دخلها... (معجم البلدان لياتوت).

ويتمثى لكم أضعاق. فئارَ به الأشتر وجُنلُبُ وابن ذي الحنكة، وصَغصعةً، وابنُ الكرّاء، وكُمنيل، وعَمُيرُ بنُ ضابىء، فأخَذوه، فئارَ أبوه ليَمنَع عنه، فضَرَوهُهَا حتى غُينيَ عليهما، وجمّل سعيدٌ يُنائيلُهم ويأبَون، حتى قضَوًا منهما وَطَرَا، فسبحَتْ بذلك بنو أسد، فجاؤوا، وفيهم طليحة، فأحاطوا بالقصر، وركبّت القبائِل فعاذوا بسعيد، فخرج سعيدٌ إلى النّاس، فقال: أيُها النّاس، قوم تَنازعوا، وقد رَزَق اللهُ العافية. فرهم، فتراجَعُوا. وأفاقَ الرجلانِ، فقالا: قاتِلنا غاشيتك، فقال: لا يَعُشُونِي أَبدًا، في عثمانَ رضي الله عنه.

وقيل: بل كان السَّبَبُ في ذلك أنه كان يسمر عند سعيد وُجُوهُ أهلِ الكوفة،
 منهم: مالكُ بنُ كعب الأرتجبي، والأسودُ بنُ يزيد وعلقمةً بن قيس الشَّخَعيَان،
 ومالكُ بنُ الاشْتَر، غيرهم.

فقال سعيدً: إنّما هذا السوّادُ بُسْتانُ قريش، فقال الأشترُ: تزعم أنّ السُّوادَ الذي أفاه، الله علينا بأسياننا بستان لك ولقومك! وتكلّم القومُ معه، فقال عبد الرحمٰن الأسدي، وكان على شُرطةِ معيد: أتردون على الأميرِ مَقاللته! وأغلظ لهم، فقال الأشترُ: من هاهنا لا يفوتتُكم الرّبُيل، فَوتَبرا عليه فوطنوه وطُنًا شديدًا حتى غَشِي عليه، ثم جَرُوا برجُله فنُضِح بماءِ فأفاق، وقال: قتلني مَن انتخبَتُ، فقال: والله لا يسمرُ عندي أحد أبدًا، فجعلوا يَجلسون في مَجالسهم يشتمون عثمانَ وسعيدًا، واجتم إليهم الثاس حتى تُحُروا.

فكتبَ سعيدُ وأشرافُ أهلِ الكوفةِ إلى عثمانٌ في إخراجِهم، فكتب إليهم أن يُلجِقوهُم بِمُعاوِيةً، وكتب إلى معاوِيةً: إنَّ تُفرًا قد خُلقُوا للفِتنةِ، فَقُمْ عليهم والْههُمْ، فإنْ آنستُ منهمُ رُشُدًا فأقبَلُ مِنهم وإنْ أغيَوْك فارددهم عليّ.

فلمًا قدموا على معاوية أنزلهم كنيسةَ مَرْيم، وأَجْرَى عليهمْ ما كان عليهم بالعِراقِ بأمرِ عثمانَ وكان يَتغدُّى ويَتعشَّى معهم.

فقال لهم يومًا: إنْكُمْ قوم مِنَ العَرَبِ لكم أسنانُ والسنة، وقد أدركتُمْ بالإسلام شرفًا، وغَلبتُم الأَمْم، وخُرْتُم مَراتبهم ومَواريَّهمْ، وقدْ بلغْنِي النَّكمْ نقمتُم قريشًا؛ ولو لم تكُن قريشٌ كنتُم أؤلَّه، إنَّ أيْمتكم لكم جُنَّةً<sup>(١)</sup>، فلا تفترفُوا عن جُلْتِكُمْ، وإنَّ أَنْمتَكُمْ يُصُبُّرُون لكمْ على الجَوْرِ، ويُخملون عَنكم المَوْونة، واللَّهِ لتَنْتَهُنُّ أَو ليبتلبُكمُ

<sup>(</sup>۱) الجنة: كل ما وقى من سلاح وغيره.

اللَّهُ بَمَنْ يَسُومُكُمْ ولا يحمدُكم على الصَّبْرِ، ثم تكونون شركاءَهم فيما جَرَزَتُم على الرَّعَيْةِ في حياتِكُمْ وبغدُ وفاتِكُمْ.

فقال صَمْصعة: أمّا ما ذَكَرْتَ من قريشِ فإنّها لم تكن أكثرَ النّاسِ، ولا أرفقها، ولا أسنعَهَا في الجاهليّة فتخوّفنا، وأمّا ما ذكرتَ من الجُنّةِ؛ فإنَّ الجُنّةُ إن الحُنْرِقَتْ خُلِص الِينا.

فقال معاوية: عرَفْتُكم الآن، وعلمتُ أنَّ الَّذِي أَفْراكُمْ على هذا يَلَّة المُقول؛ وأنتُ خطببَهُم، ولا أرى لك عَقْلًا، أَعَظُم عليك أمرَ الإسلام وتُذكَّرني الجاهليَّة! أخْزى اللَّهُ قومًا أعظَّمُوا أمرَّكُمْ.

افقهوا عني - ولا أظنكُم تفقهون - أن قريقًا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله تعالى، لم تنحن بأكثر الكترب ولا بأشدهم؛ ولكشهم كانوا أكرمهم أحسابًا، وأصفهم أنسابًا، وأكملهم مروءة، ولم يَستنفوا في جاهلية - والنّاسُ يأكل بعضهم بعضًا - إلا بالله، فيؤاهم٬ كما تعرفون عربًا وسخصًا إلا بالله، فيؤاهم٬ حمرًا آمّاً، يُتخطفُ النّاسُ بن يَله، وحُرْتَتِه؛ إلا ما كان مِن أَن حَجَمًا أو سُوحًا أو صُوحًا أو مُنوا أمّا بن بكيد إلا جل الله خلف الاستفرا؛ حتى أوان أن مُن النّاس بكيد إلا جل الله خلف الاستفرا؛ حتى أوان أن الله أن يُستنقِدُ من أكرم، والنّب ينتُه من قوانِ اللّنيا وشوء مرّزة الآخرة، فارتفى لللك خبر خقية، من أكرم، والنّب ينتُه كان خيارُهُم قريشًا، ثم بنّى هذا الملك عليهم، خر خقية، ثم الخلاقة فيهم، فلا يَصلُح ذلك إلا عليهم، فكان الله تعالى يُخوطهم في الحاصلية، وهم على كشرِهم ، أقتراه لا يَحوطهم في ولاصحابية، وهم على كشرِهم، اقتراه لا يَحوطهم و وحمل هذه الحلاقة فيهم، فكان كشرِهم، اقتراه لا يَحوطهم في ولاصحابية،

أمّا أنتَ يا صَعْصَعة، فإنْ قَرَيْتَك شَرُ النَّرَى، النَّتَهَا نَبّنَا، وأعَنْقُهَا وادْيَا، وأعرَفُها بالشّر واللّمُنها، الأمّ إلمَرب الفاتِها وأصهارًا، نُزّاع الأمم، وأنتم حِيرانُ الخَطْ، وفَمَلَةُ فارسَ، حتَّى أصابتُكُم دعوةً النبي ﷺ، لم تسكّن البحرينُ فنشرَكُهم في دعوة النبي ﷺ. فأنتَ شرّ قوبكَ، حتى إذا أبْرَزك الإسلام وخلَطك بالناس أقبَلَت تبتغي دينَ الله عِوجًا، وتَلْزعُ إلى الذَّلَةِ، ولا يضرُ ذلك قريشًا، ولا يضمهم ولن يمنعَهُمْ من تأديرً ما عليهم، إنْ السيطانُ عنكم غيرُ غافل، قد عرَفكم بالشَّرُ فافحرَى بكم النَّاس وهو صابِ عَلَيْ عافل، قد عرَفكم بالشَّرَ فافحرَى بكم النَّاس وهو صابِ عَلَيْ عافل، قد عرَفكم بالشَّرَ فافحرَى بكم النَّاس

ثُمَّ قَامَ وتركَهُم، فتقاصَرتْ إليهم أنْفُسُهم.

<sup>(</sup>١) بوأهم: أنزلهم مكانًا وأقامهم به.

فلمًا كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني قد أذنتُ فاذَهبوا حيثُ شِئتُم، لا ينغُمُ اللّهُ يكم أحدًا أبدًا ولا يضرُّه، ولا أنتمْ برجالِ منفَدَةٍ ولا مَضْرَةٍ فإن أردَّمُ النجاةَ فالزُمُوا جماعَتُكُم، ولا يُبْطِرنُكم الإنعام، فإنَّ البَطَرُ لا يغترِي الخيارَ، فاذْهبوا حيثُ شئتُم، فسائتُ إلى أمير المؤمنين فيكم.

فَلْمَا خَرِجُوا دعاهم وَلَلَّهُم نحو كلايه الأوّل، وكتبَ إلى عثمان أنّه قدم علي المرابط خليقا خرجُوا دعاهم وكلَّمُهم نحو كلايه الأوّل، وكتب إلى عثمان الله بشيء، ولا إثيان، أضجرَهم العدلُ، لا يريدُون اللّه بشيء، ولا يتكلّمون بحجّة؛ إنّما هَمُهم الفتنة، وأموالُ أهل اللّمَة، واللّه مبتليهم ومختبِرهم، ثم فاضحهم ومُخزيهم، ولَيسُوا باللّذِين يتكثّون أحدًا إلاَّ مع غيرِهم، فأنّه سَعِيدًا ومَنْ عنده عنه، فإنّه ليسوا لاكبر بن شَعَبِ أو تَكِيرِ

قال: ولمّا خرجوا من يمثّن قالوا: لا نرجع إلى الكُوفة، فألهم يَشْمَتون بِنَا، ولكِن مِيلُوا إلى الحَوْيِرة، فسيخ يهم عبدُ الرحمٰن بنُ خالدِ بن الوليدِ وكان على ولكِن مِيلُوا إلى الحَوْيرة، فسيخ يهم عبدُ الرحمٰن بنُ حالاً أملًا! قد رجَحَ الشيطانُ مَحْسرواً، وأنشَم بعدُ يشاطَ، خَسِّر اللهُ عبدُ الرحمٰن إنّ لم يؤثبُتم، يا معشر مَنْ لا أقري، أعَرَبٌ أم عَجَما؛ لا تقولوا لي ما يبلغني أنّكم قلتُم لمعاوية: أنا ابن خالدِ بن الوليد، أنا ابنُ من عَجَمةُ العاجماتُ، أنا ابنُ فاقي، الرُقة.

والله لَيْن بلغَني يا صعصحةً أَنَّ احدًا مِمْنَ معي دَقُ الْفَكَ، ثَمُ أَمَشُكُ<sup>(17)</sup>، لأطيرنُ بك طيرةً بعيدة المَهْزَى. وأقائمُم شهرًا، كلَّمَا ركبَ أمشاهم. فلمَّا مرَ به صعصعة قال: يا بن الحَطِيتَة، أعلمت أنَّ مَنْ لم يَصْلحه الخَيْرُ أصلَحَه الشَّر، ما لَك لا تقول كما بلغني أنَّك قَلَت لسعيد ومعاوية! فيقولون: نتوبُ إلى اللَّه، أَوْلَتُا أَقَالُكَ الله، فما زالوا به حَنَّى قال: تابَ اللَّهُ عليكم.

وَسَرَحَ الاَشْتَرَ إلى عثمان، فقايمَ إليّهِ ثانيًا، فقال له عثمان: احلل حيث شنت، قال: مع عبد الرحمٰن بن خالد؟ فقال: ذلك إليك، فرجعَ إليه.

وقد حَكَى بعض المؤرجينَ مِنْ أخبارِهم نحوَ ما تقدم، وزاد فيه: إنَّ معارية لمّنا عاد اليهم من القابلة ودَكُرهم، كان ممّا قال لهم: واللّهِ إنِّي لا آمركم بشيء إلا قَدْ بدأتُ فيه بنفسي، وأهل بيتي، وقد عرفتُ قريشُ أنَّ أبا سفيان كان أكرمها، وابنَ أكرمها؛ إلاَّ ما جعلَ اللَّهُ لنبيَّه ﷺ، فإنَّه انتخَبَهُ وأكرَهُهُ، وإني لأظُنُّ أنَّا أبا سُفيان لو وَلَدَ النَّاسُ لَم يَلَدُ إِلاَّ حارِمًا

<sup>(</sup>١) المراد بقوله: عجمته العاجمات: أي امتحن واختبر ودرّب.

<sup>(</sup>٢) أمضك: آلمك.

قال صَعْصعة: كذبت، لقد وَلَدهم خيرُ من أبي سُفيان، مَن خَلقَه اللهُ بيَده، ونَشَخ فيه من رُوحه، وأمّر الملائكة فسجَدُوا له، وكان فيهم البّرُ والفاجرُ، والأحمقُ والكيش.

فخرجَ تلك الليلةَ من عندِهم، ثم أتاهُم من القابلة فتحدّث عِنْدُهم طويلاً ثمُّ قال: أيُّها القومُ، دُوا خيرًا أو اسْكُتوا، وتفكُّرُوا وانْظُروا فيما ينفمُكُمْ وينفَّعُ أهاليَّكم العسلمين فاطُلُنَه.

فقال صعصعة: لستَ بأهلِ ذلك ولاَ كَرامة، لك أنْ تُطاعَ في مَعْصِيَةِ اللّهِ عزَّ وجلُ! فقال: اليس أوّل ما ابتدأتكم به أن أمرتُكُمْ بتقوى الله وطاعَتِهِ وأنْ تعتصمُوا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقُوا.

قالوا: بل أمرْتَ بالفُرْقةِ وخلافِ ما جاء به النَّبيُّ ﷺ.

قال: فإنّي آشَرُكُمْ الآنَ، إنْ كنتُ فعلتُ فإنّي أثوبُ إلى اللّهِ وآشَرُكُمْ بِتقواه وطاعتِه، وطاعةِ نبيّه، ولزومِ الجماعةِ، وأنْ توقُّووا أثنتَكُمْ، وتَذَلُوهم عَلَى أَحْسَنه ما قَمَرْشُمُ عَلِيه.

فقالَ صعصعة: فإنّا نأمُرك أنّ تغتزِلَ عملَك؛ فإنّ في المسلمينَ مَنْ هو أحقُ به منك؛ مَنْ كان أبوه أحسَن قَدَمًا من أبيك في الإسلام وهو أحسَن قدمًا في الإسلام من أبيك.

فقال: والله إنَّ لبي في الإسلام قدمًا، ولَغَيْرِي كان أحسن قدمًا بِئِي، ولكن ليسَ في زماني أحدُّ أقرَى على ما أنا فيه مِنِّي، ولقد رأى ذلك عمرُ بنُ الخطّابِ، فلو كان غيري أقرى مِنِّي لم تَكُنِ عند عَمر هَوادةً لي ولا لغيري، ولم أحدِثُ من الحَدَثِ ما ينبغي أنْ أعتَرِلُ عملي، ولو رأى ذلك أميرُ المؤمنين لكَتبَ إليَّ فاعتزلتُ عمله، فمهلاً فإنَّ في ذلك وأشباهِم ما يَعمَّى الشيطانُ ويأمرُ

ولعمري، لو كانت الأمورُ تُفضَى على رأيكُم وامايَيُكُم، ما استقامت لأهل الإسلام يومًا وليلة، فعاودوا الخيرَ وقُولُوه، وإنّ لِلّه لسَطَوَاتٍ، وإنّي لخائفٌ عليكم أنْ تتابَكوا في مُتابَعة الشَّيْطَان، ومعصيةِ الرّحمٰن فيُجِلِّكُم بِذلك دارَ الهَوان في العاجلِ والآجل.

قُوتُبوا عليه، وأخَذُوا رأسه ولحيتَّة. فقال: مه! إنَّ هذه ليستُ بارضِ الكُوفَةِ، والله لو رأى أهل الشّام ما صنعتُمْ فيَّ ما ملكتُ أنْ أنهاهُمْ عنكم حتى يقتلوكم، فلَعَمرِي إنَّ صنيعَكم لَيُشبه بعضُه بعضًا، ثم قام بن عندهم. فكتب إلى عثمان نحو ما تقدم، فكتب إليه يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص الكور أن يردهم إلى سعيد بن العاص الكورة، فردهم، فأطلقوا السنتهم، فضح سعيد بنهم إلى عثمان، فكتب إليه أن يسيّرهم إلى عبد الرحمٰن بن خالد بحمص، فسيّرهم إليه، فأنزلهم وأجرى عليهم رزقًا. وكانوا: الأشتر، وثابت بن قيس الهنداني، وكُميل بن زياد، وزيد وصَعصعة إبنا صُوحان، وجُنلُب بن رُهير الغامِدي، وجُنلُب بن كعبِ الأَدْدي، وعروة بن الجَعد، وعمرو بن الجمّق الخُراعي، وإبن الكَواء.

\* \* \*

وفيها مات المقدادُ بنُ عمرو، المعروفُ بابنِ الأسودِ، وتُوفِّيَ الطُّفيلُ والحصينُ ابنَا الحارثِ بنِ عبدِ المطّلبِ بنِ هاشم.

وحجِّ عثمان بالنَّاسِ.

\* \* \*

# سنة أربع وثلاثين ذكرُ خبرٍ يومِ الجَرَعة وعزلِ سَعيد وخروجه عن الكُوفة وَاستعمال أبي موسى الأشعريَ

وفي هذه السنة توجّه سعيد بن العاص أمير الكوفة إلى عثمانًا، وقد استعمل على أعمالِه قبل مسيره بسنة وبعض أخرى على أذريبجان الأشعث بن قيس، وعلى الرئيبجان الأشعث بن قيس، وعلى الرئيبجان الأشعث بن قيس، وعلى المؤمل مع من المرابية وعلى أضبهان السائب بن الأقرع، وعلى ما مالك بن حبيب، وعلى المفوصل حكيم بن سلام الحرائي، وعلى قرنقيسيا جرير بن عبد الله، وعلى الباب سليمان بن ربيعة، وعلى خلوان عُنيبة بن النّهاس، وجعلى الباب سليمان بن ربيعة، وعلى خلوان عُنيبة بن النّهاس، قيس وهو يريد خلق عمان، ومعه الدين كان ابن السّوداء يكانيهم، فاخذه المعقاغ بن عمرو فقال: إنّما نستغفي من سعيد. فتركه، وكاتب يزيد النّق المؤدنة إلى الشام في القدوم عليه، فسار الأشتر والمؤين كانوا عند عبد الرحمني بن خلك، فسيقهم الأشتر، فلم يقجأ النّاس بالكوفة يرم جمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول: جنتكم من عنذ أمير المؤمنين عمان، وتركث سعيناً يُريده على المنتخل سائلة يؤمم، ورد أولي البلاء منكم إلى ألقين، ويزعم أنّ فينكم بُنتان قريش، فاستخلف النّاس، وجَعَل أمل الرأي ينهونهم فلا يَستَعُون منهم.

فخرج ييزدُ، وأمَّرَ مُتاوِيًا ينادي: مَنْ شاءً أَنْ يَلحقَ بيزيد لِرَدَّ سعيد فليفعلُ، فبقيّ أشرافُ النَّاس وحلماؤُهم في المسجد، وعمرُو بنُ حُرِيْثٍ يومئلِ خليفة سعيد، فصعِدَ العِنبَر، فحَمِد اللَّهَ وَأَشَّى عليه، وأمَّرَ النَّاسَ بالأجتماع والطاعةِ.

فقال له القعقاعُ بنُ عمرو: أتَرُدُّ السَّيْلُ عن أَدْراجِه؟ هَيُهات! لا والله لا يَسْكُنُ الفُوْعَاءَ إِلاَّ المَشْرَقِيَةُ () ويوشكُ أنْ تُتضَى، ثم يَعجُون<sup>())</sup> عَجيجَ العقان<sup>())</sup>، ويتمثُون ما هم فيه اليَوْم، فلا يُرْدُه الله عليهم أبدًا، فاصيرْ. قال: أصبِرْ، وتَحُولُ إلى مَتْزِله.

وخرج يزيدُ بنُ قيس فنزل الجَرَعَ<sup>(23)</sup>، وهي قريب من القابِسيّة، ومعه الأشتر، ووصل إليهم سعيدُ بنُ العاص، فقالوا: لا حاجة لنا بك، فقال: إنّما كان يكفيكُم أنْ تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلاً وإليّ رجلاً، وهَلْ يخرُجُ الألفُ لهمْ عُقولُ إلى رجلٍ. ثم أنصرفَ عنهمْ، ومَضَى حتَّى قدمَ على عثمانَ فاخبَرَهُ الخبرَ، وأنَّ القومَ يريدون البَدَل، وأنهم يختارونَ أبا مُوسى. فولاً عثمانً، وكتب إليهم:

أمّا بعد، فقد أمّرتُ عليكم مَن أخرتُم، وأعنيْتُكُم مِن سعيد، وواللهِ لأقوضَلُكُمْ عِرْضي، ولاَلْذَلْنَكُمْ صَبْرِي، ولأَصْلحَنْكُمْ جَهْدِي، فلا تَدَعوا شيئًا أحبَيْتُموه لا يعضى اللّه فيه إلاَّ سالنموه، ولا شيئًا كرهتموه لا يعضى الله فيه إلاَّ ما أستعفَيتم منه. أنزِل فيه عندَ ما أحبَيْتُم؛ حتى لا تكون لكمْ على اللّهِ خُجّة، ولنَصْيِرَنَ كما أمرَنا؛ حتَّى تَبلغوا ما تُريدون.

ورَجَع الأَمْراءُ من قُربٍ الكُوفةِ، فرجع جَريرُ من قَرْقِسياء، وعتيبة بن النهاس من خُلوان، وخطبهُم أبو موسى، وأمرهم بلزُوم الجماعةِ وطاعةِ عثمانُ. فأجابوه إلى ذلك، وقالوا: صلَّ بنا. فقال: لا، إلاَّ على السّمعِ والطاعةِ لعثمان، قالوا: نعم، فصلَّى بهم. وأتاه وُلاَئه فرَلاَّهم. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم، وهو حسبي.

 <sup>(</sup>١) المشارف: قرى قرب حوران، منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق، إليها تنسب السيوف المشرفية، وهنا حذف المضاف.

 <sup>(</sup>Y) يعجون: يصيحون.
 (۳) عذان: العراد به ضفة النهر، وعذان: مدينة كانت على الفرات الأخت الزباء ومقابلتها أخرى بقال لها عزان.

 <sup>(3)</sup> الجرعة: هو موضع قرب الكوفة المكان الذي فيه سهولة ورمل... وقيل: الجرعة بين النجفة والحيرة...

## ذكر ابتداء الخلاف على عثمان ومن اَبتدأ بالْجُزْأة عليه

كان أوّل من ابتدأ بالجُزأةِ عليه عبدُ الرحمٰن بنُ عوف؛ وذلك أنّ إبلاً من إبلِ الصدقةِ جِيءَ بها إلى عثمانَ، فوَهَبَها لبعض بني الحَكَمَ، فبلغ ذلك عبدُ الرحمٰن، فأخذَها، وقسَمَهَا بين النّاس وعثمانُ في الدار.

وكان أولَ من أجتراً عليه في المتنطق جَبَلةً بنُ عَمْرو السّاعدي، مَز به عثمانُ وهو في نادي قوبه وبيّده جابعة (() فسلّم عثمان، قردٌ القوم، فقال جبلة: لِم تردُون على رجلٍ قَمَلُ كله وبيّد الله على رجلٍ قَمَلُ كله وكذا! ثم قال لِعُثمان: واللّه لأطْرَحَنْ هذه الجابعة في عُتِمَك، أو لتتركنُ بطائقك هذه الحَبِيئة؛ مَرُوان وأبنُ عابِرٍ وابن سَعْدٍ، ومنهم من نزِلَ المُرآنُ بندًه، وأباح رسولُ اللّه ﷺ قتم.

وحَكَى أبو جعفر الطَّبَريِّ: أنَّه مَرَ به وهو بفناءِ داره ومعه جامِعة، فقال يا نَفْئَل<sup>(٢)</sup> والله لأقتلنَّك ولأحملنَّك على قُلُوصِ<sup>(٣)</sup> جَرْباء، ولأحملنَّك إلى حَرَّة النَّارِ.

قال: ثم جاءَهُ مرَّةً أُخرى، وعثمانُ على المِنبرِ، فأنزَلَه عنه.

قال أبو جعفر: وعن أبي حبيبةً، قال: خطبَ عثمانُ النَّاسَ في بعضِ أيَامه، فقال عمرُو بنُ العاص: يا أميرَ المؤمنين، إنَّك قد ركبتَ تَهَابِير<sup>(1)</sup>، وركبنا معك، فَتُبُ تَتُبُ. فاستَقْبَلَ عثمانُ القبلةً، وشَهَر يَدَيُه، قال أبو حُبَيْبَة: فلم أز يومًا أكثرَ باكيًا ولا باكيةً من يومئذ.

قال: ثمّ خطبَ الناسَ بعد ذلك، فقام إليه تجهَجَاةُ الفِقَارِيّ فصاح: يا عثمانُ، ألا إنّ هذه شارفُ<sup>(6)</sup>، قد جثنًا بها، عليها عَباءة وجابعة، فأنزِل فلندرْعَكُ المَباءة، ولنَطْرَحُكُ فِي الجامعةِ، ولنحملنُكُ على الشَّارف، ثم تَطرِحُكُ في جَبِّلِ اللَّحَان.

فقال عثمانُ: قبُّحكَ اللَّهُ، وقبَّح ما جئتَ به!

<sup>(</sup>١) الجامعة: الغل يوضع في العنق.

<sup>(</sup>٢) نعثل: رجل من أهل مصر، قبل: كان يشبه عثمان رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) القلوص: من الإبل: الفتية المجتمعة الخلق، وذلك حين تركب إلى التاسعة من عمرها، ثم
 هي ناقة.

<sup>(</sup>٤) النهابير: المهالك. (٥) الشارف من النوق: المسنة الهرمة.

قال أبو حبيبة: ولم يكن ذلك منه إلا عن مَلاِّ من النَّاسِ، وقام إلى عثمانَ شيعته من بني أُميَّة، فحَمَلوه فأدخَلوه الدّار.

ورَوى عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب عن أبيه، قال: أنا أنظر إلى عثمان يخطبُ على عصا النبي ﷺ التي كان يخطبُ عليها أبو بكر، فقال له جَهْجَاه: قَمْ يَا يَخطبُ عليها أبو بكر، فقال له جَهْجَاه: قَمْ يَا لَمُنظِنَ فَاتَزِل عن هذا الهِنبُو، وأخذِ القصا فكسَرَها على رُكَبَيْه الهمنى، فدخلَتْ شَظنَةً منها فيها، فَبَقَي الجُرح حَمَّى أصابتُه الأكَلةُ (١) فرأيتُها تُدوَّد. ونزل عثمانُ وحَمَلُوه، وأمرَ بالعصا فشدَرها، فكانت مُضَبَّبَةٌ (١)، فما خرجَ بعد ذلك اليومِ إلا خَرْجةً أو خَرْجِيْن حتى حُصِر، فقل.

هذا ما كان من أمرِ أهل المدينة.

وأتما ما كان من أهل الأمصار، فكان سبب خلافهم أنّ عبدً الله بن سَبًا المعروف بأبن السُرْواه، كان يهوديًا، فأسلَم أيّام عثمان، ثم تنظّلَ في الججاز، ثم بالبَضرة، ثم بالنَّشرة، ثم بالنشام، يريدُ إضلالَ النَّاسِ، فلم يقدرَ منهم على ذلك، واخرَجَهُ أهل الشام، فأتى مصرَ، فأقامَ فيهم، وقال لهم: الهجبُ معن يُصَدِّق أنْ عيسى يرجعُ، ويكلُّبُ أن محمدًا يرجعُ، ووضعَ لهم الرّجمة، فقيلُوا ذلك معه، ثم قال لهم بعد ذلك: إنَّه كان لكلَّ نبيُ وصيّ، وعليُّ وصيً محمدٍ، فمن أظلمُ ممّن لم يُجر وصيّة رسوكِ الله، ينز حتَّى، فأنهشُوا في عمد الأمري وابدؤوا بالطّغي على أمرائِكُم، وأظهروا الأمر بالمعروف، والنهيّ عن المنكور تستغيلوا به النَّاس. وبثُ عاتمه وكاتبُ من أستفسدٌ في الأمصار، وكاتبُوه، ووَعَلْ في المُساو، وكاتبُوه،

ثم كان أهلُ الكوفةِ أوّلَ مَنْ قامَ في ذلك، فاجتمعَ ناسٌ منهم فنذاكُروا أعمالُ عثمانُ، فاجتمعَ رأيُهم أنْ يُرسِلوا إليه عامرَ بنَ عبدِ اللّهِ النَّبِينِيمَ، ثم العنْبَريَ، وهو الذي يُذعى عامرَ بنَ عبدِ القيس، فاتاه، فدخل عليه فقال: إنَّ ناسًا من المسلمين اجتمعُوا ونظروا في أعمالِك، فوجَدُوك قد ارتكبَتَ أُمُورًا عظَامًا، فاتِي اللّهَ وتُبْ إليه.

فقال عثمانُ: انْظُروا إلى هذا، فإنَّ النَّاسَ يزعمُون أنَّه قارىء، ثم هو يجيء فيكلُمُني في المحقِّرات، ووالله ما يَدْرِي أينَ الله؟ فقال عامر: بل واللّهِ إنِّي لأَدْرِي إنَّ اللهُ لَبالْهِرْصاد.

الأكلة: الحكة.

<sup>(</sup>٢) يقال: ضبّب الخشب ونحوه: ألبسه الحديد ونحوه.

فأرسلَ عثمانُ إلى معاوية، وعبدِ الله بن سعد، وسعيد بنِ العاص، وعمرو بنِ العاص، وعبد الله بن عامر، فجمعَهُم وشاورَهم، وقال لهم: إن لكلَّ أميرِ وزراء وتُضحاء وإنكُمْ وزراني ونُصَحاني، وأهلَ يُقتي، وقد صنعَ النَّاسُ ما قد رأيتُم، وطلبوا إلىِّ أنْ أعزلَ عُمَّالِي، وأنْ أرجعَ عَنْ جميع ما يَكْرَهون إلى ما يجبُون، فأجتهلُوا رأيكم.

فقال ابنُ عامرِ: أرَى يا أميرَ المؤمنين أن تَشغَلَهم بالجهادِ عنك حتَّى يَلِلُوا لك، ولا تكون همّةُ أحدهم إلا في نفسَه وما هو فيه من دَبر<sup>(١)</sup> دائِبَيْر وقَمَلَ<sup>(١)</sup> فَرْوَيْهِ.

وقال سعيد: الحسِمْ عنك الداءَ فأقطعْ عنك الّذي تخافُ، فإنَّ لكُلُ قومِ قادةً، مَتى تَهلك تَفرَّقُوا ولا يجتَمعُ لهم أمْر، فقال عثمان: هذا هو الرأيُ لولا ما فيه.

وقال معاوية: أُشيرُ عليك أن تأمرَ أُمراة الأجنادَ فيكُفيّلَكَ كلُّ رجلٍ منهم ما قبله، وأكفيك أنا أهلَ الشام.

وقال أبن سَعد: إنَّ الناسَ أهلُ طمعٍ، فأعطِهم من هذا المالِ، تَعطِف عليك قلوبُهُم.

ثم قام عمروُ بنُ العاص فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنَّك قَذْ رَكِبْتَ النَّاس بَمِثْلِ بني أُميَّة. فقلتَ وقالوا، وزُغْتَ وزَاغُوا، فَاَعتَدِل أَو اَعتزِلُ، فإن أَبَيْتَ فاعتزِمْ عَزْمًا، وأمض قُدُمًا.

فقال له عثمانُ: ما لَكَ قَمِلَ فَرْوُك، أهذا الجدّ منك! فسكتَ عَمرو حتّى تَفَرَقوا، فقال: واللّهِ يا أميرَ المؤمنين لأنت أكرمُ عليَّ من ذلك؛ ولكِنْي علمتُ أن بالبابٍ من يُبُلِّغ النَّاسَ قولَ كلّ رجلٍ منّا، فأردَثُ أن يَبْلُغَهُمْ قَوْلِي، فَيَقُوا بي، فأقود إليك خيرًا، وأفَمُ عنك شرًا.

ثم ردَّ عشمانُ عماله إلى أعمالهم، وأمرهم بتجهيز الناس في البُعوف، وردَّ سعيدَ بنَّ العاصِ إلى الكوفق، فلقيَّهُ الناسُ من الجَرَعةِ فرفُوه كما تقدم، وتكاتبُ أهلُ الأمصار، لمنا أفسدَ أمرَهم ابنُ السؤداه (")، وصار أهلُ كلُّ مصر يكتب إلى أهلِ والمِصر الآخرَ بغيوب يضعونها لؤلاتِهم، وينالُون منهم حتى ذَاع ذلك في سائرِ البلادِ، والرَّصِر الا المدينةِ.

<sup>(</sup>١) دبر الدابة: أصابها الدبر، والدبر: داء يصيب الإبل.

<sup>(</sup>۲) قمل فروته: كثر فيها القمل.(۳) ابن السوداء: هو عبد الله بن سبأ.

فيقولُ أهلُ كلِّ مصر: إنا لَقِي عافية مما أَيثَلِيّ به هؤلاء. ثمّ تكاتب نفرٌ من أصحابٍ رسول اللهِ ﷺ وغيرهم، بعضهم إلى بعض في سنة أربع وثلاثين أن اقدّموا فإنّ الجهادَ عندنا، ونالَ الناسُ مِنْ عثمانَ، وعَظْموا عليه، وليس أحدٌ من الصحابة يَنهى ولا يَنُبُّ، إلا نَفَرٌ، منهم زيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو أُسَيدِ الساعديّ، وكعبُ بنُ مالك، وحسّانُ بنُ ثابت، فاجتمعَ الناس، فكلموا عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللَّه وأرضاه وكرّم وجهه.

### ذكر كلام علي لعثمان وجوابه له

قال: ولما اجتمع الناسُ إلى على رضي الله عنه، وكلُمُو، دخل إلى عثمان فقال: إن الناسُ رَزَائِي، وقد كَالُمُونِي فيك، واللهِ ما أدري ما أقولُ لك، ولا أعرفُ شيئًا تجهُله، ولا أدَلُك على أمر لا تعرفُه، إلك لتعلم ما تعلق، ما سَبَقْناكِ إلى شيء فنخيرك عنه، ولا خَلُونا بشيء فنبَلْك، وما خَصِصنا بأمر ودنك، وقد وأيت وصحيحت رسول الله على وسعل منك، وسلام عنه، ويلك صهرة، وما ابن أبي قُحافة بأولَى بالعمل منك، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وأنت أقربُ إلى رسولِ الله على رَجَعَل ولفة يلك من صهر رسولِ الله على ما كم يَنالا، ولا سَبقالُك إلى شيء، فالله، الله في تُملَّى، وما تُعلَّم من جهالُة، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلامُ الله على ما تُعلَّم من جهالُة، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلامُ الدُّي لقائمة.

اعلَمْ يا عنمانُ أنَّ أَفْضَل عبادِ اللَّهِ عِند اللهِ إمامُ عادلُ، هَدِيْ وهَدَى، وأقامُ سُنةُ معلومَ، وأمانَ معلومَ، وأمانَ بدعةً مكروهةً، فوالله إنْ كلاً لبين، وإن السُننُ لقائمةً لها أعلام، وإنَّ البدغ لقائمة لها أعلامُ، وأنَّ البدغ لقائمة لها أعلامُ، وأن سنةً معلومةً وأخيًا بِذعةً متروكة، وإنِّي أَخذُرُك اللَّهَ وسَطَوَاتِهِ وَيَقَمَاتِهِ، فإن عذابَه شديدٌ البه، وأَخذُرُك أنْ تكون إمامُ هذه الأُمةِ الذي يُقتُلُ فَيَقتَح عليها القتل والقِتالُ إلى يوم القيامةِ، وتُلبِيمُ أُمورَها وتَتركهم شِيتَعًا؛ لا يُبصرون الحق لعلوّ الباطل، يَموجون فيهاً مؤجًا.

فقال عثمانُ: قد علمتُ والله لِيَقولُنَّ الَّذِي قَلْتَ، أما والله لو كنتَ مكاني ما عَلْمُنَكُ ولا أَسْلَمُنُك، ولا عِبْتُ عليك، ولا جَنْتُ نَكْرًا، أنْ وصلْتُ رجمًا، وسنَدُثُ خَلَّه، وآويتُ ضائمًا، وولَٰيْتُ شبيهَا بعن كان عمر ولَى. أنشُكُك اللّه يا عليّ، هل تملمُ أنْ المغيرَة بنَ شعبة ليس هناك! قال: نعم، قال: فتعلمُ أنْ عمرَ ولاُمُ؟ قال: نعم، قال: فلِمَ تلومُني أنْ وَلَٰيْتُ أَبنَ عامر في رَجِه وقَرَاتِدِهِ؟ قال عليّ: إنَّ عمرَ كان يَطأ

<sup>(</sup>١) مرج الناس: اختلطوا؛ ومربع الدين: فسد وقلّ الوفاء به.

على صِماح''' مَن ولَّى إنْ بلغَهُ عنه حرفٌ جَلَبُهُ، ثم بلغَ به أَفْصَى العُقوبةِ، وأنَّتَ لا تَفعلُ، ضَغَفَّتَ ورفقْتَ على أَقربائِك.

قال عثمانُ: وهم أقرباؤك أيضًا. قال: أَجَل، إنَّ رَحِمَهُمُ منِّي لقريبة؛ ولكنُّ الفضلَ في غيرهم.

قال عثمانُ: هل تعلَمُ أنَّ صمرَ وَلَى معاوية، فقد ولَيْتُهُ؟ قال عليّ: أنشُلُك اللّهَ! هل تعلمُ أنَّ معاويةً كان أخوف لِمُمَر مِن يَرْفَأ<sup>(١٦</sup> (غلام له)؟ قال: نعم، قال: فإنَّ معاويةً يقطع الأُمورُ دونك، ويقولُ للنَّاسِ: هذا أمرُ عثمان، وألَّتَ تعلَمُ ذلك، فلا تغيَّر عليه.

نم خرج علي مِن عنده، وخرج عشان على أنوه، فجلس على الونبر ثم قال: أثا بعد، فإن لكل شيء آفة، ولكل أمر عامة، وإن آفة هذه الأنتي، وعامة هذه النفية، طفائون يُرونكم ما تكرهون، ويقولون لكم النفية، مطائون يُرونكم ما تكرهون، ويقولون لكم ويقولون، أمثال الثلماء يتُنهون أول ناعق، أحبُ مواودها إليها البعيد، لا يشربون إلا ننقط، أحبُ مواودها إليها البعيد، لا يشربون إلا ننقط عيثم علي والله بما أقرزتُم لابن الخطاب بمغلوه؛ ولكنه وطفئكم برجليه، وضربَكم ببيوه على والقف بلسايه، فينتُم، فأجمزاتُم عَلَيْ. أما والله لأنا أعز نفرًا، والوطائكم بينيه، وأخرتُم والنفي عنكم، وأوطائكم تينيه، والفيل الما أورئ ناصرًا، عليكم فضولاً، وأحدى أن قلتُ عَلَمُ أيني إلي، ولقد أعددتُ لكم أقرائكم، وأفضلتُ عليكم فضولاً، وكفرتُ لكم أورئتُكم، وأفضلتُ للم أنوائي من عنكم وافضلتُ منافعة عنكم عليه، وأخريتُم مني خُلقًا لم أكن أخيئهُ، ومنطقًا لم أنطاق الا فعا تُفقدون من منافعة عنكم من لو كان هو الذي يُكلم على طبح، من يتجلون يقطية علما، ألا فعا تُفقدون من

فقام مروانُ بنُ الحكم فقال: إنْ شئتُم حكَّمْنَا واللّهِ بينَنا وبينكم السيفَ، نحن والله وأنتم كما قال الشاعر: [من الطويل]

فَرشْنا لَكُمْ أَعْرَاضَنَا فَنَبَتْ بِكُمْ مَغَارِسُكُمْ تَبْنُونَ فِي دِمَنِ الثَّرَى( عُ)

فقال له عثمانُ: اسْكَتْ لا سكتْ، وَغَنِي وأصحابي، ما منطقُكَ في هذا؟ ألم أتقدُّم إليك ألاَّ تنطِق! فسكت مروانُ، ونَزَل عثمانُ.

<sup>(</sup>١) الضماخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. (٢) يرفأ: يصلح.

<sup>(</sup>٣) النغص: الماء الكدر. (٤) الدمن: جمع دمنة: وهي المزبلة.

# ذكر إرسال عثمان إلى الأمصار ليأتوه بأخبار عماله وما يقول النّاسُ فيهم

قال: لما تكاتَبُ أهلُ الأمصارِ بغيوب ولاتيهم التي وَضعوها، وشاعَ ذلك، وأتت الأخبارُ إلى المدينة، أتى أهلُ المدينة إلى عثمانُ وقالوا: يا أميرُ الموضين إنا نخبرك عن النّاس بما يأتينا، وأخبروه، فاستشارَهم فأشاروا أن يبعث رجالاً ممن يتق بهم إلى الأمصار، ليأتُوه بأخبار المُمّالِ، فأرسلَ محمدَ بن مُسلَمة إلى الكُوفة، وأسامة بَنْ زَيْدٍ إلى البَصْرة، وعبدُ الله بنَ عمرَ إلى اللَّمام. ووفرق رجالاً سواهم، فرجَموا جميعًا قبل عمار، فقالوا: ما أنكَرَنا شيئًا ولا أنكَرَن أصابًا ولا أنكَرَنا شيئًا ولا أنكَرَن أللَّهم بن عالم عمار، فقالوا: ما أنكَرَنا شيئًا ولا أنكَرَن أللهم بنِ اللهو بنِ أبي سرح يذكرُ أنَّ عمارًا قد استمالُه قومٌ وانقطموا إليه، منهم عبدُ اللَّه إبن السُّوداه، وخلكُ بنُ بلُشر.

فكتبَ عثمانُ إلى أهل الأفصَارِ: إنِّي آخذُ عُمَالِي بموافاتي في كلّ مؤسم، وقد رفع إليّ أهلُ المَمدِنة أنْ أقوامًا يُضرَبون ويُشتَمون، فمن ادّعى شبئًا من ذلك فلْيُوافِ المُوسم، ليأخذ بحقّه منّي أو من عُمَالي، أو تَصْدقُوا فإنَّ اللَّهَ يَجزِي المُتَصَدَّقِين.

فلمّا قرىء كتابه في الأمصار بُكى الناسُ بكاة شديدًا، ودَعَوَا لعثمانُ رضي الله عنه. وقدمَ عمّالُ الأمصارِ إلى مكّة في المَوْسم: عبدُ اللّهِ بن عامر أميرُ البصرةِ، وعبدُ اللّهِ بنُ سعد أميرُ مصر، ومعاويةُ أميرُ الشّام وأدْخلَ معهم في المشورة سعيد بنَ العاص، وعمرُو بنَ العاص.

فقال عثمانُ رضي الله عنه: ويحكُم! ما هذه الشكايةُ وما هذه الإفاعة! إنِّي والله للخائف أن تكونوا مُضدوقًا عليكم، وما يُمْصَب هذا إلاَّ بي، فقالوا: ألَم تبعثُ؟ الم تُرْجغ البك الخبرَ عن القَوْم؟ الم ترجغ رسُلك ولَم يشافِهُهم أحدٌ بشيءٍ، والله ما صَدَّقُوا ولا يَرُوا ولا نعلمُ لهذا الأمر أصلًا، ولا يحلُ الآخذُ بهذه الإفاعة. فقال: أشيرُوا على.

فقال سعيد: هذا أمرُ مَضنوع يُلقَى في السّرَ، فَيتحدَّثُ به النَّاسُ، ودواء ذلك طلبُ هؤلاء، وقتلُ الَّذِين يَخرجُ هذا مِن عِلْهِم.

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ سعد: خذْ من النَّاسِ الَّذِي عليهم إذا أعطيتَهُمُ الَّذِي لهم، فإنَّه خيرٌ من أنْ تَدَعَهُم. وقال معاوية: قد ولَيْتَنبي فوَليْتُ قومًا لا يأتيك عنهم إلاَّ الخيرُ، والرّجلان أعلمُ بناجِيَتَيْهما، والرأيُ حُسنُ الأدب.

وقال عمرو: أرى أنَّكَ قد لِنْتَ لهم، وتَراخَيْتَ عليهم، وزِدْتَهم على ما كان يُصنعُ عُمر، فأرى أنْ تَلزَمَ طريقَ صاحبَيْك، فتشتذ في موضع الشدَّة، وتلين في موضع اللّين.

فقال عنمانُ: قد سمعتُ كلّ ما أشرَتُم به عليٌ، ولكل أمرِ باب بُؤتى منه. إنَّ هذا الأمرَ الذِي يُخافُ على هذه الأمرَّ كائنٌ، وإنَّ بابهُ الذي يُغلَّق عليه فَيُكَفِّكُف به، اللين والمُواتاة إلاَّ في حدود الله، فإنْ تُنح فلا يكون لأحدِ عليٌ حُجهُ خَنْ. وقد علمَ اللهُ أني لم آل الناسَ خيرًا، وأنَّ رَحَا الفِتنةِ لدائرة، فطوبى لعثمانُ إنْ مات ولم يحرَّتُها. سَكُنُوا النَّاسَ، وهيَنُوا لهم حقوقَهُمْ؛ فإذا تُعُوطَيَتْ حقوق اللهِ عزَّ وجلَ فلا تذهِبًا فيها.

وكان هذا بمكّة. فلمّا قدِم عثمانُ المدينةَ دعا علبًا وطلحة والزُبيْز، وعنده معاوية الله، ثم قال: أنتم أصحابُ رسولِ الله ﷺ وجيرتُه مِن خلقِه، مورُلاهُ أمرِ هذه الأُنّة، لا يَطلَمُ فيه أحدٌ غيركم، اخترَتُمْ صاحِبَكُم عن غيرِ غَلَبةٍ ولا وكلا أمرِ هذه الأُنّة، لا يَطلَمُ فيه أحدٌ غيركم، اخترَتُمْ صاحِبَكُم عن غيرِ غَلَبةٍ ولا طمع، وقد كبرَ وولِي عمره، ولو انتظرتُم به القرمَ لكان قريبًا؛ مع أنّي أرجو أن يكون أكرمَ على الله أنْ يُبْلِغَه ذلك، وقد فشتُ مقالةً جِغْتُها عليكم، فما عَتَبْتُم فيه من شيءُ أبدًا إلا إقبارًا.

فقال عليُّ بنُ أبي طالب: ما لَكَ وذاك لا أَمْ لك! قال: دغ أَمِّي فإنَّها ليستُ . بِشَرُ أَمُهاتِكم، قد أسلمتْ ويَايَعت النبيُّ ﷺ، وأَجِنبي عمَّا أقولُ لك.

ُ فقال عثمانُ: صدق ابنُ آخي، أَنا أَخيِركم عَنَي وهمّا وليتُ، إِنَّ صاحبَيُ اللَّذَيْنِ كانا قَبْلي ظَلَما انْفُسَهما، ومَنْ كان منهما بسبيل احتِسابًا، وإن رسولُ اللَّہ ﷺ كان يُعْظِي قَرابِتَه، فأنا في رَهْظِ أهلِ عَيْلَة، وقِلَّة مَعاش، فيسطُتُ يدي في شيءٍ من ذلك المال لِما أقوم به فيه، فإنْ رائِتُمَ ذلك خَطاً فردَوه، فأمري لأمركم تبع.

فقالوا: أصبُتَ وأحسنتَ، قد أعطيتَ عبدَ اللَّهِ بنَ خالدِ بن أَسِيد خمسين ألفًا، وأعطيتَ مَروانَ خمسةَ عشر الغًا. فأخذ منهما ذلك، فَرضُوا وخَرَجوا راضين.

وله أن معاويةً ما النَّاس فيه قال لعثمان: اخرج معي إلى الشام فإنَّهم على الطام قابُّهم على الطاعة قبلَ أن يَهجُمَ عليك ما لا قِبَلَ لك به، فقال: لا أبيعُ جِوارَ رسولِ اللَّهِ ﷺ؛ وإن كان فيه قَطْمُ خَيْطٍ عُمْتِي.

قال: فأبعثُ إليك جُندًا منهمْ يُقِيمون معك لنائيةِ إن نابَت المدينة، فقال: لا أُضَيِّنُ على جِيران رسولِ اللهِ 義، فقال: واللهِ إنك لَتُعْتَالَنَّ، فقال: حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيل.

وخرج معاويةً، فمرَّ بنفر من المهاجرين؛ فيهم عليَّ وطلحةً والزَّير وعلى معاويةً يُبِابُ سَفَره، فقام عليهم، فقال: إنَّكم قد علِمتُمْ أنَّ هذا الأمرَّ كان النَّاسُ يتغَالَبُون عليه حتَّى بعثَ الله نبيَّة، فكانوا متفاضِلين بالسابقةِ والقدمةِ والاجتهاد، فإنْ أَخَذُوا بذلك فالأمرُ أُمرُهم، والثَّاسُ لهم تبع، وإن طَلَبوا النَّنيا بالتغالُب سُلِبوا ذلك وَرده اللهُ إلى غيرهم، وإنَّ الله على البذل لقادر، وإني قد خَلْفَتُ فيكم شيْخًا، فاستَوْصوا به خيرًا، وكاتِتُوه تكونوا أسعدَ منه بذلك، ووَتَعهم ومَقَى إلى الشَّام.

فقال عليُّ رضى الله تعالى عنه: كنتُ أرَّى في هذا خيرًا.

فقال الزُّيرُ: والله ما كان قطُّ أعظم في صَدْرِك وصدورِنا منه اليوم. والله سبحانه وتعالى أعلمُ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

\* \* \*

#### سنة خمس وثلاثين ذِكرُ مسير مَن سار إلى عثمان رضى الله عنه من أهل الأمصار

قال: ولما فَصَل (١٠) الأمراه عن المدينة، وقدموا على أمصارهم وذلك في سنة خمس وثلاثين، وكان المنحرفون عن عثمان قد اتُعدوا يوما يخرجون فيه بالأمصار جميعًا إذا ساز عنها الأمراه، فلم يتهيأ لهم ذلك. ولما رجع الأمراء ولم يتم لهم الرُثوبُ تَكاتَبُوا في القدوم إلى المدينة، لينظُروا فيما يريدُون ويسألوا عثمانَ عن أشياء، يُعلِن في النَّاس.

فخرج البضريُّون وفيهم الرحمٰن بنُ عُدَيْس البَّلَويَّ في خمسمانة. وقيل: ستّمانة، وقيل: في ألف، وفيهم كنانةً بنُ بِشْر اللَّيْي، وسُودان بن حُمْران السُّكونتي، وعليهم جميعًا الغافِقيّ بن حرب المُكّن.

وخرجَ أهلُ الكوفةُ وفيهم زيدُ بنُ صُوحان العَبْديّ، والأنْشَرَ النَّخَعيّ، وزيادُ بنُ النَّضر الحارثيّ، وعبدُ اللَّهِ بن الأصمّ العامريّ، وهم عِدَادٍ أهل مِصْرَ.

<sup>(</sup>١) فصل القوم عن البلد: خرجوا.

وخرج أهلُ البصرةِ وفيهم حكيم بن جَبَلة المَبْدِيّ، وذَرِيعٌ بنُ عبّاد العَبْديّ، ويشرُ بنُ شَرَيْحِ القَيْسي، وابنُ المُحترِش، وهم بِعَدادِ أهلِ مِصرَ، وأميرهم حُرْقوصُ بنُ زُهْيرِ السُّغْدي.

فخرجوا جميمًا في شوّال، وأظهّرُوا ألَّهم يريدُون الحَجِّ، فلما كانوا من المدينةِ على ثلاثٍ، تَقلَمْ ناسٌ من أهلِ البَصْرةِ، فترلُوا ذا خُشُبٍ (١) وكان هواهم في طلحة، وتقلّم ناس من أهل الكوفة فتزلُوا على الأعوّس وهواهم في الزُّيَبرِ، وجاءهم ناسٌ من أهلٍ يصرّ وهواهُم في عَلِيّ، ونَزل عامتهم بذِي المورة (١).

ُ فاجتمعُ نفرٌ من أهلِ مصرُ وأتُوا عليًا، ونفرُ من أهلِ البصرةِ، وأتَوَا طلحةً، ونفرٌ من أهلِ الكوفةِ فاتَوَا الزَّبِيرَ، واجتمعوا بهم فكلُّ طَرَدُهم وأبَعَلَهم، فعادُوا إلى أصحابهم.

وقيل: إنَّ عثمانَ لما بَلَغَهُ نُؤُولهم بذي خُشُبِ، جاء إلى عليُّ وكلَّمه في رَدْهم، فقال عليّ: على أيّ شيءِ أرَدُّهم؟ فقال عثمان: على أن أصير إلى ما أشرَتَ إليه ورأيَّته لى.

فرَّتَ عليُّ ومُحمد بنُ مَسلمة وأبو المُضرَس وكلَّموهم في الرُّجوع، فرجَمُوا، فعاد عليُّ إلى عثمانَ برجوعهم، فسُرَّ بذلك.

فلَّمَا فَارَقَه جاء مروانُ بنُ الحكم إلى عثمانَ من الغَدِ فقال له: تكلُّم وأعلِم النَّاسُ أنَّ أهلَ مِصرَ رجعوا، وأنَّ مَا بَلَغَهم عن أميرهم كان باطلاً قبل أنْ يأتيَ النَّاسُ مِنْ أَمْصارِهم، ويأتيَك ما لا تَستطيعُ رَدَّه، فَفَعَل عثمان، فلمّنا خَطَبَ النَّاسَ قال عمرُو بنُ العاصِ: اتَّقِ اللّهَ يا عثمان، فإنّك قد ركبّتَ أمورًا وركبْنَاهَا معك، فتُبْ إلى اللّهِ نَتْبُ.

فناداء عنمانُ: وإنَّك هُناك! قَمِلَت واللَّهِ مُجْتَكَ، منذُ عزلتُكَ عن المَمَل، فنُودِيَ من ناحية أُخرى: تُبُ إلى اللَّهِ، قَرقَع رأسَه وقال: اللَّهِمُّ إني أزَّلُ تانبٍ. وخرجَ عمرُه بنُ العاص حَمَّى أَتَى فِلْسَطين.

وفي رواية عن عَلْقَمة بنِ وَقُاص: إنَّ عَمرو بن العاص قامَ إلى عثمان وَهو يخطُب، فقال: يا عثمانُ، إنَّك قد ركبْت بالنَّس النَّهابِير<sup>(٣)</sup> وَرِكبِوها، فتُبُ إلى اللَّهِ ولْيَتُوبُوا. فالنَّفَتَ إليه عثمان وقال: وإنَّكَ لُهُنا يا بن النابغة! ثمُّ رَفع يَدَيْه واستَشْبَلَ القِبلةُ وقال: أتوبُ إلى اللَّه، اللهمَ أنَّا أوَّل تائب إليَّك.

<sup>(</sup>١) خُشُب: بضم أوله وثانيه، وآخره باء موحدة: واد على مسيرة ليلة من المدينة. .

<sup>(</sup>٢) ذو المروة: قرية بوادي القرى؛ وقيل: بين خشب ووادي القرى...

<sup>(</sup>٣) النهاس: المهالك.

قال ابن الأثير الجَزَرِيّ: وقيل: إذْ عليًا لمّا رجع من عند المصريّين بمد رجعهم أتى عثمان، فقال: تكلّم كلامًا يسمعُه النّاسُ منك، ويشهدُ عليك ويشهدُ اللّهُ على ما في قلبك من النُّروع<sup>(١)</sup> والإنابة؛ فإنّ البلاءَ قد تمخّضت عليك، فلا آمَنُ أنْ يَجيء ركبٌ آخَرُ من الكُوفةِ والبصرة، فقول: يا عليّ، اركَبْ إليهم، فإنْ لم أفغل رأيتني قد قطعتُ رَجمَك، واستخففُ بحقَك.

فخرج عثمانُ فخطبٌ خُطبةً نزعَ فيها، وأعطَى الناسَ مِن نفيه النُّوبةَ، وقال أنا أول من أَتُعطَّى أَنْ وَ وَتَابَ؛ فإذا نزلتُ أولُ من أتُعطَّى أَنْوَعُ وَتَابَ؛ فإذا نزلتُ فلمأتِني أشرافكُم فليرُوّا وأَيُهم، فوالله لين ردَّنِي الحقُّ عبدًا الأَسْتَرُ بَسُنَة الغَبْدِ، والأَذْلَقُ فَلْ الغَبْدِ، وما عن اللّهِ مَذَهَب إلاَّ إليه، فواللهِ لأُعطينُكم الرضا، ولأَنحينَ مروانَ ووُويه، ولا أحتجبُ عنكم.

فرقُ النَّاسُ ويَكَوْا حتَّى أُخْضِلَتْ<sup>(٢)</sup> لحَاهم، ويكى هو أيضًا، فلمّا نزل وَجَد مروانَ وسعيد بنَ العاصِ ونفرًا من بني أُميَّة في منزله، لم يكونُوا شهدُوا خُطبَيَّةُ.

فلمّا جلس قال مروانُ: يا أميرَ المؤمنيُّن، أتكُلُمُ أُم أَسكُت؛ فقالَتْ نائلةُ ابنةُ الفُرافصَة امرأةُ عثمانُ: لا، بل اصمُتْ، فإنْهم واللّهِ قاتِلوه ومُؤثِموه، إنه قد قال مقالةً لا يُنْغِي له أنْ ينزعَ عنها.

فقال لها مروانُ: ما أنتِ وذاك؟ فواللَّهِ لقَدْ مات أبركِ وما يُحسِن يتوشَا، فقالت مها مروانُ: ما أنتِ وذاك؟ فواللَّهِ لقَدْ مات أبي وهو غائبٌ تَكْلِب عليه! وإنَّ أبكُ لا يستطيعُ أنَّ يدفعُ عنه أما واللَّهُ لولا أنّه عمّه، وأنّه ينألهُ غَمْه الْخَبرَكُكُ عَمْه باللَّهُ لَا يستطيعُ أنَّ يدفعُ عنها مروانُ، وقال: يا أميرَ المؤمنين، أتكلُمُ أم أستُكُتُ قال: تكلُمْ، فقال: بأبي أنتَ وأمَّي اوالله لويدْتُ أنَّ مقاقلُكُ هذه كانتُ وأنتَ ممتنعٌ، فقال: منافع المنافلُكُ قلتُ من قد كانتُ وأنتَ ممتنعٌ، فقتل أن من رضي بها، وأعانُ عليها؛ ولكنَّكُ قلتُ ما قلتُ حين قد بلغ الحزامُ الطبينين "أن ويَلغَ اللَّيلُ اللَّهُ لللَّهُ اللَّيلُ واللَّه لِإقامةً على الطبيقين عنها، وأنتُ إن شتتُ تقرُ بالنَّوبةِ، ولم تُعْزِ بالخَطِيةُ بالنَّعِلةِ، وللهِ لإقامةً على تُمْز بالخَطيةُ والنَّهُ إنْ شتتُ تقرُ بالنَّوبةِ، ولم تُمْز بالخطيةُ والنَّه إن شتتُ تقرُ بالنَّوبةِ، ولم تُمْز بالخطية والنَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهِ وقد اجتمعُ بالباب أشالُ الجبالِ من النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) النزوع: الكف. (٢) أخضلت: ابتلت.

<sup>(</sup>٣) الطبى: حلمة الضرع التي فيها اللبن، والتي يرضع منها الرضيع.

<sup>(</sup>٤) بلغ السيل الزبي: مثل يضرب للأمر إذا اشتد حتى جاوز الحد.

فقال عثمانُ: فَآخرِجُ إليهم وكلَّمُهُم، فإنِّي أستحيي أنْ أُكلَّمُهُمْ، فخرجَ مروانُ إلى البابِ والناسُ يَركُبُ بعضُهم بعضًا، فقال: ما شأنُكم؟ قَدْ اجتمعتُم كَالْكُمْ قَدْ جئتُم لنَهُب، شاهَتُ<sup>(١)</sup> الرجُوءُ! إلا من أُويد، جئتُم تُويدُون أنْ تَنزِعُوا مُلْكَنَا من أيدينا، اخرُجُوا عنّا، والله لنن رُمتمونا لَيُمرَن عليكُمْ منّا أَمْرَ لا يُسْرَكم، ولا تحمدوا غِبُّ زأيكم، ارجِعوا إلى منازلكُمْ، فإنّا واللهِ ما نحنُ بمغلوبين على ما في أيدينا.

فرجَمَ النَّاسُ، وأَى بعضُهم عليًا فأخَرَه الخبر، فأقبل على عبد الرحلن بن الأسرو بن عبد يغرت نقال: أحضرت خطبة عثمان؟ قال: نعم، قال: أفحضرت مقالة مُزوان للنَّاس؟ قال: نعم، فقال عليُّ: أيْ عبادَ الله يا للمسلمين! إلِي إنْ تعدتُ في بيني قال لي: تركَتْنِي وقرابَتِي وحَقِّي، وإنِّي إنْ تكلَّمْتُ فجاء ما يريدُ يَلعبُ به مَزوان، فصار سَيَقةً له يَسُوقُهُ حَيْثُ يَشاء، بعد كبر السَّن، وصُخبَةِ الرسولِ ﷺ. وقام مُغضَبًا حتى دخلَ على عثمانَ فقال له: أما رضيتَ من مروانَ ولا رضيَ منك إلاَّ بتحرُيف عن دينكَ، وعن عَقْبكَ، مِثل جملِ الظَهيئةِ "". يُقَادُ حَيْثُ يَشاءُ رَبُهِ "". واللهِ ما مروانَ بذي رأي في دِينه ولا نفيه، ولا وأيْمَ اللهِ إنِّي لأراه يوردُكَ ثمْ لا يُصْدِرُكَ، موانا ناد بعد مُقامي هذا لمعاتَبكَ، أذهبتَ شَرفَكَ، وغَلِيتَ على رَأيك.

فلمّا خرجَ على دخلَت على عثمانَ امرأتُه نائلة فقالتْ: قد سمعَتَ قولَ عليُ لك، وليس يُمَاوِدُكُ، وقَدْ أطّغتَ مروان يقودُك حيثُ شاء قال: فما أصنَعُ؟ قالت: تتْعي اللّه، وتَتْبَعَ سنّةَ صاحبَيْك؛ فإنّك منى أطفتَ مروانَ قَتْلَك، ومروانُ ليس له عندَ النّاسِ قَدْرُ ولا مَنْبِيةً ولا محبّةً؛ وإنّما تركك الناسُ لمَكانِه، فأرسِلْ إلى عليُ فاستضلِخه فإنَّ له قرابةً منك، وهو لا يُفضى.

فارسل عثمانُ إلى عليُ فلَم يأتِهِ وقال: قَدْ أعلمُتُه أَتِّي غيرُ عائدٍ، فبلغَ مروان مقالةُ نائلة فيه، فجلسَ بين يدي عثمانُ فقال: يا ابنَةُ القُرافِصة، فقال عثمانُ: لا تَذكَرُنُهَا بِحَرفِ، فأسوى وجهَكَ، فهي واللهِ أنصحُ لي بِنْك، فَكُفُ مُرُوان.

وأتَّى عثمانُ إلى عليَّ بمَترَله ليلاً وقال له: إنِّي غيرُ عائدٍ، وإنِّي فاعلُ، فقال له علِيَّ: بعدما تكلَّمتَ على مِتبر رسولِ اللَّهِ ﷺ، وأعطيْتَ من نفسكَ، ثم دخلُتَ بِيَّكَ. فخرج مروانُّ إلى النَّاس يُشتَّمُهم على بلبِكُ ويُؤذيهم!

شاهت الوجوه: قبحت. (۲) الظعينة: الراحلة يرتحل عليها.

<sup>(</sup>٣) ربّ الشيء: سيده أو صاحبه.

فخرج عثمانُ من عنده وهو يقولُ: خذلتُني وجَرَأَتُ النَّاسَ عليّ، فقال له عليّ: واللّهِ إنّي لأكثّر النَّاس ذَيَّا<sup>(۱)</sup> عنك؛ ولكنّي كلّمَا جنتُ بشيء أظنّه لك رضا، جاه مروان بأخرى، فسمعتَ قوله، وتركت قولي. ولم يَمَدُ عليُّ يَممَل ما كان يعملُ إلى أنْ مُنعَ عثمان الماء. فغضبَ غضبًا شديدًا حتَّى دخلتُ الرُّوايا على عثمانَ رضي الله عنه. واللهُ أعلم.

#### ذكر مقتل عثمان رضي الله عنه

ولمّا عاد المِصريُون وغيرُهم، ظُنُّ أنَّ القِئْنَة قد رَكَدَتْ، والبليَّة قد سَكَنْتُ، فلم يفجأ أهلُ المدينةِ إلاَّ والتَّكْبِيرُ في نواجيها، وقد عاد القوم، فجاءهم أهلُ المدينةِ وفيهم عليَّ، فقال: ما ردُّكُم بعدَ ذَهابِكُم!

وقيل: إنّ الذي سألهم محمّد بنُ مَسلَمة، فأخرجُوا صحيفةً في أتْبويَةِ رَصاصِ وقالوا: وجلنا غلامَ عثمانَ بالبُونِب<sup>(٢)</sup> على بَعيرِ من إبلِ الصَّدَقَة، ففنَّفنا متاعَه، فوجلنا فيه هذه الصَّحيفةَ، يأمرُ ثيها عاملَ مصرَ بِخَلْد عبدِ الرحمٰن بن عَدَيْس وغيْره، وصلَّب بعضًا.

قيل: وكان الَّذي أُخِذتُ منه الصّحيفةُ أبو الأعوَرِ السُّلَمِيّ.

فدخلَ عليَّ ومحمدُ بنُ مَسْلَمَة على عنمانَ وأعلَمُوهُ بِما قال القَوْمُ، فأقسمَ باللَهِ ما كنتَهِ ولا عَلِيمَ به. فقال محمدٌ: صَدَق، هذا مِن فِمْلِ مَرُوان، ودخلَ عليه العِضريّون، فلم يسلّموا عليه بالخِلاقَةِ، وتَكُلُمُوا، فذكر أبنُ عُنَيْس ما فعلَ عبدُ اللّهِ بنُ سعد بالمسلمين وأهلَ الذُّمَّةِ، وأنَّه استأثر بالغنائم، فإن قبل له في ذلك قال: هذا كتاب أمير المؤمنين، وذكر أشياء منا أخذتَهَا عثمانُ بالمدينةِ.

وقال: خرنجنا من مصرَ نريد تَقَلَكَ، فرثَنا عليَّ ومحمدُ بن مُسَلَمة، وضَمِتَا لنا النزوعَ عن كلَّ ما تكلَّمْنَا فيه، فرجمَنَا إلى بلادِنَا، فرايَّنَا غلامَك وكتابَك وعليه خاتَمُك، تأمرُ بجَلَدْنَا والمُثلقِ<sup>(٢٢)</sup> بنا، وطولِ حبْسِنَا. فحلفَ أنَّه ما كتبَ ولا أمرَ ولا عَلِمَ.

<sup>(</sup>١) ذَبِّ عنه: دفع عنه ومنع.

<sup>(</sup>٣) البويب: بلغظ تصغير الباب: نقب بين جبلين.. وقبل: البويب مدخل أهل الحجاز إلى مصر.. وقبل: البويب: نهو كان بالحراق موضع الكروقة، فعه عند دار الرزق ياخذ من الفرات... (معجم البلدان لياتوت).

<sup>(</sup>٣) المثلة: العقوبة والتنكيل.

فقال محمدً وعليّ: صدق عثمان. قال المصريُون: فمَن كتبه؟ قال: لا أدري. قالوا: فيُجتَرُأ عليك، ويُبعثُ علامًاك وجَمَل الْصَدْقةِ، ويتقشُ على خاتَمِك، ويُبعثُ إلى عامِلِك بهذه الأمور العظيمةِ وأنت لا تعلَمُ اقال: نعم. قالوا: ما أنت إلاّ صادقً أو كاذب، فإن كلتَ كاذبًا فقد أستحققت الْخَلْعَ لِما أمرتَ به من قَلِنًا بغير حقّ، وإن كنت صادقًا فقد استحققت الخلع. لضَعْفِك عن هذا الأمر، وغَفْلَيَكُ، وخُبتُ بطائِبَكَ، ولا نَثْرُكُ هذا الأمر بيد مَن يُقطعُ الأمرُ دونَه.

فقال: لا أنزعُ قميصًا ألبَسنِيه اللَّهُ؛ ولكنَّنِي أتوبُ وأنزع.

قالوا: قد رأيّناك تتوبّ، ثمّ تَمودُ، ولسْنَا منصرفينَ حتَّى نَخْلَمَك، أو نقتُلُك، أو تُلحق أرواخْنَا باللّهِ، وإنْ مَنْمَك أهلُك وأصحابُك قاتلنّاهم.

فقال: أمَّا أنْ أَتَبَرًأَ من خلافةِ اللَّهِ فالقَثْلُ أحبُّ إليَّ من ذلك، وأمَّا قتالُكُمْ مَنْ مَنعني فإنِّي لا آمُر بقتل أحدٍ بقتالِكُمْ، فمن قاتَلَ فبغنرِ أمْري.

وكَثُرِت الأصواتُ واللَّغَطُ<sup>(١)</sup>، فقام عليٌّ وأخرَج القومَ ومضى إلى منزلِهِ.

قال: لمّا رجع أهلُ مصرَ، رجع أهلُ الكُوفةِ وأهلُ البَضرةِ فكانُما كانُوا على مِيعادٍ واحد؛ فقال لهم عليَّ رضي الله عنه: كيف علمتُم يا أهلَ الكوفةِ، ويا أهلَ المسرةِ بما لَقِيَى أهلُ مصر، وقد بيرتُمُ مراحلَ حَتَى رجعتُمُ اهذا واللهِ أمرٌ بيّتَ بليل! فقالًا: ضمُوه كَتَفَ فِيشُم، لا حاجةً لنا في هذا الرجل، ليعترِثناً.

قال: ثم أحاطَ القومُ بعثمانَ، ولم يَمنعُوه من الصلاةِ، ولا مَنعُوا مِنْ أجتماعِ النَّاس به.

وكتبَ عشمانُ إلى أهلِ الأمصارِ يَسْتَنْجِلُهم، ويأْمُرُهم بالحثُّ للمَنْع عنه، ويعرُّفهم ما النَّاسُ فيه، فخرجَ أهلُ الأمصارِ على الصَّغبِ<sup>(١٢)</sup> والذَّلول<sup>(١٢)</sup>.

فبعث معاويةً حبيبٌ بنَ مَسلَمة الفِهْرَيّ، وبعثَ عبدُ اللّهُ بنُ سعد معاويةً بنَ خَدَيج. وخرج من الكوفة القعقاعُ بنُ عمرو.

وقام بالكوفة نفرٌ يحضُونَ على إعانةِ أهلِ المدينة، منهم عقبةُ بنُ عمرو، وعبدُ اللّهِ بنُ أبي أوْفَى، وحنظلةُ الكاتب وغيرُهُمْ من أصحاب رسول الله ﷺ.

ومن التابعين مسروقٌ الأسود وشريْح وعبدُ اللَّهِ بنُ عُلَيم وغيرهم.

<sup>(</sup>١) اللغط: الصوت والجلبة. (٢) الصعب: الذي صعب قياده.

<sup>(</sup>٣) الذلول: السهل الانقياد.

وقام بالبَصرةِ عمرانُ بنُ حصين، وأنس بنُ مالك، وهشامُ بنُ عامر وغيرُهم من الصحابةِ.

وقام بالشَّام جماعةٌ من الصَّحَابةِ والتَّابِعين، وكذلك بمصر.

قال: ولمَّا جاءت الجمعةُ التي على إثْرِ دخولِهِم المدينة، خرج عثمانُ فصلًى بالنَّاس؛ ثم قام على الوينَبِ وقال: يا هؤلاء، للَّهَ اللَّه، فواللَّهِ إِنَّ أَهْلَ المُدينةِ ليعلَمُون أَتُكُمُ ملحُونُون على لسانه محمّد، فاشحُوا الخطأ بالصواب.

وقام محمدً بنُ سلمة وقال: أنا أشهدُ بذلك، فأقْمَدَهُ حكيمُ بنُ جَبَلَة، وقام زيْد بنُ ثابت، فأفَمَده محمدُ بنُ أبي فَتَيْرة، وثارَ القومُ بأَجْمَعِهم، فحصَبُوا النَّاسَ حَيْ أخرجُوهم من المسجد، وحَصَبُوا عثمانَ حتى صُرع عن المبتنرِ مغشيًا عليه، فأَدْخِلَ داره، واستُقتلَ نفرَ من أهلِ المدينةِ معه، منهم سعدُ بنُ أبي وقَاص، والحسنُ بنُ عليَ وزيدُ بنُ ثابت وأبو هريرة، فعزم عليهم عثمانُ بالأنصراف، فانصَرَقُوا، وجاءهُ عليُ وطلحةُ والزئيرُ يعودونَه، وعنده جماعةً من بني أُميَّة، منهم مروانُ بنُ الحَكَم، فقالوا كُلُهم لعليُ : أهلكَتَنا وصَدَفتَ هذا الصَّنَعَ اواللهِ لنن بلغَتَ الذي تريدُ لئيرَن عليك اللّنيا، فقام مَعْضَبًا، وعاد هو والجماعةُ إلى منازِلِهم.

قال: وصَلَّى عثمانُ بالنَّاسِ في المُسجد بعدمًا نَزُلُوا به ثلاثين يومًا، ثمُّ مَنْعُوه الصَّلاَءُ، وصَلَّى بالنَّاسِ أميرُهم الغانِقيّ، وتفرقَ أهلُ المدينةِ في حِيطائِهم(''، وَلَزِمُوا يبوتَهُمْ، لا يجلسُ أحدُّ ولا يخرجُ إلاَّ بِسَيْعَه؛ ليَمتع به.

قال: وفي أثناء ذلك اَستشاز عثمانُ نُصُحاءً في أمرِه، فأشاروا عليه بالإرسال إلى عليُّ في رَدْهم، ويُغطيهم ما يُرضِيهم؛ ليطاوِلُهُم<sup>(٢)</sup> حتَّى تأتِيه أمدادُه، فقال: إنَّهم لا يَقبلون التعلُّل، وقد كان متَّى في المرّة الأولى ما كان.

فقال مَروانُ: أعطِهم ما سألوك، وطارلُهم ما طاوَلُوكَ؛ فإنَّهم قومٌ بَغوًا عليكَ ولا عَهْدَ لهم.

فدعًا عليًّا وقالَ له: قد تَرَى ما كان من أمرِ النَّاسِ، ولا آمَنُهم على دَبِي، فاردُهُهم فإنِّي أُعطِيهم ما يريدُون من الحقِّ مئي ومن غيري. فقال عليُّ: النَّاسِ إلى عَمْلِكَ آخرَجُ منهم إلى قَتْلِكَ، وقد كنتَ أعطيتَهُمْ عهدًا فلَم تَنِّ به، فلا تُمُودني هذه العرَّة فإنِّي مُعظيهم عليْكَ الحقّ.

<sup>(</sup>١) الحيطان: البساتين.

قال: أعطِهم، فوالله لأفين لهم. فخرج علي إلى الناس فقال لهم: إنّما طلبتم الحقّ وقد رَعَمَ أنّه منصفُكُمُ مِن نفسِه ومن غيره، فقال النّاسُ: قَبِلْنَا، فاستَوْرُقُ منه لننا؛ فإنّا لا نرضى بقول دون فِعل، فلخل عليه علي فأعلَمه، فقال: اضرب بَيْنِي وبينهم أجَلاً يكون لي فيه مُهلة، فإنه لا أقلر على ردْ مَا كَرِهُوا في يوم واحد منك. فقال له عليّ: أمّا ما كان بالمدينة فلا أجَلَ لك فيه، وما غاب فأجلة وصولُ أمرِك. قال: نهم، فأجلني فيما في المدينةِ ثلاثة أيّام، فأجابة إلى ذلك.

وكتب بينهم كتابًا على ردَّ كلَّ مُظلَمَةٍ، وعَزْلِ كُلَّ عاَمل كَرِهوه، فَكَفُّ النَّاسُ عنه، فجعل يتأمَّبُ للقتال، ويستعِدُ بالسُّلاح، واتخذ نجندًا. فَلَمَّا مضتِ الأَيَّامُ الثَّلاثة ولم يُغَيَّرُ شيئًا ثار به القوم.

رسم يميو المحارب و بن حزم إلى المصريين فأعلَمَهم الخبر، وهم بذي خُشبٍ، فقلِمُوا وخرجَ عمرُو بنُ حزلَ عُمَاله، وردّ مَظالمِهم. المدينةُ وطلبُوا منه عَزْلَ عُمَاله، وردّ مَظالمِهم.

فقال: إذ كنت استعمل من أردتُم، وأعزلُ مَن كرهَمْم، فلست في شيء بن الأخر، والأمرُ أمرُكُمْم. فقالوا: والله لتفُعَلَنُ أو لتُخلَعنَ أو لتُقْتَلَنَ. فأبي عليهم، فتصوره، واشتد العصار، فأرسل إلى علي وطلحة والزَّير فحضروه، فاشرف عليهم وقال: يأيها الناس، اجلسوا، فجلس المحاربُ والمسالم، ثم قال: يا أهل المدينة، استؤدهكم الله، وأسأله أن يُحين عليكم الخلافة بن بغدي، ثم قال: أنشُدكم بالله! هل تعلمون أنكم دَعَوْمُم الله عِند مصابِ عمر أن يُختاز لكم، وأن يجمعَكُم على خيركُمْ! أتقولُون إن الله لم يستجب لكم، وهُنتُم عليه، وأشمُ أهل حينتها أهل حينتها أم تقولُون: يما لله على الله دينه، فلم يبال من ولَي، والدين لم يَتفرق أهله حينتها أم تقولون: لم يكن أخذ عن مشورة، إنما كان عن مُكابَرة فوكل الله الأمة إذ عَصَتُه ولم يُشَاورُوا في يكن أخذ أم تقولون: إن الله لم يعلم عاقبة أمري.

واتشدكم بالله! انعلمُون لي سابقة خَير وقدَم خيرِ قَدَم اللهُ لي ما يُوجِبُ علي كلّ من جاء بَغدِي ان يَعْرِفُوا لي فضلَها، فمهلًا لا تقتلُوني فإنه لا يَجلُ إلا قتل ثلاثة: رَجُل زَنَى بغدُ إحصائِه، أو كفر بعدُ إيمانِه، أو قتلَ نفَسًا بغيْرِ حق. فإنكُمْ إنْ قتائتُموني وضَعْتُم السيف على رِقابِكُم، ثم لَم يَرفع اللهُ عَكُمُ الاختلافُ أبدًا.

قَالُوا: أمَّا مَا ذَكُرْتَ من استخارة الناسِ بَعْدَ عَمَرَ، ثُمْ وَلُوْكُ فَإِنْ كُلِّ مَا صَنْعَ اللَّهُ الخِيرةَ، ولكن اللَّهَ جَعَلُكَ بَلِيَّةُ ابتلى بها عَبادُه.

وأما ما ذكرَت من قدمِكَ وسلَفِك مع رسول الله ﷺ فقد كنتَ كذلك، وقَدْ كنتَ أهلاً للوِلايةِ، ولكن أحدثتَ ما علمتَه، ولا نَتركُ إقامةَ الحقُّ عليك مخافةَ الفتنةِ عامًا قاملًا. وأَمَّا قُولُكَ: إنه لا يَجلَ إلا قتل ثلاثة، فإنا نجدُ في كتَابِ اللَّهِ قَتْل غيرِ الثلاثة اللَّبِينَ مَشْفِ، اللَّهِ قَتْل غيرِ الثلاثة اللَّبِينَ مَشْفِ، ثم قاتَلَ على بَغْفِه، اللَّبِينَ مَشْفَت اللَّمِنُ مَنَا مَا مَنْفِيه، وقد بغيْت ومنْفَق اللَّحقُ وتَشْف وقاتَلَ مُونَّه. وقد بغيْت ومنْفق اللحقُ وحُلْت دُونَه، وكابرُت عليه، ولم تُقد اللَّه، من نسبك مَنْ ظلمتَ، وقد تمسّكتَ بالإمارة عليا، فإنَّ الذِينَ قَامُوا دُونَكَ ومنمُوكَ مَنَّا إِنْما يقاتلون تَقسَلُك بالإمارة، فلو خَلْت نفسكَ لاتُصْرَفُوا عَن التنال معك.

فسكت عثمان ولزم الداز، وأمر آهل المدينة بالرجوع، وأقسم عليهم فرجقوا، إلا الحسن بن علي، ومحمد بن طلحة، وعبد الله بن الرئيبر وأشباها لهم، واجتمع إليهم ناس كثير، وكانت مُدة الحصار أربعين يوما، فلما مشف ثماني عشرة ليلة، قدم رُكبانُ من الامُصار فأخيرُوا خبر من تهياً لهم من الجنود، فحالوا بين الناس وبيئه، ومنفوه كُل شيء حتى الماء، فأرسل إلى علي سرنا، وإلى طلحة والرئيبر، وإلى أدواج اللين على، يقولُ لهم: إلهم قد مَنفوني الماء، فإن قدرتُم أن تُرسِلوا إلينا ماء فافقلوا، فكان أولهم إجابة علي، وأم حبيه، فجاء علي في الناس فقال: يألها الناس، إن الذي تَفعَلُونَ لا يُشْهِه أمر المؤمنين، ولا أمر الكافيين، فلا تقطوا عن هذا الزجل الماء ولا تَفعَلُونَ لا يُشْهِه أمر المؤمنين، ولا أمر الكافيين، فلا تقطوا عن هذا الزجل الماء ولا قرمى بعمامتي في الدار، وجاءت أم حبية على بَغلق لها إداوة (٢٠)، فضربوا وجة بَعليها فقالت: إنْ وَصابًا بني أُميةً عند هذا الرّجل، فأحيثُ أن أسأله عنها لئلا المهلك الموال المياء والذي تسقيط عنها، تنظما والأرامل، فقالوا: كاذبة، وقطفوا خبل المغلق بالشيئي، فنقرت، وكادث تَسقيط عنها، تنظما الناس، م فقوا بها إلى منزلها.

فاشرفَ عثمانُ يومًا، فسلَمَ عليهم، ثم قال: انشُدكم اللهَ، هَلُ تعلمون اثَّي اشترفَ عثمانُ يوما مُوسِكِ من الشيريثُ بنر رُومه (٢٠ من مَالِي لِيُسْتَغَذَب بِها، فجعلتُ رِسَانِي (٤٠ فيها كَرِجُلِ من السلمين؟ قالوا: نعم، قال: فلمَ تَمتَعوني أن أشربَ منها حتى أَفْتِوَا على ماء المِلح! ثم قال: أنشُدُكم الله! هَلُ تعلمونُ أَتِّي اسْتريتُ أرضَ كفا فزِنتُها في المسجد؟ قيل: نعم. قال: فهم قال: في المنتَم أنَّ أحدًا مُتِمَ أنْ يُصلِي فيه قبلي؟ ثم قال: انشُدُكم الله! هل تعلمون أنَّ النيَّ عَلَى قالْ: الشُدُكم الله! هل

القود: القصاص. (٢) الأداوة: الإناء.

<sup>(</sup>٤) الرشاء: جبل الدلو ونحوها.

<sup>(</sup>٣) بثر رومة: هي في عقيق المدينة.

فَفَشَا النَّهْيُ فِي النَّاسِ، يقُولُون: مَهْلاً عن أمير المؤمنين فقام الأشترُ: فقال: لعلُّهُ قد مَكَرَ به وبكُمْ.

قال: ويلغَ طلحةَ والزبيرَ ما لقيَ عليّ وأُمّ حَبيبة، فلَزموا بيوتَهُم، وبقِيَ عثمانُ يَسْقيه آلُ حَزْم في الغفَلاتِ.

قال: وخرجَتْ عائشةُ رضي الله عنها إلى الحج، فاسْتَثْبَعَتْ أخاها محمدًا، فأبي، فقالت: واللَّهِ لئن استطعتُ أن يَحرمَهُمُ الله ما يُحاوِلُون لأَفعلَنَّ.

فقال له حنظلة الكاتب: تَسْتَتْبعُك أُمُّ المؤمنين فلا تَتْبَعُها، وتَتْبع ذُوْبانَ العَرَب إلى ما لاَ يَجِلً! وإنَّ هذا الأمرَ إنْ صارَ إلى التَّغالُب غَلبتْك عليه بنو عَبدِ مناف. ثم رَجَع حنظلةُ إلى الكوفةِ وهو يقولُ وبالله المستعانُ، وعليه التُّكُلان: [من الوافر]

عَجِبتُ لِما يحوضُ الناسُ فيه يَرُومُونَ البِخِلاَفةَ أَنْ تَرُولاً ولو زالتْ لزالُ الخيرُ عنهم ولاقَوْا بَعدها ذُلا ذَليلاً وكانُوا كاليَهودِ أو كالنَّصَاري سَواءً كلُّهمْ ضَلُوا السَّبيلاَ

قال: ثم أشرفَ عثمانُ على النَّاس، واستَدْعى عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ، فأمَرَه أن يَحجّ بالنَّاس، وكان مِمنْ لزمَ البابَ، فانطلَقَ.

قال: ولمَّا رأى المصريُّون أنَّ أهلَ الموسم يريدُونَ قَصْدَهم بعد الحجُّ مع ما يليهم من مسير أهلِ الأمصارِ، قالوا: لا يُخرجنَا من هذا الأمْرِ الَّذِي وَقَعْنَا فيهُ إِلاَّ قَتْلُ هذا الرَّجل، فيشتَغلُ النَّاسُ عنَّا. فتقدَّمُوا إلى الباب، فَمنَعهم الحسنُ، وابنُ الزبير، ومحمدُ بن طلحة، ومروان وسعيدُ بن العاص ومن معهم من أبناء الصّحابَةِ، واجْتَلَدوا(١١) فزَجرَهُم عثمان، وقال: أنتُمْ في حِلٌّ مِن نُصْرَتي، فأبَوا، ففَتَح البابَ ليمنَّعَهُم، فلمَّا خَرج ورآه المصريُّونَ رجَعُوا، فرَكِبَهُم هؤلاء، وأقسَمَ عثمانُ على الصَّحَابِةِ لِيَدْخُلُنَّ، فدخَلُوا، فأغلقَ البابَ دون المصرِيِّين فثارُوا إلى البابِ، وجاؤوا بنار، فأخْرَقوا السَّقيفةَ الَّتي على البابِ، وثارَ بِهِمْ أهلُ الدار، وعثمانُ يُصَلِّي، قد فتح طَة، فما شَغَله ما سَمِع حتَّى أتَى عليها، فلمَّا فَرَغ جَلَس إلى المُصحفِ فقرأ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَغْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِينَكَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ أَلْوَكِيلُ اللهِ ﴿ [آل عمران: ١٧٣].

<sup>(</sup>١) اجتلدوا: تضاربوا بالسيوف.

قال: ثمَّ قال عثمانُ للحَسَن: إن أياكَ الآنَ لَقِي أَمْرِ عظيم مِن أمرِك، فأقسمُتُ عليك لمّا خَرجتَ عليه، فتقلَّموا فقاتَلُوا، ولم يَستَمَّمُوا قولَه، فبرزَ المغيرةُ بنُ الأخسِ بن شويق التُّقْفِي حليفُ بني زهرة وكان تعجِّل الحج في عصابة لينصروا عثمان وهو معه في الدار، وارتَجَز:

قد عَلَمَتْ ذَاتُ التُّرُونِ المِيلِ والحَلْيِ والاَتْامِلِ الطُّغُولِ'\' لتَسُدَقَنْ بَيْعَتِي خَلِيلِي بصارِمِ ذِي رَوْنَيْ مَضْغُولِ''' \* لا أستَـقِيلُ إذْ أَسَلْتُ قِيدٍلِي \*

وحَكى أبو عمر أنَّ المغيرةَ بنَ الأخنسِ قال لعثمان حين أحرقوا بابَهُ: والله لا قال الناسُ عنَّا: إنَّا خَذَلْنَاكَ، وحَرَّجَ بَسَيْفه وهو يقول: [من البسيط]

لمَّا تَهِدُّمَت الأَبُوابُ واحتَرقَتْ تَيمَمْتُ مَنهِنَّ بِابَا غَيْرَ مُحتَرِقِ (") حَمَّا أَقُولُ لحبيد اللَّهِ آمَرهُ إن لم تقاتلُ لَدَى عثمانَ فانطلق واللَّهِ آمَرهُ واللَّهِ أَمْرةً حَمَّى يُزائِلَ بِين الرأْبِ والمُنقِ (") واللَّهِ أَلْبُ الرَّبِ الرأْبِ والمُنقِ (") هو الإمامُ فلسَتُ البومَ خاذِلَهُ إِنَّا الفِرْزَارَ عليَّ البومَ كالسَّرَقِ

وحَمَل على النَّاسِ فضَربُهُ رجلٌ على ساقِه فقطَعها، ثم قَنَله، فقيل إنَّ الَّذِي قتله تقطَّغَ جُذامًا<sup>(٥)</sup> بالمدينةِ .

وقال فتاذةً: لمّا أقبلَ أهلُ مِصرَ إلى المدينةِ في شأنه عثمانَ رأى رجل منهم في السعّام كانُ قائلًا يقول له: بَشَرْ قاتل المغيرة بنِ الأخنسِ بالنَّار، وهو لا يَموثُ السُّغيرة، رأى ذلك ثلاثً ليال، فجعل يحدُّثُ أصحابَه. فلمّا كان يومُ الدَّالِ خرجَ المُغيرةُ فَقَاتُلُ، والرجلُ يُنظرُ إليه فقتَل ثلاثةً، فلمّا قَتَلهم رَثَب إليْه الرجُل فحلفه، فأصابَ رِجْله، ثم شَرَبَه حتَّى قَتله، ثم قال: مَنْ مَلَاً؟ فقالوا: المغيرة بن الأخُسُ، فقال: لا أراني إلا صاحبُ الرويا المبشّر بالنَّار، فلم يزلُ بشرّ حالِ حتَّى مَلكُ.

وخرج النحسنُ بنُ عليٌ وهو يقول: [من الكامل]

لا دِينهُمْ دِينِي ولا أنا منهم حتَّى يسِيرَ إلى طَمارِ شَمَامُ(١)

<sup>(</sup>١) الطفول: جمع الطفل، والطفل: الناعمة. (٢) الصارم: القاطع.

<sup>(</sup>٣) يمم: قصد. (٤) الرمق: بقية الروح.

 <sup>(</sup>٥) جذم: أصابه الجذام، والجذام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط.

الشمام: اسم جبل بالعالية. والطمار: المكان العالي من الجبل وغيره.

وخرج محمدُ بنُ طلحةً وهو يقولُ: [من الرجز]

أنا ابنُ مَنْ حامَى عليه بأخذ ورَدُّ أحزابًا على رغم معدّ<sup>(۱)</sup>

وخرج سعيدُ بنُ العاصِ وهو يقول: [من الطويل]

صبرنا غَداةَ الدَّارِ والموتُ واقفٌ بأسيافِنا دونَ ابن أزوَى تُضارِبُ وكُنًا غَداةَ الرَّوْعِ في الدَّارِ تُصْرَةً تُشافِهُهُمْ بالضَّرِب والموتُ ثاقبُ<sup>(٣)</sup>

وكان آخر مَنْ خرج عبدُ الله بنُ الزُّبِيرِ، وأقبلَ أبو هريرةَ والنَّاسُ محجِمُونَ، فقال: هذا يومُ طابَ فب الضَّرْبُ، ونادَى: ﴿۞ وَيَقَوْمِ مَا إِنَّ أَنْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّبُوْةِ وَيَتَمْوِنِي إِنَّ النَّالِ ۞﴾ [غافر: ٤١].

وجاء عبدُ اللهِ بنُ سَلاَم يَنْهاهم عن قُثْلِه، فقال: يا قوم، لا تُسُلُوا سيفَ اللّهِ فيكم، فواللهِ إنْ سَلَلْتُشُوه لا تُعْيِدو،، ويَلكم! إنَّ سَلطانكُم اليومَ يقومُ بالدُّرَةِ<sup>(٣)</sup>، فإن قتلتُمُره لا يقومُ إلا بالشَّيْفِ، وَيُلكم! مدينتَكُمْ محفوفةُ بالملائكةِ، فإن قتلتُموه النَّكُمُا،

فقالوا: يا بن اليهودية، ما أنتَ وهذا! فرجع عنهم.

قال: ثمُّ اقْتَحمُوا على عثمانَ دارَه، مِنْ دَارِ عمرو بنِ حَزْم حتَّى ملؤوها ولَم يُشعرُ مَنْ بالبابِ منهم، ففي ذلك يقول الأحوصُ<sup>(٤)</sup> يهجُو آلَ حَزْم: [من البسيط]

لا ترثيبن لمحزمي رأيت به ضُرًا ولو طُرحَ الحَزْمِيُ في النَّارِ المِاخسين لمَروانِ بذِي خُشُبِ والمُذخلين على عُثمانَ في الدَّارِ

قال: ولمّا صارُوا في الدّارِ نَدَبُوا رجلاً ليقتلُهُ، فدخل عليه فقال: اخلَعُها وَتُرْكُ. قال: لستُ خالفاً فميشا كسّانيه اللهُ تعالَى حتَّى يُكرِم اللهُ أهلَ السعادة، ويُهينَ أهلَ الشَّقاوة، فخرج عنه، فأدخَلُوا عليه رجلاً من بني ليث، فقال: لستَ بصاحبى لأنَّ النبي عَلَيْهِ دَعَا للنَّ أَنْ تُحفظُ يومَ كذا وكذا، ولَنْ تُضَيَّعُ، فرجع عنه

<sup>(</sup>۱) بنو معد: بطن من بعد عدنان.(۲) الثاقب: الظاهر.

<sup>(</sup>٣) الدرة: السوط يضرب به.

<sup>(3)</sup> الأحوس: هو الأحوس بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وعاصم بن ثابت من الأنصار وهو حيث اللبير وكان الأحوص يرمي بالأينة والزني وشكي على عمر بن عبد العزيز فتفاء من المدينة إلى ترية من قرى اليمن على ساحل البحر، فدخل إليه عدة من الأنصار فكلموه فيه وسألوء يرده إلى المدينة. د قلم يستجب لهم... (طبقات الشعراء الإن تيبة).

وفازق القومَ. ودخل عليه رجلٌ من قُريش فقال له: إنَّ النبيِّ ﷺ استغفرَ لك يومَ كذا وكذا فلنُ تُقَارفَ دمًا حرامًا، فرجمَ وفارقَ أصحابه.

ودخل عليه جماعةً كلِمِم يَرْجَعُ، أخرُهم محمدُ بنُ أبي بكر، فلمُا خرجَ ثار فَتَيْرَةُ وسُردانُ بنُ مُحمرانُ والخَافِقِي، فضَربَه الغافِقيّ بحديدة، وضرب المصحفّ برجله، فدار المصحفُ، واستقرّ بين يديه، وجاء سُودانُ ليضرِبَه فأكبُث عليه نائلة بنتُ الفَرافِصةِ، واتَّقَت السيفَ بيَدها فَقَطَع أصابعها وشيئًا من الكفّ، ونصفَ الإبهامِ فَوْلُتُ، فَغَمَرَ أَوْراتُهَا، وقال: إنها لكَبيرة العَجْرَ، وضربَ عثمانُ فقتَلُه.

وقيل: إنَّ الَّذِي قَتَله كِنانة بنُ بِشْر التَّجيبيّ، وكان عثمانُ قد رأى النبيّ ﷺ في تلك الليلة وهو يقولُ له: إنَّك تُفطِرُ اللَّيلةَ عندَنا.

ولما قُتِلَ قَطرَ من دَبِه على المصحف على قوله تعالى: ﴿ لَنَبُمُتِكُمُ اللَّهُ ۗ [البقرة: ١٣٧].

قال: ودخل خِلمةً لعثمانً مع القوم لينصرُوه، فقال عثمانُ: مَن كفُ يَدُه فهو حُرَّ، فلما ضَربَه سُودانُ ضَربَ بعضُ الغلمان رقبةً سُودان فقَتَله، ورَلَب ثُنَيْرةُ على الفُلام فقَتُه، وانتَهَبُوا ما في البيّت، وخرجوا، وأغلَقُوا البابَ على ثلاثة تَثْلَى.

فلمّا خرجُوا وثبّ غلامٌ لعشمانَ على فَتَيْرةَ فقتَله، وثار القومُ فأخَذُوا ما وَجَدُوا حتى أخَذُوا ما عَلى النّساءِ، وأخَذَ كانومَ النّجِيبيُّ مُلاءة كانتْ على ناتلةً، فضَربه غلامٌ لعُنمان فقتُله، وانتَهبَ القومَ بيتَ المال.

قال: ووثبَ عَمرُو بنُ الحَمِق على صَدْرِ عثمانَ وبه رَمَق، فطفته تسمّ طعنّاتٍ، وأرادً قطّمَ رَأْسِه، فوقعَتْ نائلةً وأَمُّ البَنِينَ عليه فصِحْن وضَرَين الوجوه، فقال ابن عَدَيس: اثْرَكوه، وأقبل عُميرُ بنُ ضابىء البُرْجَمِيّ فوثبَ على عثمانَ، فكسر ضلعًا منْ أَضْلاَعِه، وقال له: سَجِنْتَ أَبِي حتَّى ماتَ في السَّخِن.

وكان تَثْلُه يومُ الجُمُعةِ لدماني عشرةً، أو سبع عشرةً ليلةً خلتُ من ذي الجِجَةِ، سنةً خمس وثلانين. ذَكَره المَدانني عن أبي مَعْشَر عن نافع، وعن أبي عثمانُ النَّهُلِدِيَّ؟ إِنَّهُ قِبْلُ وَسُطً إِنَّامِ النَّشْرِيقِ".

وقال ابنُ إسحاق: قُتِلَ عشمانُ عَلَى رأْسِ إحدى عشرةَ سنة، وأحدَ عشَرَ شهرًا، واثنَيْن وعشرين يومًا من مقتَلِ عمرَ بنِ الخطّابِ، وعلى رأْسِ خمسٍ وعشرين سنة من متوفّى رسول اللّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

وقال الواقديّ رحمه الله: قُتِلَ يومَ الجمعةُ لثمانِ ليالٍ خلت من ذي الحجة يوم التروية<sup>(١)</sup>. وقد قبل: إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقينا من ذي الحجةِ.

رَوَى هذه الأقوالَ كلُّها أبو عمرَ بنُ عبدِ البرُّ.

واختُلِف في مدة الحصارِ. فقال الواقديّ: حاصَروه تسعة وأربعين يومًا. وقال الزُبِير بنُ بُكَّار: حاصروه شهرَيْن وعشرين يومًا؛ وقبل غير ذلك.

وقد تقدَّمَ أنَّه رضي الله عنه صلَّى بالنَّاس بعد أنْ نَزَلوا به ثلاثين يومًا، ثم منعوه الصُّلاة، وصَلَّى بالنَّاس أميرُهم الغَافِقِيّ.

وقد قيل: إنَّه لمّنا مُنِع عثمانُ الصلاةَ جاء سُمَدٌ القَرطُ وهو المودَّن إلى عليِّ بنِ أبي طالب، فقال: مَنْ يُصَلِّي بالنَّاس؟ فقام خالدُ بنُ زيد، وهو أبو أبوبَ الأنصاريّ، فصلِّى أيامًا، ثم صَلِّى عليَّ بعدَ ذلك بالنَّاس.

وقيل: بل أمرَ عليٌّ سهلَ بنَ حُنَيف فصَلَّى بالنَّاسِ من أوّلِ ذي الحجَّة إلى يوم العيد، ثم صلَّى عليٌّ بالنَّاس العيدُ، وصَلَّى بهمْ حتى قُتِلَ عثمانُ. والله أعلمُ.

حكى أبو عُمرَ بنُ عبد البرُ في مَقبل عثمان، قال: كان أولُ مَنْ دخل عليه الدارَ محمّد بنُ أبي بَكُر، فأخذ بِاخْبَيْهِ فقال: دَعُها يا بن أخِي، فواللَّهِ لقد كان أبوكُ يُحُرِهُهَا، فاستَحيًا وخرج، ثم دَخُل عليه رومانُ بنُ سرّحان، رجلُ أزْرق قَسِير مُجُدُّرو، عِدادُه في مُراد، وهو من ذي أضّح، معه جِنْجَر، فاستقبَلُه به، وقال: على أيْ وينِ أنتَ يا نَمثل؟ فقال: لشتُ بتَمثل ولكني عثمانُ بنُ عَفَانَ، وأنا على يلّة إيراهيمَ حنيفًا مُسلِمًا وما أنا مِنَ المشركين. قال: كَلْبَتَ، وضَرِيَه على صُدْعَه فقلَلُه، فخرَ، فادخُلَته أمرأتُه نائلةً بينها وبين ثبابِهَا، وكانت امرأة جَسِيمة.

ودخل رجلٌ من أهلِ مصرَ معه السَّيْفُ مصلَّنَا فقال: والله لأقطعنُ أفضَكَ، فعالَجَ المرأة فكشَفَتُ عن ذِراعيْها، وقبضَتْ على السَّيف فقطع إنهائها، فقالت لغلام لعثمانُ يُقالُ له رَباح، ومعه سيف عثمانَ: أعِنِّي على هذا، وأخرِجْه، فضرَبَه الغلامُ بالسيفِ فقَلَه.

قال: وأقام عثمانُ يومَه ذلك مطروحًا إلى اللَّيْلِ، فحمله رجالُ على بابِ ليَنْفِئُو،، فعرضَ لهم ناسٌ ليمتَعُوهم من دَقْتِه، فوجَدُوا قبرًا قد تُخيَرَ لغيره فَلَقُئُوه فيه، وصلَّى عليه جَبِيْرُ بُنُ مطيم.

<sup>(</sup>١) يوم التروية: الثامن من ذي الحجة.

وقال محمدُ بنُ طلحة: حَدَّتَنِي كنانةً مولَى صفية بنت حُتِيّ بن أخطَب، فقال: شهدْتُ مُقتلَ عثمان، فخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش مفترجين بالدّم، محمولين، كانوا يَذُودُونَ عن عثماناً وهم الحسنُ بنُ عليٌ، وعبدُ اللّهِ بنُ الزُّبير، ومحمدُ بنُ حاطِب، ومروانُ بنُ الحَكَم.

قال محمدُ بنُ طلحة: فقلتُ له: هل تَذِي محمَدُ بنَ أَبِي بكر بشيءِ من ديه؟ فقال: مَعاذَ اللّهِ، دخل عليه فقال له عثمان: يا بن أخي لستَّ بصاجِي، وكُلُمَهُ كلامًا فَخَرج، ولم ينذ بشيء من دمه.

قال: فقلتُ لكنانة: مَنْ قَتَلُهُ؟ قال: رجلٌ مِنْ أهلِ مصر، يقالُ له: جَبَلةُ مِنُ الأَيْهَم، ثم طاف بالمدينةِ ثلاثًا يقول: أنا قائِلُ نظل.

ورَوَى أبو عُمَر أيضًا بسنيه إلى مالك بن أنس، قال: لنا قُبِلَ عدمانُ القيّ على المؤيّلة ثلاثة أيّام، فلمّا كان في اللّيل أناه اثنا عشر رجلًا، منهم حُويْفِكُ بنُ عبد الغزّى المؤيّل وحكيم بنُ جزام، وعبدُ الله بنُ الزَّير، وجُدَيّن بنُ مالِك بنِ أبي عامر، فاحتملوه، فلمّا صارُوا به إلى المقبرة المذفّق ناداهم قومٌ من بني مازن: واللّه لئن دفنتموه هاهنا، لنخبرنُ النّاس غَدًا، فاحتملوه، وكان على باب، وإنَّ رأتُهُ كان على الباب يقول: طَقَ طَقْ حتَّى صَارُوا به إلى خش كوكب<sup>(1)</sup> فاحتمَّرُوا له، وكانتُ عائشة بنتُ عثمان معها مصباح في حُقِ<sup>(1)</sup>: فلمّا أخرِجُوه ليدفنوه صاحَت، فقال لها ابنُ الزُّير: واللّه لئن لم مصباح في حُقِنَّ، الذي في عيناك، فسكتُ، فدفن.

قال مالك: وكان عثمان يمرّ بحَثُّن كؤكّب فيقولُ: إنَّه سيُدْفَن هاهنا رجل صالح.

وعن هشامٍ بنِ عروة، عن أبيه، قال: أرادوا أنْ يُصَلُّوا على عثمان رضي الله عنه فمنعوه، فقال أبو جهم بنُ حليفة: دعوه، قد صلَّى عليه اللهُ ورسولُه.

وقَدُ قبل: إنَّ عليُّ بنَ أَبِي طالب، وطلحةً، والزَبَير، وزيدَ بن ثابت، وكعبُ بنَ مالك، وعامرَ بنَ نمبر من أصحابِهِ شهدوا جنازَتُهُ.

وقِيلَ: إنه كُفِّنَ في ثيابِهِ ولم يُغْسَل.

واخْتُلِفَ في سنة يوم قُتِل.

 <sup>(</sup>١) حش كوكب: الحش: البستان؛ وكوكب: رجل من الأنصار، وهذا البستان كان عثمان قد اشتراه وزاده في البقيع، كما ميأتي.

٢) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما.

فقال ابنُ إسحاق: قُتِلَ وهو ابنُ ثمانين سنة. وقال غيره: قُتِلَ وهو ابنُ ثمان وثمانين، وقيل: تسعين.

وقال قتَادةُ: قُتِلَ وهو ابن ستٌّ وثمانين سنة.

وقال الواقديّ: لا خلافَ عندنا أنه قُتِلَ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وهو ق لُ أمر النظان.

. وَدُونَ لِيلاً بموضع يقال له: حَشّ كَوْكِب، وكوكب رجلٌ من الأنصارِ (الحَشّ: البستان)، كان عثمانُ قد اشتراه وزاده في البَقِيع، وهو أوّلُ من قُبِر فيه.

قال: وقد قبل: إنه صلّى عليه عَمرو بن عثمان ابنه، وقبل: بل صلّى عليه حكيمٌ بنُ جِزام، وقال: بل صلّى عليه المسورُ بنُ مَخرَمة. وقبل: بل جُبيرُ بنُ مُطهِم. وقبل: بل مروانُ بنُ الحَكم، وقبل: كانوا خمسةً أو ستةً وهم: جبيرُ بنُ مُطهِم، وحكيمَ بنُ حزام، وأبو جهم بنُ حذيفة، ونيازُ بنُ مُكرم، وزوجتاه نائلة وأمُّ النير بنتَ عُيْنَة.

... ونزل قَبْرَهُ دينارٌ، وأبو جَهم، وجُبَيْر، وكان حكيمُ وناثلةً وأُمُّ البنين يُذلُونه، فلمّا ونُئُوه غيبُواً ('' قَبْره.

ورَوَى أبو القَرج الأصفهَاني بسند رفعه إلى نائلةً بنتِ القَرافِصة: كتبتُ إلى معاوية، وبغت بقميص عثمانَ رضي الله عنه مع النعمانِ بنِ بَشِيرِ وعبدِ الرحْمٰنِ بنِ حاطب بن أبي بلتمة:

من نائلةً بنتِ الفَراقصة، إلى معاوية بنِ أبي سُفْيان:

أمّا بعدً، فإنّي أذّكركم باللهِ الذّي أنتُم عليكم، وعلَمكُم الإسلام وهَداكم من الضادلة، وانقذُكُمْ من غواية الكُفر، ونصرَّكُمْ على العدو، وأسيّغ عليكم النغمة، . فأنشدكُم الله تعالى، وأذّكرُكُمْ حقه وحق خليفته أنْ تَنْصُرُوه بعزمة اللّه عليكم، فإنه قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَالِهَنَانِ مِنَ اللّهُونِينَ آفْتَنُلُوا فَاسْلِحُوا يَنْتِمُنّاً فَإِنْ بَنْتُ إِخْدَهُمَا عَلَى ٱلْأَكْرُفُ لَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالدّمِرات: ٩٤.

وَإِذَ أَمَيْرَ المَوْمَنِينَ بُغَيِّ عَلَيْهِ، ولو لم يكن له عليكم حَقُّ إلا حقُّ الولايةِ ثُمَّ أَتِيَ عليه بما أُتِّي لَحُقٌّ على كلَّ مسلم يرجُو إيامٌ الله أن ينصره لقِنَبهِ في الإسلام، وحُسْنِ بَلائِهِ؛ فإنه أجابَ داعيَ اللهِ، وصدَق كتابه ورسولَهُ، واللهُ أَعْلَمُ به إذا انتجبَهُ، فأعطاه مَمْ فَ الذنيا، وشوفَ الأَخِرة.

<sup>(</sup>١) غيّب الشيء: واراه وأخفاه.

وإنِّي أقصُّ عليكم خبرَه، لأنِّي مُشاهِدةٌ أمرَه كُلَّه حتى أُفِضيَ إليه.

إن أهلَ المدينة حَصَروه في داره يَحرُسونه لَيْلَهم ونهارَهم، قيامًا عَلى أبوابه بسلاجهم، معنعونه كل شيء قَدَروا عليه حتى متعوه الماه يُحضرونه الأذى، ويقولون له الإفكان ... فمكتَ هو ومَنْ معه خَمْسِين ليلةً، وأهلُ مصر قد أسئدوا أمرَهم إلى محمد بن أبي بكر وعنار بن ياسر، وكان عليَّ مع المُحَرَّضِين للمصريِّين في أهل المدينة، ولم يُقَاتل مع أمير المؤمنين ولم ينشره، ولم يأمر بالمدل المذي أهر الله تباركُ وتعالى به، فظلت تُقاتل خُزاعة، وبكر، وسعد بن بكر، وهُلَيْل، وطوائفُ من مُزينة، وجُهَينة، وأنباطٍ يَبْرب، ولا أي سائرهم، ولكني قد سقيتُ الدين كانوا أشد الناس عليه في أول أمره وآخِره، ثم إنه ربي بالنبل والحجارة، قَقْتِل مَنْ كان في الديار ثلاثة نفر، فأثره يصرخون إليه ليأذن لهم في القِتال، فنهاهم عنه، وأمرَهم أن يردُول اليهم نَبْلَهُم فَرَدُومَا إليهم، فلَم يزدُهم ذلك على القِتالي إلا جُراةً في الأمرِ

فجاه نفر بن أصحابه وقالوا: إنَّ في المسجد ناسًا يُريئُون أن يأخذوا أمرَ اللّس بالعَذَل، فاخرُج إلى المسجد حتى يأتوك، فانطلق، وقد كان نفر بن قريش على عامتهم السُلاح، فلبِسَ يزعَه، وقال لأصحابِه: لولا أنثم ما لبستُ يزعًا، فوثب عليه القومُ، فكلَمَهُم الزبيرُ، وأخَذ عليهم المبيئاتُ في صحيفَة، يَعَتَ بها إلى عثمانَ رضي الله عنه: إنَّ عليكم عهد اللّه وميئاتُه الا تَعْرُوه بشيء، فكلَمُوه وتحرَجُوا، فوضى الله عنه: إنَّ عليكم عهد اللّه وميئاتُه الا تعَرُوه بشيء، فكلَمُوه وتحرَجُوا، أخفُوه بلحيّة ودَمَوْه باللّقب، فقال: أنا عبدُ اللّه وخليفَتُه، فصريُوه في رأبيه ثلاث صَرَبَات، وطمئره في صدو فلات طَعَنات، وضربُوه على مُقدَم الجبين فوق الآنف ضَربات، وطمئره أمرعت في التقطّم، فسقطتُ عليه، وقد أنْخُنُوهُ وبه حياة، وهم يُريدون قطعَ ضربةً أسرعت في اقتني بنت شُبِية بن ربيعة، فالقت بِغَضِها مَعِي عليه، فوقه الله في بَيْته، شعيله وعرباً من الميئيناً، وحرمة أمير المؤمنين أعظم، فقتلوه رحمة اللّه في بَيْته، شعله المعرفين أعظم، فقتلوه رحمة اللّه في بَيْته، شعي طهه، قوطيل والله.

وقد أرسلتُ إليكم بثوبه، وعليه دَمُه، وإنَّه واللّهِ لئن كان أَلِيْمَ مَنْ قَتَلُهُ لا يَسْلَمَ مَنْ خَلَلُه، فانْظُروا أَبِن أنتم مِنَ اللّهِ عزَّ وجلَّ، فإنَّا نشتَكي ما مَسْنا إليه، وتَسْتَلْفُوْ وليَّه، وصالح عِباده. ورحمةُ اللّهِ على عثمان، ولَمِنَ اللّهُ مَنْ قتلَه، وصرعَهُم في اللّنيا والآخِرة مصارعَ الخزي والمَلْلَةِ، وشَفِّى منهم الصَّدورَ.

<sup>(</sup>١) الإفك: الكذب.

فحلف رجالٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَلاَّ يطثوا النساءَ حتَّى يَقتلُوا قتلَة عثمان، أو تَذهبَ أرواحُهم. وكان أمرُهُمْ في القتالِ ما نذكره إنْ شاء اللهُ تعالى.

وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يومًا، قاله ابنُ إسحاق. وقال غيرُه: إلاّ ثمانية أيام. وقيل: إلاّ سنّة عشر يومًا.

رُوِيَ عن عائشةً أَم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: ادعُوا لي بعض أصحابي، نقلتُ: أبو بكر؟ قال: لا، نقلتُ: عمر؟ قال: لا، نقلتُ: ابن عمّك عليّ؟ قال: لا، فقلتُ: عثمان؟ قال: نعم. فلمّا جاء قال لي بيّده أنن عمّك عليّ؟ قال: لا، فقلتُ: عثمان؟ قال: نعم. فلمّا كان يومُ اللّارِ فتنخيتُ، فيحملُ رسولُ اللهِ ﷺ يُسارَه ولونُ عثمانًا متغيّر، فلمّا كان يومُ اللّارِ وحُصِير، قبل له: ألا تُقاتِل؟ قال: لا، إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عَهد إليَّ عهدًا، وأنا صابرً نُضِي عليه.

وعن موسى بن طلحة، قال: أتَنِنَا عائشةً رضي الله عنها لنسْأَلُهَا عَنْ عشمان نقالت: اجلسوا أَحدُنُكُم عمّا جئتم له: إنّا عَتبنا على عثمان رضي الله عنه في ثلاثِ خلال ـ ولم تَذكرهن ـ فتمَدوا إليه حتَّى إذا مَاصُوه<sup>(١)</sup> كما يُماصُ الثوبُ اقتحموا عليه النِقر الثَّلاثة: حومة الليّب الحرام، والشهر الحرام، وحرمةً الخِلاَقَة؛ ولقد قَتُلوه، وإنَّه لمن أوضلهم للرَّحم وأتقاهم لربَّه.

وعن أبي جعفر الأنصاري قال: دخلتُ مع المصريين على عثمان، فلما ضربوه خرجْتُ اشتذ، حتَّى ملأَتُ وُروجِي عَدْوَا، حتَّى دخلتُ المسجد؛ فإذا رجلُ جالسٌ في نحوِ عشرة، عليه عمامةً سوداء، فقال: ويُحك! ما وراءُك؟ قال: قلتُ: قد والله فُرغ من الرَّجِل، قال: تَبَّا لكمْ آخرَ الدّمر! فنظرتُ، فإذا هوَ عليَّ رضي الله عنه.

ورُوِيَ عن مباركِ بنِ فضالة قال: سمعت الحَسَن يقول: سمعتُ عثمانُ يخطبُ يقول: يأليُها الناس، ما تَنقِمون عليُّ، وما مِنْ يَوم إلا وأنتم تَقسِمون فيه خَيْرًا!

قال الحَسَن: وسمعتُ مُنادِيا يُنادِي: يأَيِها النَّاس، اغدوا على أعطِياتِكُم، فيغدون فيأخذُرنَها وافرة، حتَّى والله ما سمعتُه يقول: اغدُوا على كُسُوتِكم، فيأخذون التُظَار، واغدُوا على السَّمن والفَسَار.

قال الخسن: أرزاق دائرة، وخيرٌ كثير، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤبنًا إلاً يودُه وينشئرُه، فلو صَبرَ الانصارُ على الانرو<sup>(17)</sup> لوَسِمَهم ما كانوا فيه من العَطَاء والانزاق، ولكئهم لم يصبروا، وسَلُوا السيْفَ مع مَنْ سَلَ، فصار عن الكَفَّار مُعْمَلًا، وعلى المسلمين مَسْلولاً إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) ماص الثوب: غسله غسلاً لينًا رفيقًا.(٢) الأثرة: المنزلة؛ أو المكرمة المتوارثة.

وعن محمد بن سيرين<sup>(١)</sup>، قال: كَثُر المالُ في زمن عثمان حتى بِيعَت جاريةً بَوَرُنَهَا، وفرسٌ بمانةِ الفي درهم، ونَخْلَةً بالفي دِرهم.

وقد ذكر بعض من أرّخَ أسبانًا كثيرةً، جعلها مَنْ أَفدَمَ على قُطْلِ عثمانَ ذريعةً له، وتَمَسَك بها، أغضَيْنَا عن ذكرِها، وهو رضي الله عنه مبرّاً من كلّ سوء وتَقْص، فلنذكرُ خِلاكَ ذلك.

# ذكر أزواج عثمان وأولاده

تزوّج رضي الله عنه رُقيّة، وأَم كُلنُوم آبنتي رسولِ الله ﷺ، فولدَن له وقيّة عبد الله الله على ولدَن له وقيّة عبد الله الأصغر. وتزوّج عبد الله الأصغر. وتزوّج أمّ عمرو بنت جُندُنِ الدُّوسيَّة، فولدت له عمرًا، وخالدًا، وابانًا، وعمر، ومريم، وأمّ عمرو بنت جُندُنِ الدُوسيَّة، فولدت له الوليدَ، وسمعيدًا، وأمّ سعيد، وتزوّج أمَّ البنين بنتَ عُنيَنة بن جضن الفَرّاريّة، فولدت له عبدَ الملكِ، هلك. وتزوّج رَمُلة بنت شبية بن ربيعة، ولدت له عائشة وأمَّ أبان، وأمّ عَمرو، وتزوّج نائلةً بنتَ شبية بن ربيعة، ولدت له عائشة وأمَّ أبان، وأمّ عَمرو، وتزوّج نائلةً بن الفرافِضة الكلبيّة.

وقد رَوَى أبو الفَرَج الأصفهانيُ في سببِ زواج عثمانَ نائلةَ سَنَدًا رفعهُ إلى خالد بن سعيد، عن أبيه، قال: تروّج سعيدُ بنُ العاص وهو على الكوفةِ هِنْدًا بنتَ الفَرافِسَةِ بنِ الأحوص بنِ عمرو بنِ ثعلبة، فبلغَ ذلك عثمان، فكتبَ إليه: قد بلغني ألَّكُ تروُّجُتَ أمراةً، فاكتب إليّ نسبَها وجمالها، فكتب إليه: أما بعد، فإنْ نَسَبَها اللها بنتُ الفَرافسةِ بن الأحوص، وجمَالها أنها يَشِفاء مَدِيدةً (٢).

فكتبَ إليه: إنَّ كان لها أختُ فزوَنجْنيها، فكتَب سعيد، ويعتَ إلى القُرافصة يخطبُ إحدى بناته على عثمانَ رضي الله عنه، فأمر الفُرافصةُ أَبَّهُ صُبُّا فزوَجِها إِيَّاه، وكان ضَبُّ مُسلِمًا، والقُرافصة نصرائيًا، فلمّا أرادُوا حَمْلَهَا، قال لها أبوها: يا ينتي إلَّك تَقدمين على نساءِ من نساءِ قريش، هنَ أقدَّرُ على الطَّبِ منكِ، فاحفظي عني خَصْلَين: تَكَجَّلِي وَقطيِّي بالماء حتَّى تكون ريحُك رِيحَ من أصابَة مطر.

<sup>(</sup>١) محمد بن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوء عبدًا لأس بن مالك رضي الله عنه، كاتبه على أربعين ألف درهم... كان محمد المداكرو صاحب الحسن المصري ثم تهاجرا في آخر الأمر... وكانت له البد الطولى في تعبير الرؤيا. وكانت ولادته لستين بقينًا من خلاف عثمان، وتوفي سنة عشر وماته بالمحمرة... (ويؤات الأجيان ١٨١٤)

<sup>(</sup>٢) المديدة: الطويلة.

فلمّا قدمتُ على عثمانَ قعدً على سريره، ووضع لها سريرًا جِيالُه، فجلسَتُ عليه، فوضع على اسريرًا جِيالُه، فجلسَتُ عليه، وفضع عنان فَلْتَسِيتَه قَبْلَا الصَّلَع، فقال: يا بنت الفُرافصَة، لا يَهُولَئكِ ما تُرَيْن مِن صَلَعي، فإنّ وراءَه ما تُجيئِن، وقال: إما أن تقومي إلي، وإمّا أن أقوم إليك. فقالت: أمّا ما ذكرت من الصلّع فإني من نساءٍ أحبّ بُعولَتِهِنَ إليهنَ السادةُ الصُّلْع، وأمّا قولك: إمّا أن تقوم إلينكِ، فوالله ما تجلَّمتُ من جَنّبَات السُمهاوَة أبعدُ ممّا بيني وبيئك، بل أقومُ إليك. فقامتُ فجلسَتُ إلى جَنّبِه، فمسحَ رأسَهَا ودَعًا لها بالبَرَكة، ثم قال لها: اطْرَحي عنك رِداهكِ، فطرحَتْه، ثم قال لها: انزعي يزعَك أن قنزَعُه، ثم قال لها: خلي إذاركِ. فظرحَتْه، ثم قال لها: اخطى إذاركِ. فظرحَتْه، ثم قال لها: مُظْلَى نسائِهِ عندُه.

ولدت له مريم. وقبل: ولدت له أَم البَنين بنتُ عُبينةً عبدَ الملك، وعُثْمَة وولدت له ناتلةُ عَنْبَسة، وكان له منها أيضًا أَبنة تُدعَى أَم المؤمنين وأَمُّ البَنين، كانت عند عبدِ الله بن يزيدَ بن أبي سُفيان.

وقُتِلَ عشمانُ وعندَه رَمُلة بنت شَنِيْه، ونائلة وأُمّ البنين، وفاختة، غير أنّه طلّق أُمّ البنين وهو محصور.

فهؤلاء أزواجُه في الجاهليَّة والإسلام، وأولادُه رضي اللَّهُ تعالى عنه.

# كتابه وقضاته وحجابه وأصحاب شرطته

كاتبه مروان بن الحكم، وقاضيه كعب بن سُور، وحاجبه عمران، مولاه، وصاحبُ شرطَيْءِ عبدُ اللهِ بنُ قُفْدُ التَّمِيمي، وهو أوّلُ من اتَّخذ صاحبَ شُرطة، وكان على اللَّيوان وبيتِ المال زيدُ بنُ ثابت. والله تعالى أعلَمُ بالصوابِ، وهو حَسبِي ويْعمَ الوكيل.

#### ذكر عماله على الأمصار في سنة مقتله

كان عمَّالُه في هذه السنةِ على مكَّة عبد الله بن الحَضْرِميّ، وعلى الطايف القاسم بن ربيعة الثَّقْتيّ، وعلى صَنْماء يَعلَى بن ثُنْيَّة، وعلى الجَنْدِ عبد اللهِ بن ربيعة، وعلى البصرةِ عبد اللَّهِ بن عامر، وكان قد خرج منها ولم يُولُ عثمانُ عليها أخدًا، وعلى الكوفة أبو موسى الأشعريّ، وعلى الصّلاة، وعلى خراج السواد جابر ابن فلان

<sup>(</sup>١) الدرع: قميص المرأة.

المُرْنِيّ وسِماك الأنصاري، وعلى حَرْبِها القَعْقاع بن عَمرو، وعلى تُرافِيسيا جرير بن عبد اللّه، وعلى أخراب أن اللّهاس، عبد اللّه، وعلى الذي وتبيب، وعلى معذان النُسير، وعلى الزيّ وأصفهان السائب بن الالقاس، الأقرع، وعلى ماسبّذان حبيش، وعلى بيت المال عُقْبَة بنُ عمرو، وعلى الله الأقرع، وعلى ماسبّذان حبيش، وعلى بيت المال عُقْبَة بنُ عمرو، وعلى الشام معادية بن أبي سُقْيان. ولمعاوية عمالً وهم عبد الرحمٰن بنُ خالد بنِ الوليد على حمض، وحبيبُ بنُ مسلمة الفهري على الأزدن، وعلى الأغرز السُلمي على الأزدن، حمض، وحبيبُ بنُ مسلمة الفهري على إلله وبن قيس القرّاري على البُخر، وكان عامل عثمان في رَجَبَ عامل عثمان على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم سار إلى علمان في رَجَبَ مست خمس وثلاثين، واستَخلف عله بمصرَ عقبةً بنَ عامر، نقام محمد بنُ أبي خُذيفة في شرّاك، وأخرج عقبة، وتأثر بمصر، وعاد عبدُ اللّه بنُ سعد فلم يمكِنه، فتوجه في شرّاك، وأخرج عقبة، وتأثر بمصر، وعاد عبدُ اللّه بنُ سعد فلم يمكِنه، فتوجه في عَسْواك، ومات بها.

وكان القاضي بمضر عمّارُ بنُ قيس بنِ أبي العاص، ثم مات بعد مُقتَل عثمانُ فلم يَكُنْ بمصر قاض إلى أيّام معاوية بنِ أبي سُفْيانَ رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أغلَمُ، وهو حسيى ونعم الوكيل.

### ذكر شيء مما رثي به عثمان من الشّعر

ولما قُتِلَ رضي الله عنه زئاه جماعةً، منهم: حسّانُ بنُ ثابت وغيرُه فكان مما قال حسّانُ بنُ ثابت: [من البسيط]

بابٌ صريعٌ وبابٌ مُخْرَقٌ خَرِبُ فيها ويأوِي إليها الجُودُ والحَسَبُ

وقال أيضًا ممَّا رثاه به في أبيات أُخرى: [من البسيط]

فليأتِ مأذبةً في دارِ عُشْمائنا يُقطِّع الليلَ تسبيحًا وقرآنا(١) قد يَنفَع الصبرُ في المَكُووهِ أخيانا اللَّهُ أكبرُ والناراتِ عُشْمائنا

من سَرَّه الموتُ صِرْفًا لا مِزاجَ له ضَحُوا باشْمط عُنوان السجود به صبرًا فِدَى لكُمُ أُمِّي وما وَلَدَتْ لتَسمَعَنُّ وَشيكًا في دِيارهمُ

إن تُمْس دارُ ابن أزورى اليومَ خاليةً

فقد يُصادِف بَاغِي الخيرِ حاجتَه

<sup>(</sup>١) الأشمط: المختلط سواد شعره بياض.

وقد قيل: إنَّ البيت الثاني من هذه الأبيات "ضَحُّوا بأشمَطَّ ليس له، وقال بعضهم: هو لعِمرانَ بن حِطان.

وقال أبو عُمَر: وقد زاد أهلُ الشَّام فيها أبياتًا لم أزَ لِذَكرها وَجهًا.

قال ابن الأثير: يعني ما فيها من ذكر عليٌّ رضي الله عنه، وهو:

ما كان شأن عليَّ وابنِ عَفَّانا يا ليتَ شعري وليتَ الطير تُخبرني وقال أيضًا: [من الطويل]

وجئتم بأمر جائر غير مهتد على قَتْل عثمانَ الرَّشيدِ المسدَّدِ

قتلتم ولئ اللهِ في جوفِ دارِهِ فلا ظفرتْ أيْمانُ قَوْم تَعاوَنُوا

وقال كعبُ بنُ مالك: [من البسيط]

لقد عجبتُ لِمن يَبكي على الدُّمَن عثمانَ يُهدَى إلى الأجداثِ في كَفَن قتلُ الإمام الذكيِّ الطيِّبِ الرُّدُنِ<sup>(١)</sup> إلا الَّذِي نَطقُوا زُورًا ولم يكن

يا لَلرُجال لأمْرِ هاج لي حَزَنَا إنِّي رأيتُ قتيلَ اللَّهِ مُضْطَهَدًا يا قاتَلَ اللَّهُ قومًا كان أَمْرَهمُ لم يَقْتُلوه على ذَنْبِ أَلَمَّ بِهِ

وقال أيضًا: ونسبت لحسَّان وقيل: للوليدِ بنِ عُقْبة، والله تعالى أعلم: [من الطويل]

وأيعَن أنَّ الله ليس بخافل عَفا اللَّهُ عن ذنب امرى، لم يُقاتِل عَدَاوَة والبَغْضاء بعدَ التّواصل عن النَّاسِ إدبار السَّحابِ الحَوافِل<sup>(٢</sup> وكن يُدينه ثم أغلق بابه وقال لأهل الدار لا تَقتُلوهُمُ فكيف رأيت الله ألقى عليهم الـ وكيف رأيت الخَيْرَ أَدبَرَ بعلَهُ

وقال حُميدُ بنُ ثَوْرِ الهِلاليِّ (٣): [من البسيط] من أهل يثربَ إذ غير الهدى سَلَكُوا انَّ الخلافةَ لمَّا أَظْعَنَت ظَعَنَتْ لمّا رأى الله في عثمانَ ما انتَهَكوا صارت إلى أهلها منهم ووارثها

وقال قاسمُ بنُ أُميَّةِ بنُ أبي الصَّلْت: [من الطويل]

وخُنتُم رسولَ اللَّهِ في قتل صاحبه لعَمْري لبئس الذَّبْحُ ضَحيتُمُ به

<sup>(</sup>٢) الحوافل: اللائي كثر ماؤها. (١) الردن: الكم.

<sup>(</sup>٣) حميد بن ثور الهلالي: هو من بني عامر بن صعصعة، إسلامي مجيد.

وقالت زينب بنت الزُّبير بن العوَّام: [من الطويل]

وقالت لَيْلَى الأخيَليّة<sup>(٢)</sup>: [من مجزوء الكامل]

فُتِ لَ ابِسُ عَفُان الإِما مُ وَصَاعَ أَمْرُ المُسلِمِينَا وَمُشْتَتُ ثُنُ سُبُلُ الرِّشا دِلسمادِيسِن ووادِيسِنَا فانهضْ مُعاوِيَ نَهضَة تَشْغي بِها الداءَ الدُّفينِا أنست الدِيْ مِسَ بِعدِه تُذَّعَى أُمِيرَ المؤمنينا

وقال أيمنُ بنُ خُرَيم (٢): [من البسيط]

ضَحُوا بعثمانَ في الشّهو الحرام صُحى فأيّ ذبّح حرامٍ ويلّهم ذَبّحوا وأيُّ سُئَةٍ كفر سَنُ أوْلُهم، وياب شُرَّ على سلطانِهم فَتَحوا ساذا أوادُوا أَصْلُ اللّهُ سعيتهم، بعَمْكِ ذاكُ الدمِ الذَّاكي الذي سَفَحُوا وزناه غيرُهم مَن لو ذكرُنا شعرَهم لانسط به الخَير.

> ثمّ الجزء التاسع عشر، ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ المجزء العشرون، وأوله: ذكر خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) الهيم: جمع الأهيم، وهو من الرجال ومن الإبل: العطشان أشد العطش.

 <sup>(</sup>٢) ليلى الأخيلية: هي ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعب وهي أشعر النساء لا يقدم عليها غير
 خنساء وكانت هاجت النابغة الجعدي... (الشعر والشعراء).

 <sup>(</sup>٣) أيمن بن خريم: هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد وكان أبوء قد صحب النبي 繼。
 وروى عنه الحديث، وكان به برص وكان أسيرًا عند عبد العزيز بن مروان... (الشعر والشعراء).

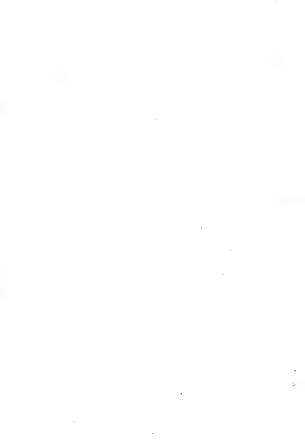

# فهرس المحتويات

|   | الباب الثاني من القسم الخامس: في اخبار الخلفاء الراشدين: إبي بكر الصديق،                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وأيّام الحسن بن عليّ                                                   |
| ٢ | رضوان الله عليهم أجمعين                                                                                                   |
| ۳ | ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله                                                                           |
| ٥ | ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصَّديق ومآثره في الجاهلية والإسلام                                                            |
| ٤ | ذكر صفة أبي بكر الصديق                                                                                                    |
|   | ذكر ما ورد من أن رسول الله ﷺ استخلف أبا بكر على أمته من بعده وحجة من قال                                                  |
| ٤ | ذلكذلك                                                                                                                    |
| • | ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخبر السقيفة، وما وقع بين المهاجرين                                                  |
| v | والأنصار من التراجع في الإمارة                                                                                            |
|   | ذكر ما تكلم به أبو بكر الصديق بعد بيعته وما قاله عمر بن الخطاب بعد البيعة الأولى                                          |
| ٥ | وقبل البيعة الثانية العامة                                                                                                |
| v | ذكر إنفاذ جيش أسامة                                                                                                       |
| ٧ |                                                                                                                           |
|   | ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين وما كان من أمرهم، وتجهيز أبي بكر الصديق<br>الجيوش إليهم، وإلى من ارتد من قبائل العرب |
| • |                                                                                                                           |
| ٧ | ذكر غزوة أبي بكر وقتاله أهل الردة وعبس وذُبيان                                                                            |
|   | ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب                                              |
| ٩ | به من ارتد وما عهد                                                                                                        |
|   | ذكر خبر طليحة الأسدي وما كان من أمره وأمر من اتبعه من قبائل العرب وما آل إليه                                             |
| ۲ | أمره بعد ذلك                                                                                                              |
| ٦ | ذكر خبر تميم وأمر سجاح ابنة الحارث بن سويد                                                                                |
| ٠ | ذكر مسير خالد إلى البطاح ومَقْتل مالك بن نُوَيْرة                                                                         |
| ۲ | ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة                                                                                |
| ٤ | ذكر الحروب الكاثنة بين المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مسيلمة                                                  |
| ٠ | ذكر خبر ثابت بن قيس بن شماس في مقتله وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئيت بعد مقتله                                              |
| ٠ | ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم وانضم إلى الحُطم وما كان من أمرهم                                                           |
| 7 | ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية                                            |
| ٧ | ذكر وقعة الثّني                                                                                                           |
| ٨ | ذكر وقعة الولجة                                                                                                           |
| ٨ | ذكر وقعة أليس                                                                                                             |

| لمحتويات | ۳۲ قهرس ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | كر وقعة فرات بادقلي وفتح الحبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79       | كر ما كان بعد فتح الحيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧.       | كر ما كان باعد فتح المعيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٠       | كر فتح عين التمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧١       | کر فتح عین النفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٢       | در خبر دارمه العبدان<br>م كانت وقعة مُضيَّخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢       | م كانت وقعة الليني والزُّمَيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77       | در وقعه الغير والرحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٣       | 1511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | در فتوح الشام<br>كر مسير خالد بن الوليد إلى الشام وما فعل في مسيره إلى أن التقى بجنود المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥       | کر وقعة أجنادين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٦       | كر وقعة اليرموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٨       | ک ما ، قع في خلافة أبي بكي غير ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٨       | سنة إحدى عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩       | سنة اثنتي عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰       | يَى وَفَاةَ أَبِي بِكِ الصِديقِ رَضِي الله عنه ومِدة خلافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸١       | ذكر نبذة من أخباره وأحواله ومناقبه رضي الله عنه غير ما تقدُّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٥       | نَكُرُ أُولَادَ أَبِي بَكُرُ وَأَزُواجُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91       | ذكر أسماء قضاته وعماله وكتابه وحاجبه وخادمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.4      | ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٣       | ذكر نبذة من فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.0      | ذك صفة عمر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4      | ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.9      | ذكر شيء مما قبل في أمر مدينة دمشق ومن بناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 • 1    | ذك غنه أنحا أخلا المستعدد المستعد |
| 1 + 7    | ذكر فتح بلاد ساحل دمشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7      | ذكرُ فتح بيسان وطبريّةذكرُ فتح بيسان وطبريّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5      | ذكرُ الوقعةِ يمرِج الرُّومذكرُ الوقعةِ يمرِج الرُّوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.0      | نظر موجود بحرج بمروي .<br>ذكرُ فتح بعلبك وحمص وحماة وشيزر ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وأنظرسوس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0      | ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم به عند ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0      | ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4      | ذك فتح قسارية وحصر غزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱٠۸      | دكر بيسان ووقعة أجنادين وفتح غزة وسبسطية ونابلس وتبنى واللد وعمواس وبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.      | خبرين ريات المقدس وهو إيلياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ذكر خبر حمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين ················نذكر خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 111        | ذكر فتح الجزيرة وأرمينية                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان      |
| 118        | وسجستان وغير ذلك من الوقائع                                                  |
| 110        | ذكر وقعة النمارق                                                             |
| 117        | ذكر وقعة السقاطية بكسكر                                                      |
| 111        | ذكر وقعة الجالينوس                                                           |
| 111        | ذكر وقعة الجالينوس                                                           |
| 114        | ددر وقعه الیس الصغری                                                         |
| 114        | دكر وقعه البويب                                                              |
| 17.        | ذكر خبر سوقي الخنافس ويغداد                                                  |
| 111        | ذكر خبر القادسية وأيامها                                                     |
| 14.        | ذكر يوم أرماث                                                                |
| 144        | ذكر أغواث                                                                    |
| 140        | ذكر يوم عماس، وهو اليوم الثالث                                               |
| 177        | ذكر ليلة الهرير                                                              |
| 120        | ذكر يوم القادسية وقتل رستم وهزيمة الفرس                                      |
| 181        | ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والآيام يوم بُرْس، ويوم بالِل، ويوم كُونَى |
| 157        | ددر حبر بهرسير وهي المدينة العربية                                           |
| 187        | ذكر فتح المدائن الغربية وهي بهرسير                                           |
| 184        | ذكر فتح المدائن الشرقية التي فيها إيوان كسرى                                 |
| 150        | ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها                                      |
| 154        | ذكر وقعة جلولاء وفتح خُلُوان                                                 |
| 189        | ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأبُلَّة                               |
| 101        | ذكر فتح تكريت والموصل                                                        |
| 101        | ذکر فتح ماسیدان                                                              |
| 101        | ذكر فتح قرقيسيا                                                              |
| 104        | ذكر فتح الأهواء ومناذر ونهر تيرى                                             |
| 108        | ذكر صَلَح الهرمزان وأهل تُسْتَر مع المسلمين                                  |
| 100        | ذكر فتح رامهومن                                                              |
| 100        | ذكر فتح السوس                                                                |
| ۱۵۸        | ذكر مصالحة جنديسابور<br>ذكر أنساح الحرث الالحرة في الحرال                    |
| 101        | ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس                                    |
| 109        | ذكر غزوة فارس من البحرين                                                     |
| 17.        | ذکر وقعة نهاوند وفتحها<br>نک فتح دیند والصد تریخ هرا                         |
| 177        | ذكر فتح دينور والصيمرة وغيرهما<br>ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما             |
| 177        | ا من علمه الله والتاملين وعيوهما<br>كر فتح أصبهان وقم وقاشان                 |
| \7\<br>\7\ | کر تنع عبیان وشم وقائدان<br>کر فتح قزوین وأبھر وزنجان                        |
| -1 1/      |                                                                              |

| 179   | كر فتح الرّي                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | کر فتح قومس وجرجان وطبرستان                                                              |
| 14.   | کر فتح أفربيجان                                                                          |
| 111   | ر ع<br>كر فتح الباب                                                                      |
| 141   | کر فتح موقان                                                                             |
| 144   | كرُ غزو الترككرُ غزو الترك                                                               |
| 144   | .كر غزو خراسانكر غزو خراسان                                                              |
| 111   | کُ فتح شهرزور والصامغان                                                                  |
| 144   | .ك فتح تُؤج                                                                              |
|       | کر فتح تُؤج<br>کر فتح اصطخر وجور وکازرون والنوبندجان ومدینة شِیراز وارْجان وسینیز وجنابا |
| 144   | ****                                                                                     |
| 144   | ك فتح فسا ودرابجرد                                                                       |
| 144   | کی فتح کُرْمِنان                                                                         |
| 179   | نكر فتح سجستانن                                                                          |
| 144   | کی فتح مُکہ ان                                                                           |
| 14.   | ذك فتح سوذ من الأهواز                                                                    |
| 141   | ذي خير سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد                                                      |
| 141   | ذكر فتوح مصر وما والاها                                                                  |
| 111   | ذكر مسير عمرو إلى مصر                                                                    |
| 140   | ذكر حصار القصر وما قيل في كيفية الاستيلاء عليه وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة          |
|       | ذكر إرسال المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح وجواب عمرو له واجتماع المقوقس                    |
| 111   | وعبادة بن الصّامت وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية                          |
| 197   | ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم إلى أن فتحت الإسكندرية                 |
| 190   | ذكرُ الفتَحُ الثاني وما وجد بالإسكندرية وعدة من ضربت عليه الجزية                         |
| 197   | ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة                                                              |
| 191   | ذكر أخبار الإسكندريَّة وبنائها ومَّا اتفق في ذلك من الأعَّاجيب                           |
| 7 . 7 | ذكر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط واختطاطه                                |
| 3 . 7 | ذكر خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط وإبطال عمرو تلك العادة                            |
| 4 • 8 | ذكر ما قرر في أمر الجزية من الخراج                                                       |
| 7.7   | ذك خد المقطمذك خد المقطم                                                                 |
| ۲٠٧   | ذكر خبر خليج أمير المؤمنينذكر خبر خليج أمير المؤمنين                                     |
| 7 . 9 | ذكر الخبر عن فتح الفيومذكر الخبر عن فتح الفيوم                                           |
| ۲۱۰   | دكر فتح زويلة وطرابلس الغرب وبرقة وحصن سبرت                                              |
| 111   | ذكر الغُزوات إلى أرض الروم                                                               |
| 111   | ذكر ما اتفق في خلافة عمر بن الخطاب غير الفتوحات والغزوات                                 |
| 111   | سنة ثلاث عشر:                                                                            |
| 111   | سنة أربع عشرة                                                                            |
| 717   | ذك في ض العطاء وعمل الديوان                                                              |

|       | 5 to it is                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717   | سنة خمس عشرة                                                                                                                             |
| 410   | سنة ست عشرة                                                                                                                              |
| 410   | ذكر بناء الكوفة والبصرة                                                                                                                  |
| 410   | سنة سبع عشرة                                                                                                                             |
| 414   | ذكر عزل خالد بن الوليد                                                                                                                   |
| 719   | ذكر بناء المسجد الحرام                                                                                                                   |
| 414   | ذكر عزل المغيرة بن شعبة                                                                                                                  |
| 177   | سنة ثمان عشرة                                                                                                                            |
| 177   | سبب ولاية كعب بن سور قضاء البصرة                                                                                                         |
| 777   | ذكر القحط وعام الرمادة                                                                                                                   |
| 377   | ذكر طاعون عمواس وتسمية من مات فيه                                                                                                        |
| 779   | ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد ألطّاعون                                                                                                      |
| . 77. |                                                                                                                                          |
| 177   | سنة عشرين من الهجرة                                                                                                                      |
| 777   | دکر اجلاء يهود خيبر منها                                                                                                                 |
| 777   | دَكْرُ عَزْلُ سَعَدُ بِنَ ابِي وَقَاصَ عَنِ الْكُوفَةِ وَمِنْ وَلِيَ بِعَدُهُ فِي هَذَهِ السَّنَةِ                                       |
| 777   | ذكر عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة ومن وليّ بعدُه في هذه السنة                                                                            |
| 770   | سنه السين وعشرين                                                                                                                         |
| 740   | سنه تلات وعشرين                                                                                                                          |
| 140   | ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب ومدة خلافته<br>ذكر قرم ة الذر                                                                                 |
| 744   | عدر صبه السوري                                                                                                                           |
| Y 2 Y | ذكر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم وأزواجِه                                                                                      |
| 101   | والرحمان عمر رضي الله عنه وعنهم على الأمصار                                                                                              |
| 707   | ي ب ا                                                                                                                                    |
| 707   | كُتَابُ<br>الْمُشَاتُ<br>كَا خَلالتُ مِنْ اللهِ الله |
| 404   | عاد حارف علمان بن عقال رضي الله عنه                                                                                                      |
| 307   | در صفته وبنده من فصائله                                                                                                                  |
| 400   | در ليعه عثمان رضي الله عنه                                                                                                               |
| 700   | دكر الفنوخات والعزوات في خلافة عثمان                                                                                                     |
| 707   | دكر عارف أهل الإسكندرية                                                                                                                  |
| YOY   | قر عرو أرمينيه وغيرها وما وقع من الصلح                                                                                                   |
| 409   | سر طرو معاويه الروم                                                                                                                      |
| 409   | در فتح کابل                                                                                                                              |
| 409   | در غزو إفريفيه وفتحها                                                                                                                    |
| 177   |                                                                                                                                          |
| 777   | كر نقض اهل فارس وغيرهم وفتحِ إصَطخر ودرابجرْد                                                                                            |
| 178   | ,                                                                                                                                        |
| 778   |                                                                                                                                          |

| 418   | ئر مقتل يزدجرد آخر ملوك بني ساسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410   | و فتح خالمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 411   | ک فتح کرمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | کر فتح سجستان وکابل و نمیرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 779   | de 31 1 . st . t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44.   | ي ما وقَع في خلافة عثمان غير الغُزُوات والفتوحات على حُكم السنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **    | ن من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | سه تست وحسرین<br>بنة سبع وعشرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ينة تسع وعشرين: ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | عمان والبحرين واستعمال عبد الله بن عامر على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TVE   | كالنادة في مسجل الشريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377   | ت احل مع إن الم لا: مما تكاء النام به في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440   | سنة ثلاثمن: ذكرُ عَزَّل الوليد بن عقبة عن الكوفةِ وولايةِ سعيد بنِ العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***   | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ذكر خبر أبي ذر الغفاري في إخراجه إلى الربلة وما تكلم الناس به في دلك ووقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YVX   | لبي ذر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717   | سنة إحدى وثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.4.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۳   | ذي مناة عدد الحدد بد عوف وشرع من أخباره ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110   | رة بلايد والله و في حد من سار من إهل الكوفة إلى الشام وما كان من المراسم • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | سنة للرف ودرين منو عبر من سار عن است.<br>سنة أربع وثلاثين ذكرُ خبرِ يومِ الجَرَعة وعزلِ سَميد وخروجه عن الكُوفة وأستعمال<br>1. الأدم ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | ابي موضى المستري المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المتحدث المستحدد المستحدد المستحددة المستح |
| 190   | al al a side of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | ذي إرسال عثمان إلى الأمصار لمأتوه بأخيار عماله وما يقول النَّاس فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99    | منة خمس وثلاثين ذكرُ مسير مَن سار إلى عثمان رضي الله عنه من أهل الأمصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***   | ذك مقتل عثمان رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | ذكر أزواج عثمان وأولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14    | كتابه وقضاته وحجابه وأصحاب شرطته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14    | ذكر عماله على الأمصار في سنة مقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ن ي مداري به عثمان من الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77    | در سيء مله ربي به علمان المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |